# الإستان المناسبة المن

ِللَّذِي (لِيُعَالَ لِإِمْرَنِي كُورَنِي كُورَنِي (أَوَلَوْمِ لَا عَلَيْكِي المتوَفِي سَيَنَةِ ٢٥٧ هِ

أشرف علمَ الجرامِه د/ صَالَح باعُمْان د/ حَسَنُ الْجُزَالِيّ درزيَّد مَهَارِش دراَمِينُ بَاشَه

> المجَلَدُ الرَّابِعُ عَشِرَ البَّوْكِيْثِ ٢٠-١٠٠ • يُؤلِثِنُ هُوْلِا • يُؤلِيْفِ

تحقِیق *دا* ممال ب*شمخدی*مین د/ عباللهجلی لتبیسی



# السيرة الذاتية للمحقق *دا بمال بشمخد يعين*

أستاذ مساعد بجامعة الملك عبد العزيز – كلية التربية – قسم الدراسات القرآنية حصل على درجة الدكتوراه عام ٢٠٠٨م في تخصص الكتاب والسنة من جامعة أم القرى. – كلية الدعوة وأصول الدين.

#### بعض من المناصب الإدارية التي شغلها:

رئيس قسم الحاسب الآلي بكلية المعلمين بجدة – جامعة الملك عبد العزيز. مدير مركز التدريب وخدمة المجتمع بكلية المعلمين بعرعر.

#### عضوية الهيئات العلمية منها:

عضو الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه.

\* \* \*

#### السيرة الذاتية للمحقق

# دا عَبالِلّه جلي لقِبيتي

أستاذ مساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية أصول الدين - قسم السنة.

حصل على درجة الدكتوراه في تخصص الكتاب والسنة من جامعة أم القرى. – كلية الدعوة وأصول الدين.



## يمنع الأبؤوس كالوظرة

## رَقِمَ إِلْمِيلِعِ بِزَالِلِكُتُ ٢٠١٣/١٥١٩٥

الطَّبْعَةُ الْأُولِي ١٤٣٦هـ- ٢٠١٥م



جدة ـ المملكة العَربَّةِ البَيعوديَّةِ مَا المَهلكة العَربَّةِ البَيعوديَّةِ مَا المُعلَّةِ البَيعوديَّةِ مَا ا ماج محود نصيف يحيالأنولس ص ب ١٢٢٤٩٧ جدة ٢١٣٣٢ من المفاكس ٣١٨٨٨٢٣ - ١٠٠ ﴿ ﴿ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَتَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِياَةً رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾.

﴿ يَمْ تَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَا تَمْتَذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ لَكُمُ وَرَسُولُهُ فَلَ لَا تَمْتَذِرُواْ لَن نُوْمِنَ لَكُمُ وَرَسُولُهُ لَا لَكُ مَن نَصَدَقَكُم ، ﴿ قَدْ نَبَانَا اللهُ مِن أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمُ وَرَسُولُهُ ﴾ فيما بعد؛ أتتوبون به من نفاقكم أم تقيمون عليه ﴿ ثُمُ تُردُونَ إِلَى عَدالِمِ النَّهُ لَن يَعْمَلُونَ ﴾ من الحسن والسيئ (١).

قوله تعالىٰ: ﴿سَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ

أنصرفتم ﴿ إِلَيْهِم ﴾ من غزوكم ﴿ لِتُعْرِضُوا ﴾ لتصفحوا ﴿ عَنْهُم ﴾ فلا تؤنبوهم ولا تعذّبوهم ﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُم ﴾ ودعوهم وما أختاروا لأنفسهم من النفاق والمعصية ﴿ إِنَّهُم رِجْسُ ﴾ نجس (٢) ، قال عطاء: إن عملهم نجس (٣) ﴿ وَمَأُونَهُم ﴾ في الآخرة ﴿ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكُسِبُونَ ﴾ .

قال ابن عباس را نزلت في جدّ بن قيس ومعتب بن قشير وأصحابهما، وكانوا ثمانين رجلًا من المنافقين، فقال النبي رجلًا من المدينة: « لا تجالسوهم ولا تكلّموهم »(٤).

<sup>(</sup>١) أنظر «جامع البيان» للطبري ١/١١.

<sup>(</sup>٢) قال الوزير المغربي في «المصابيح» (ل ١٤٤/ب): الرجس والنجس والخبيث متقاربات المعاني.

<sup>(</sup>٣) أنظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) أورده البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٨٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٣١.

وقال مقاتل: نزلت في عبد الله بن أُبيّ، حلف للنبي ﷺ بالله الذي لا إله إلا هو أن لا يتخلف عنه بعدها، وليكونَنّ (١) معه على عدوّه، وطلب إلى (٢) النبي ﷺ أن يرضى عنه، فأنزل الله تعالىٰ هاذِه الآية.

٩٦ ونزل: ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنْهُمْ أَاللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَنسِقِينَ اللَّهُ (٣).

﴿ قُولُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ ٱلْأَغْرَابِ ﴾ يعني أهل البدو ﴿ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا ﴾ من أهل الحضر ﴿ وَأَجَدَرُ ﴾ أحرى وأولى (٤) ﴿ أَلَا يَمْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ قال قتادة: هم أقل علمًا بالسُّنن (٥).

وذكر نحوه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨١ عن السدي وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٦٥ من طريق عامر بن الفرات، عن أسباط، عن السدي.. بنحوه.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢/١١ من طريق عطية العوفي، عن ابن عباس.. بمعناه مطولًا.

وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٨٧ لمقاتل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وليكون، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (ت): من.

<sup>(</sup>۳) «تفسیر مقاتل» ۲/۱۹۱.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٨٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٨، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٩٤/٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨١ وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وروى الأعمش، عن إبراهيم قال: جلس أعرابي إلى زيد بن صُوحَان وهو يحدث أصحابه وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند فقال الأعرابي: والله إن حديثك ليعجبني، وإن يدك لتُريبُني، فقال زيد: وما يريبك من يدي؛ إنها الشمال، فقال الأعرابي: والله ما أدري؛ اليمين تقطعون أم الشمال؟ فقال زيد بن صوحان: صدق الله تعالى: ﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُ كُفُراكُ .

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا ﴾



قال عطاء: لا يرجو على إعطائه (٣) ثوابًا، ولا يخاف على إمساكه عقابًا، إنما ينفق خوفًا ورياءً (٤).

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٨٦٦/٦ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة.. به.

<sup>(</sup>۱) نَهاوَنْد: مدينة عظيمة في قبلة همذان، بينهما ثلاثة أيام. ويوم نهاوند هو الموقعة التي كانت بين المسلمين والفرس سنة تسع عشرة، لسبع سنين من خلافة عمر بن الخطاب ، ولم يقم للفرس بعد هاذه الوقعة قائمة، وسماها المسلمون فتح الفتوح. آنظر «معجم البلدان» لياقوت ٥/٣٦١ - ٣٦٣.

<sup>(</sup>۲) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨١ وعزاه لابن سعد، وابن أبي حاتم. وقد أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٦/ ١٢٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٦٦ من طريق يعلى بن عبيد، والطبري في «جامع البيان» 1/ ٤ من طريق عبد الرحمن بن مقرن، كلاهما عن الأعمش.. به.

<sup>(</sup>٣) في (ت): عطائِه.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٨٦، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٨٨٨ ولم ينسبه.

وعند البغوي: خوفًا أو رياءً.

﴿وَيَنَرَبُّصُ﴾ ينتظر ﴿بِكُرُ ٱلدَّوَآبِرَ ﴾ يعني صروف الزمان التي تأتي مرّة بالخير ومرة بالشر(١).

وقال يمان: يعني أن يتقلب الزمان عليكم؛ فيموت الرسول عليه وقال يعني أن يتقلب الزمان عليكم؛ فيموت الرسول عليه ويظهر المشركون (٢).

﴿ عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَّةِ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيثُ ﴾ قرأ ابن كثير وابن محيصن ومجاهد وأبو عمرو بضم السين هلهنا وفي سورة الفتح (٣) [١٩٩١/ب]، ومعناه الضرّ والشرّ والبلاء والمكروه.

وقرأ الباقون بالفتح على المصدر (٤)، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم. نزلت هاذه الآية في أعراب أسد، وغطفان، وتميم وأعراب حاضري المدينة (٥).

ثم أستثنى فقال:

99 ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ﴾ قال مجاهد: هم بنو مقرِّن من مزينة (٢).

<sup>(</sup>١) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٩٤ بدون نسبة.

<sup>(</sup>٣) في قوله تعالىٰ: ﴿عَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءَ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ﴾ آية: ٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر: القراءتين في «السبعة» لابن مجاهد (ص٣١٦)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٠، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٩٦/٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص٢٦٢)، «معالم التنزيل» للبغوي ٨٦/٤.

<sup>(</sup>٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨٢ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقال الضحاك: يعني عبد الله ذو البجادين وللهذا ورهطه (٢). ووقال الكلبي: هم أُسْلم وغِفَار وجُهَينة (٣).

﴿ وَيَتَخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَنَتٍ عِندَ اللّهِ ﴾ قربات جمع قربة (٤) ﴿ وَصَلَوَتِ الرَّسُولِ ﴾ يعني دعاؤه واستغفاره (٥) ﴿ أَلاّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمَّ سَيُدُخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهَ ﴾ .

CAPO CAPO CHAR

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» 11/0، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 7/١٨٦٧ من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن مجاهد.. به. وزاد عند الطبري: .. وهم الذين قال الله فيهم ﴿وَلاَ عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لاَ أَجِدُ مَا أَغِلُكُمُ عُلَيْدِهِ.

(۱) هو عبد الله بن عبد نهم بن عفيف بن سحيم بن عدي المزني، كان آسمه في الجاهلية عبد العزى، فغيره النبي على ولقبه (ذو البجادين)، توفي في الطريق إلى غزوة تبوك.

«الإصابة» لابن حجر ٦/ ١٤٩، «نزهة الألباب في الألقاب» لابن حجر ١/ ٢٨٠.

- (٢) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٩٥.
- (٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٨٦/٤، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٥٥، وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٨٩ لابن عباس.
- (٤) أنظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٢٣٥ وفيه: وهي ما يتقرب به إلىٰ الله تعالىٰ، والجمع قُرَب وقُرُبات وقَرَبات؛ حكاه النحاس.
- (٥) كذا ذكره الطبري في «جامع البيان» ١١/٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٣٥، وقال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٧٤: والصلاة في هذه الآية الدعاء إجماعًا.

#### قوله عز وجل: ﴿ وَٱلسَّا بِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾

الذين هاجروا قومهم وعشيرتهم، وفارقوا منازلهم وأوطانهم (') ﴿ وَالْأَصَارِ ﴾ الذين نصروا (٢) رسول الله ﷺ على أعدائه من أهل المدينة وآووه وأصحابه، وقد كانوا آمنوا قبل أن يهاجر إليهم بحولين ﴿ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ يعني: الذين سلكوا سبيلهم في الإيمان والهجرة والنصرة إلى يوم القيامة.

وقال عطاء: هم الذين يذكرون المهاجرين والأنصار بالترحم والدعاء، ويذكرون محاسنهم، ويسألون الله تعالى أن يجمع بينهم (٣).

وروي أن عمر بن الخطاب والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين أتبعوهم بإحسان) برفع الراء وبغير واو في (الذين)، فقال له أبي بن كعب في إنما هو وراً لأنصار والدين بالواو، فعاوده مرارًا ثلاثًا، فقال أبي بن كعب في الدواو، فعاوده مرارًا ثلاثًا، فقال أبي بن كعب في والله لقد قرأتها على رسول الله في (والذين أتبعوهم بإحسان) وإنك يومئذ تبيع ألقرظ ببقيع الغرقد، قال: صدقت، حفظتم ونسينا، وتفرّغتم وشيئه لأبي في الفيه أفيهم وغبنا، ثم قال عمر في لأبي في المنه، فقال عمر الأنصار؟ قال: نعم، ولم يستمر الخطّاب ولا بنيه، فقال عمر الأنصار؟ قال: نعم، ولم يستمر الخطّاب ولا بنيه، فقال عمر

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري 7/11.

<sup>(</sup>٢) في (ت): ناصروا.

 <sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٨٨/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير»
 ٣/ ٤٩١.

<sup>(</sup>٤) في (ت): تتبع.

وقرأ الحسن وسلام ويعقوب (والأنصار) رفعًا عطفًا على السابقين، ولم يجعلوهم (٥) منهم، وجعلوا السَّبْق للمهاجرين خاصة. والعامة (٦) على الجرّ (٧) نسقًا على المهاجرين.

<sup>(</sup>١) الجمعة: ٣.

<sup>(</sup>٢) الحشر: ١٠.

<sup>(</sup>٣) الأنفال: ٧٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر الخبر في «جامع البيان» للطبري ٨/١١، «الدر المنثور» للسيوطي ٣/٤٨٠، «الدر المنثور» للسيوطي ٣/٤٨٠، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٧٥. وليس فيه قوله: وإنك يومئذ تبيع القرظ ببقيع الغرقد، قال: صدقت، حفظتم ونسينا، وتفرّغتم وشغلنا، وشَهِدْتم وغِبنا. وأورده الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ١٦٩، والسمين الحلبي في «الدر المصون» ٢/ ١١٠، بنحو سياق المؤلف.

قال ابن حجر في «الكافي الشاف» ٤/ ٨٠: لم أره هكذا ثم ذكر رواية الطبري له.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يجعلوه، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٦) في (ت): وقرأ العامة.

<sup>(</sup>۷) أنظر القراءتين في «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ۲/ ۲۸۰، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ۲/ ۹۷۰، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٥٩٥)، «المحتسب» لابن جني 1/ ٣٠٠.

واختلف العلماء في السابقين الأولين من هم: فقال أبو موسى الأشعري والمسيد بن المسيب وقتادة وابن سيرين رحمهم الله: هم الذين صلّوا إلى القبلتين جميعًا(١).

وقال عطاء بن أبي رباح: هم الذين شهدوا بدرًا(٢).

وقال الشعبي: هم الذين شهدوا بيعة الرضوان (٣).

واختلفوا أيضًا في أول من آمن برسول الله ﷺ [٢٠٠/ب] بعد ٱمرأته

<sup>(</sup>۱) أنظر أقوالهم مسندة في «جامع البيان» للطبري ۲۱/۷، «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٤٨٣، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) لم أجده مسندًا، وذكره النحاس ٣/ ٢٤٧، والماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٩٥، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٨٧، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٧٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٩٠، وأبو حيان في «البحر المحيط» 0/ ٩٦.

وأسنده ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٦٨ عن ابن المسيب لا عن عطاء.

ثم وجدته مسندًا في «الاستيعاب» لابن عبد البر ١٢٦/١ عن محمد بن كعب القرظي وعطاء بن يسار لا ابن أبي رباح!!.

 <sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨٤ وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه وأبي الشيخ وأبي نعيم في المعرفة.

وقد أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» ٥/ ٢٧٢، وابن أبي شيبة في «المصنف» ١٣/ ٥٠ (٣٨١٠٥)، والطبري في «جامع البيان» ٢١١/ ٦ - ٧ من طريق مطرّف، عن الشعبي.. به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٦ - ٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٦٨ من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي.. به.

خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، مع أتفاقهم على أنه أول من آمن بالنبى على وصدّقه:

فقال بعضهم: أول ذَكرٍ آمن برسول الله ﷺ وصلّىٰ معه على بن أبي طالب السِّلا، وهو قول ابن عباس وجابر وزيد بن أرقم ، ومحمد بن المنكدر وربيعة الرأي(١) وأبي حازم المدني(٢).

قال الكلبي: أسلم علي بن أبي طالب الله وهو ابن تسع سنين. وقال مجاهد وابن إسحاق: أسلم وهو ابن عشر سنين (٣).

وقال ابن إسحاق<sup>(1)</sup>: حدثني عبد الله بن نجيح<sup>(0)</sup>، عن مجاهد<sup>(1)</sup> قال: كان من نعمة الله تعالىٰ عَلَىٰ عليّ بن أبي طالب الطّيِّ وما صنع الله له وأراد به من الخير أن قريشًا أصابتهم أزمةٌ شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسول الله ﷺ للعباس الله عمّه –وكان<sup>(۷)</sup> أيسر بني

<sup>(</sup>١) في الأصل: البرابي، وهو تحريف، والتصويب من (ت).

<sup>(</sup>٢) أنظر أقوالهم في «الاستيعاب» لابن عبد البر ٣/ ١٩٨ - ٢٠٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٨٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٢٣٦ - ٢٣٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر «السير والمغازي» لابن إسحاق (ص١٣٧)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٨٧، «السيرة النبوية» لابن هشام ١/ ٢٤٥.

وانظر الآختلاف في سِنّه يوم أسلم في «السنن الكبرىٰ» للبيهقي ٦/٢٠٦.

<sup>(</sup>٤) ثقة، رُمي بالقدر وربما دلس.

<sup>(</sup>٥) ثقة، إمام في التفسير والعلم.

<sup>(</sup>٦) محمد بن إسحاق، صدوق، يدلس، ورُمي بالتشيع والقدر.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: وكانا، والمثبت من (ت).

هاشم-: يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال؛ وقد أصاب الناس ما ترئ من هلزه الأزْمَة، فانطلق بنا فلنخفّف عنه من عِيالِه؛ آخذُ من بَنيه رجلًا، فنكفيهما (۱) عنه، قال العباس شهد نعم، فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقالا: إنا نريد أن نخفّف عنك من عيالك؛ حتى ينكشف عن الناس ما هم فيه، فقال لهما (۲) أبو طالب: إن تركتما لي عقيلًا فاصنعا ما شئتما، فأخذ رسول الله عليًا فضمّه إليه، وأخذ العباس جعفرًا في فضمّه إليه، فلم يزل علي ظليه مع النبي على حتى بعثه الله تعالى نبيًا فاتبّعَه علي السلم فآمن به وصدّقه، ولم يزل جعفر عند العباس في حتى أسلم فامن به وصدّقه، ولم يزل جعفر عند العباس في حتى أسلم واستغنى (۳) عنه (۵).

وروى إسماعيل بن إياس بن عفيف (٥)، عن أبيه (٦)، عن جدّه

الخبر في «السيرة النبوية» لابن هشام ١/٢٤٦.

<sup>(</sup>١) في الأصل: فتكفهما، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) تكررت كلمة (واستغنى) في الأصل.

<sup>(</sup>٤) الحكم على الإسناد:

إسناده حسن.

التخريج:

ومن طريق ابن إسحاق أخرجه الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» ٢/٣١٣، والحاكم في «الاستيعاب» ١/ ١٤١.

<sup>(</sup>٥) قال البخاري: لا يصح حديثه.

<sup>(</sup>٦) قال البخارى: فيه نظر.

عُفَيِّف (١) ضَعِظْه قال: كنت أمرءًا تاجرًا فقدمت مكة أيام الحج، فنزلت على العباس بن عبد المطلب، وكان العباس لى صديقًا؛ وكان يختلف إلى اليمن ليشتري العطر فيبيعه أيام الموسم، فبينما أنا والعباس على الله بمنى ؛ إذ جاء رجل شاب حين حَلَقَت الشمس في السماء، فرمى ببصره إلى السماء، ثم أستقبل الكعبة فقام مستقبلها، فلم يلبث حتى جاء غلام فقام عن (٢) يمينه، فلم يلبث أن جاءته أمرأة فقامت خلفهما، فركع الشاب فركع الغلام والمرأة، فخرّ الشاب ساجدًا فسجدا معه، فرفع الشاب فرفع الغلام والمرأة، فقلت: يا عباس؛ أمرٌ عظيم! فقال: أمر عظيم! فقلت: ويحك ما (٣) هاذا؟ فقال: هاذا ابن أخى محمّد ابن عبد الله بن عبد المطلب، يزعم أن الله تعالى بعثه رسولًا، وأن كنوز كسرىٰ وقيصر ستُفْتَح عليه، وهذا الغلام ابن أخي علي بن أبي طالب، وهاذِه المرأة خديجة بنت خويلد زوجة محمد ﷺ؛ تابعاه علىٰ دينه، وأيمُ الله ما علىٰ ظهر الأرض كلها أحدٌ علىٰ هذا الدين غير هاؤلاء.

قال عفيف الكندي الله بعدما أسلم ورسخ الإسلام في قلبه: يا ليتني كنت رابعًا (٤).

<sup>(</sup>١) صحابي.

<sup>(</sup>٢) في (ت): علىٰ.

<sup>(</sup>٣) في (ت): مَن.

<sup>(</sup>٤) الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف، آفته إسماعيل وأبيه.

#### التخريج:

أخرجه ابن إسحاق في «السير والمغازي» رواية يونس بن بكير (ص١٣٧ - ١٣٨) عن يحيى بن أبي الأشعث، عن إسماعيل بن إياس.. بنحوه.

ومن طريقه أحمد في «المسند» ١/ ٢٠٩ (١٧٨٧)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٧٤ - ٧٥، والطبري في «تاريخ الرسل والملوك» ٢/ ٣١٢، والعقيلي في «الضعفاء الكبير» ١/ ٨٠، وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات» ١/ ٤٠٠ - ٤٠٠، والطبراني في «المعجم الكبير» ١/ ١٠٠ (١٨١)، وابن عدي في «الكامل» ١/ ٤١٠، والحاكم في «المستدرك» ٣/ ١٨٣، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ١٦٠، وابن عبد البر في «الاستيعاب» ٣/ ٣١٠، وابن عبد البر في «الاستيعاب» ٣/ ٣١٠.

وعزاه الحافظ في «الإصابة» ٧/ ١٨ للبغوي، وابن أبي خيثمة، وابن مندة.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقال ابن عبد البر: حديث حسن جدًّا.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٩/ ١٠٣: ورجال أحمد ثقات.

وقال أحمد شاكر في «شرح المسند» (١٧٨٧): إسناده صحيح.

قلت: ولا يظهر لي ذلك، فإسناده ضعيف، مسلسل بالمجاهيل، يحيى بن أبي الأشعث مجهول، لم يرو عنه غير ابن إسحاق، ولم يوثقه غير ابن حبان في «صحيحه» كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٩/ ١٢٩، «الثقات» لابن حبان ٩/ ٢٥١، «لسان العرب» لابن منظور ٦/ ٢٤١.

وإسماعيل بن أبي إياس، وأبوه تقدم بيان حالهما.

وللحديث طريق أخرى عن عفيف: فقد أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى»  $\Lambda / 10 - 10$  ، والنسائي في «السنن الكبرى» في الخصائص، باب خصائص علي ابن أبي طالب ( $\Lambda / 10 = 10$ )، وأبو يعلى في «مسنده»  $\Lambda / 10 = 10$  ، والطبري في «تاريخ الرسل والملوك»  $\Lambda / 10 = 10$  ، والعقيلي في «الضعفاء»  $\Lambda / 10 = 10$  ، وابن عنى «المعجم الكبير»  $\Lambda / 10 = 10$  ، وابن عدى في «الكامل»  $\Lambda / 10 = 10$  ، وابن عبد البر في «الاستيعاب»  $\Lambda / 10 = 10$  كلهم من طريق سعيد بن خثيم الهلالي، عن

وروي أن أبا طالب قال لعلي رضي : أي بُني ؟ ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ قال علي رضي : يا أبت آمنتُ بالله ورسوله، وصدّقته فيما جاء به وصليت معه لله على فقال له: إن محمدًا لا يدعو إلا إلى خير فالزمه (١) [٢٠١].

وروى عبيد الله بن موسى (٢)، عن العلاء (٣)، عن أنهال بن عمرو (٥)، عن عباد بن عبد الله (٦) قال: سمعت عليًا والله يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله، وأنا الصّديق الأكبر، لا يقولها بعدي إلا

أسد بن عبد الله البجلي، عن يحيىٰ بن عفيف، عن أبيه عفيف.. بنحوه. مع أختلاف في إسناده.

وهذا الإسناد ضعيف أيضًا لحال يحيى بن عفيف، وأسد بن عبد الله عدّه العقيلي وابن عدي في الضعفاء، أنظر «الضعفاء الكبير» للعقيلي ٢٧/١، و«الكامل» لابن عدى ١/ ٣٩٠.

فالحديث ضعيف من كلا الطريقين، قال العقيلي ١/٧٩: وكلا الطريقين لم يثبتهما البخاري ولم يصححهما.

أما قول ابن عبد البر: حديث حسن جدًّا، فلعله قصد الحسن المعنوي؛ فإنه قد يقول ذلك في أحاديث مع بيان ضعفها، كقوله: حديث حسن جدًّا، ولكن ليس له إسناد قوي «جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر ١/٥٥.

- (۱) أنظر: «تاريخ الرسل والملوك» للطبري ٢/ ٣١٤، «السيرة النبوية» لابن هشام (١) ٢٤٧/١.
  - (٢) ثقة، كان يتشيع.
  - (٣) ابن صالح التيمي، صدوق له أوهام.
  - (٤) في جميع النسخ: بن، وهو تحريف، والصواب: عن.
    - (٥) صدوق ربما وهم.
      - (٦) ضعيف.

كذاب مفترٍ، صليت قبل الناس بسبع سنين(١).

#### (١) الحكم على الإسناد:

#### التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٤١/ ١٤١ (٣٢٦٢٠)، وأحمد في «فضائل الصحابة» ٢/ ٥٨٦، وابن ماجه في المقدمة فضل علي بن أبي طالب (١٢٠)، وابن أبي عاصم في «السنة» ٢/ ٥٨٤، والنسائي في «السنن الكبرئ» في الخصائص، باب ٢، (٨٣٩٥)، الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» ٢/ ٣١٠، والعقيلي في «الضعفاء» ٣/ ١٣٧، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» ١/ ١٠٣، وابن الجوزي في «الموضوعات» ٢/ ٧١، والمزي في «تهذيب الكمال» ٢٢/ ٥١١، والذهبي في «ميزان الاعتدال» ٢/ ٣٦٨ كلهم من طريق العلاء بن صالح، عن المنهال بن عمرو، عن عباد بن عبد الله.. به.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ١١٢/٣ من طريق عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق السبيعي، عن المنهال.. به.

وسكت عليه الحاكم، لكن في تلخيصه للذهبي: كذا قال، وهو ليس على شرط واحدٍ منهما، بل ولا هو بصحيح، بل حديث باطل فتدبره. وعباد؛ قال ابن المديني: ضعيف.

وقال ابن الجوزي: وهلذا موضوع، والمتهم به عباد بن عبد الله..

وقال: قال أبو بكر الأثرم: سألت أبا عبد الله عن حديث علي: أنا عبد الله وأخو رسوله فقال: آضرب عليه فإنه حديث منكر.

وقال ابن تيمية في «منهاج السنة» ٧/ ٤٤٤: وعباد يُروىٰ من طريقه عن علي ما يعلم أنه كذب عليه قطعًا مثل هذا الحديث؛ فإنا نعلم أن عليًا كان أبرّ وأتقىٰ وأصدق من أن يكذب ويقول مثل هذا الكلام؛ الذي هو كذب ظاهر معلوم بالضرورة أنه كذب.

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» ٣/ ٢٦: وهذا الحديث منكر بكل حال، ولا

يدل عليه ما روى أبو أمامة الباهلي، عن عمرو بن عبسة الله أتينا رسول الله عليه وهو نازل بعكاظ، قلت: يا رسول الله؛ من تبعك على هاذا الأمر؟ قال: «رجلان، حرَّ وعبد، أبو بكر وبلال»، فأسلمت عند ذاك، فلقد رأيتني إذ ذاك ربع الإسلام(١٠).

(۲۵۹] وسمعت أبا القاسم الحسن بن جعفر النيسابوري ( $^{(r)}$ ) يقول: سمعت أبا الحسن علي بن عبد الله البذخشي  $^{(n)}$ ، يقول:

يقوله علي رهائه، وكيف يمكن أن يصلي قبل الناس بسبع سنين، وهاذا لا يتصور أصلًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٤/ ٢١٥، وأحمد في «المسند» ٤/ ١١٢ (المعند) أخرجه ابن سعد في عاصم في «الآحاد والمثاني» ٣/ ٣٩، والدارقطني في «سننه» ١١٧/١، والحاكم في «المستدرك» ٣/ ٦٦، وابن الأثير في «الأحاديث الطوال» (ص٢١٤) كلهم من طرق عن عكرمة بن عمار، عن شداد بن عبد الله، عن أبي أمامة.. بمعناه مطولًا ومختصرًا.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وأخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ٤/ ٢١٥، ٧/ ٤٠٣، والطبري في «تاريخ الرسل والملوك» ٢/ ٣١٥، والحاكم في «المستدرك» ٣١٥/٣ من طريق معاوية بن صالح، عن أبي طلحة وضمرة، عن أبي أمامة.. بمعناه.

وأخرجه ابن سعد أيضًا في «الطبقات الكبرىٰ» ٢١٥/٤ من طريق جرير بن عثمان، عن سليم بن عامر، عن عمرو بن عبسة.. بمعناه.

<sup>(</sup>٢) قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

سمعت أبا هريرة مزاحم بن محمد بن شاردة الكشي (١)، يقول: سمعت جارود بن معاذ<sup>(۲)</sup>، يقول: سمعت وكيع بن الجراح<sup>(۳)</sup>، يقول عن إسماعيل بن أبي خالد(٤)، عن الشعبي(٥) قال: قال رجل لابن عباس عليها: من أول الناس إسلامًا؟ قال: أبو بكر ضائه، أما سمعت قول حسان بن ثابت ﷺ:

إذا تَلذَكَّرتَ شبحوًا مِن أَخي ثِقَةٍ فَاذَكُر أَخَاكَ أَبَا بَكر بِمَا فَعَلا خير البرية أزكاها وأعدلها بعد النبى وأوفاها بما حملا الثَّاني التالي المحمودُ مَشهَدُه

وأولُ النَّاس مِنهُم صَدَّق الرُّسُلا(٦)

لم أجده. (1)

<sup>(</sup>٢) ثقة، رُمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٣) ثقة، حافظ، عابد.

<sup>(</sup>٤) ثقة، ثبت.

هو عامر بن شراحيل، ثقة حافظ.

<sup>[</sup>١٤٥٦] الحكم على الإسناد:

في إسناده من لم أعرفهم، وفيه: رجل مبهم.

التخريج:

هذا الخبر أخرجه عبد الله بن أحمد في «فضائل الصحابة» ١/١٤٢، والطبري في «تاريخ الرسل والملوك» ٢/ ٣١٤، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١١/١٤ من طريق الهيثم بن عدي، عن مجالد، عن الشعبي .. بنحوه. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٩/ ٤٣: رواه الطبراني وفيه الهيثم بن عدى وهو متروك.

وقال بعضهم: أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة فللهم، وهو قول الزهري، وسليمان بن يسار، وعروة بن الزبير، وعمران بن أبي أنس.

وكان إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يجمع بين هانيه الأخبار فيقول: أول من أسلم من الرجال أبو بكر رهيه ومن النساء خديجة رهيها، ومن الصبيان علي (بن أبي طالب رهيه)(١)، ومن العبيد زيد بن حارثة رهيها.

قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر الصديق ﴿ أَظهر إسلامه ودعا إلى الله كُلُّ وإلىٰ رسوله ﷺ، قال: وكان أبو بكر ﷺ رجلًا مألفًا لقومه مُحَبِّبًا سَهْلًا، وكان أنسبَ قريشِ لقريش، وأعلم قريش بها، وبما

وأسند الخطيب عن أحمد بن العباس قال: قلت ليحيى بن معين ؛ حديث مجالد عن الشعبي عن ابن عباس أول القوم إسلامًا أبو بكر، أو لم تسمع إلى قول الشاعر.. قال: من حدّث به عن هيثم؟ قلت: له: بشر الخفاف، فقال: باطل؛ ما علمت هيثمًا سمعه من مجالد، ولم يحدث به هشيم، قلت: أفرواه أحدّ قال: نعم؛ الهيثم بن عدي، قلت، أفثقة هو؟ قال: ليس هو بثقة، قلت: سمعه منه؟ قال: نعم.

وأخرجه عبد الله بن أحمد أيضًا في «فضائل الصحابة» ١٣٣/، والطبري في «تاريخ الرسل والملوك» ٢/ ٣١٤ من طريق عبد الرحمن بن مغراء، عن مجالد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ١٣/ ١٣ (٣٤٤٦٨) ٣٢٢ (٣٤٤٦٨) عن شيخ له، عن مجالد. به. ومن طريقه ابن عبد البر في «الاستيعاب» ٣/ ٩٣.

وإسناده ضعيف لجهالة شيخ ابن أبي شيبة.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٦/ ٣٦٩ من طريق يعقوب بن سفيان، عن أبي بكر الحميدي، عن سفيان، عن مالك بن مغول، عن رجل قال: سئل ابن عباس.. فذكر نحوه.

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين زيادة من (ت).

كان فيها من خير أو شرّ، وكان رجلًا تاجرًا، ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويألفونه لغير واحدٍ من الأمر؛ لعلمه وتجارته وحسن مجالسته، فجعل يدعو إلى الإسلام من وثق به من قومه، ممن يغشاه ويجلس إليه، فأسلم على يديه (۱) فيما بلغني: عثمان بن عفان، والزبير ابن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنهم، فجاء بهم إلى رسول الله على حين أستجابوا له فأسلموا وصلوا، وكان هؤلاء الثمانية النفر الذين سبقوا إلى الإسلام، فصلوا وصدقوا وآمنوا، ثم تتابع الناس في الدخول في الإسلام "ك. فهؤلاء سُبّاق الإسلام من المهاجرين.

فأما سبّاق الأنصار؛ فأهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة، والثانية وكانوا سبعين، والذين آمنوا حين قدم عليهم أبو زرارة مصعب بن عمير بن هشام بن عبد الدار في فعلمهم القرآن.

وهو أول من جمّع للصلاة بالمدينة، وكانت الأنصار تحبّه، فأسلم معه سعد بن معاذ، وعمرو بن الجموح، وبنو عبد الأشهل كلهم، وخلق من النساء والصبيان .

<sup>(</sup>۱) في «السيرة النبوية» لابن هشام: بدعائه.

<sup>(</sup>٢) أنظر «المغازي والسير» لابن إسحاق (ص١٤٠)، «السيرة النبوية» لابن هشام / ٢٤٩ - ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) في (ت): حين.

وأُخِذ أخوه يوم (بدر) أسيرًا فقال: أنا أبو عزيز بن عمير (٢)، أخو مصعب بن عمير، فلم يشدّوه في الوثاق مع الأسارى، وقالوا: هذا الطريق آذهب حيث شئت، قال: إني أخاف أن تقتلني قريش، فذهبوا به إلى منزلهم وأكرموه بالخبز والتمر، فكان يمدّ يده إلى التمر ويدع الخبز، والخبز عند أهل المدينة أعزّ من التمر، والتمر عند أهل مكة أعزّ من الخبز، فلما أصبحوا مضوا به إلى مصعب عند أهل مكة أعزّ من الخبز، فلما أصبحوا مضوا به إلى مصعب بأخ ولا كرامة، شدّوا وثاقه؛ فإن أُمّه أكثر أهل البطحاء حُليًا، فأرسلت أمه في فدائه.

ثم أقبل يوم أحد فلما رأى أخاه مصعب بن عمير ﷺ؛ قال في نفسه: والله لا يقتلك غيري، فما زال به [٢٠٣] حتى قتله، وفيه أنزل

<sup>(</sup>١) الرحمن: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر ترجمته في «الاستيعاب» لابن عبد البر ٢٦/٤»، «الإصابة» لابن حجر ٢٥٤/١١.

الله تعالىٰ: ﴿ فَأَمَّا مَن طَغَيْ ۞ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِّيا ۗ ۞ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ (١).

ثم جمعهم في الثواب فقال: ﴿وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجَرِي تَجَرِي تَعَمَّمُ الْأَنْهَارُ ﴾ وقرأ أهل مكة من تحتها وكذلك هو في مصاحفهم (٢) ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأْ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾.

قال الحسين بن الفضل: والفرق بينهما أن قوله ﴿ تَجُـرِي تَحْتَهَا اللَّهُ اللّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّ

بغيره.

<sup>(</sup>١) النازعات: ٣٧- ٣٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (ص٣١٧)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٠، «المصاحف» لابن أبي داود (ص٤٧).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أن، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٤) أنظر «الموضح في القراءات» لابن أبي مريم ٢/٣٠٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٢٠/١٥٧ (٣٢٦) من طريق يحيى بن واضح، عن موسى بن عبيدة، عن أبي عبد الله القراط، عن معاذ.. به. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/٧٠: رواه الطبراني، وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف، قال ابن الأثير: يقال: هتر بالشيء واستهتر به إذا ولع به ولم يتحدث

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ ﴾



## نزلت في جهينة (١)، ومزينة (٢)، وأسلم (٣)، وأشجع (٤)،

- (۱) جهينة: بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحافي بن قضاعة، وقضاعة شعب كبير من العرب من حمير من قحطان ترجع إليه قبائل كثيرة أهمها: كلب، وجهينة، وبلي، ونهد، وعذرة المشهورون بالعشق. وجهينة موجودة باسمها إلى اليوم، وتسكن شمال غربي المملكة العربية السعودية، ومن ديارهم اليوم (ينبع). انظر «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص٤٤٤)، «معجم قبائل الحجاز» للبلادي (ص٩٥).
- (۲) مزينة: أسم أمرأة وهي زوجة عمرو بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر، ونسب ولدها إليها وهما عثمان وأوس ابنا عمرو بن أد، ومن مزينة زهير بن أبي سلمى المزني صاحب المعلقة وابنه كعب الشاعر الصحابي ، ومزينة موجودة اليوم وقد دخلت مع قبيلة حرب، فهي اليوم فخذ كبيرة من حرب؛ لكنهم يقولون في النسبة المزيني.
- «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص٢٠١)، «معجم قبائل الحجاز» (ص٤٨٤).
- (٣) أسلم: بن أفصى بن حارثة بن عمرو مزيقيا، ومضى بقية النسب عند الكلام على خزاعة، وبنو أسلم من خزاعة، فقد مضى أن خزاعة لحي وأفصى ابنا حارثة بن عمرو، وقد نسبهم ابن حزم إلى أفصى بن عامر بن قمعة بن إلياس بن مضر، ومن جعل خزاعة بني لحي فقط جعل أسلم إخوة لهم.
- «نسب معد واليمن الكبير» لابن الكلبي ٢/ ١٤٤، «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص٠٤٤).

وغفار (۱) ، وكانت منازلهم حول المدينة (۲) ﴿ وَمِنْ أَهَلِ ٱلْمَدِينَةِ ﴾ فيه المحتصار وإضمار تقديره: ومن أهل المدينة قوم (۳) ﴿ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ ﴾ ؛ أي مرنوا وجربوا عليه (٤) ، يقال: تمرّد فلان على ربه ، أي عتا ، ومرد على معصية ؛ أي مَرَنَ وثبت عليها واعتادها ، ومنه المَريد والمارد ، وفي المثل: تمرّد ماردٌ وعزّ الأبلقُ (٥) .

وقال ابن إسحاق: لجُّوا فيه وأبوا غيره (٦).

وقال ابن زيد وأبان بن تغلب: أقاموا عليه، ولم يتوبوا كما تاب

<sup>(</sup>۱) بنو غفار: مضى ذكر نسبهم وهم من بني ضمرة غفار بن مليل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، ومنهم الصحابي الجليل أبو ذر.

«جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص١٨٦).

<sup>(</sup>۲) أنظر «أسباب النزول» للواحدي (ص۲٦٣) وعزاه للكلبي. وعزاه الماوردي في «زاد المسير» وعزاه الماوردي في «زاد المسير» ٣/ ٤٩١ لابن عباس.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٨٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٤٠ بلا عزو.

<sup>(</sup>٣) أنظر «الكشاف» للزمخشري ٢/ ١٦٩، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٩٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢٦٨/١، «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٣٥)، «جامع البيان» للطبرى ٩/١١.

<sup>(</sup>٥) مَارِد: حصن دومة الجندل، والأبلق: حصن للسموءُل بن عاديا، قصدتهما الزّبَاء ملكة الجزيرة فلم تقدر عليهما، فقالت هاذِه العبارة، فصار مثلًا لكل ما يُعَزّ ويمتنع على طالبه.

انظر «المستقصى» للزمخشري ٢/ ٣٢، «جمهرة الأمثال» للعسكري ١/ ٢٥٥، «مجمع الأمثال» للميداني ١/ ٢٢٢.

<sup>(</sup>٦) «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ٥٥٣.

الآخرون (١)، وأنشد أبان (٢):

مَسرَدَ السقومُ عَسلسى خُسبشهم

أهـــلُ بَــغْــي وضَـــلال وأشَـــر

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/١٨٦٩.

<sup>(</sup>۱) أثر ابن زيد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨٦. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٩/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٦٩.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في ديوانه.

<sup>(</sup>٣) في (ت): سئل.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ١١٢.

<sup>(</sup>٥) هود: ۲۸.

<sup>(</sup>٦) التوبة: ١٠١.

<sup>(</sup>٧) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨٦ وعزاه لعبد الرزاق وابن المنذر وابن

## ﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾ واختلفوا في (هاتين المرتين)(١):

فروى السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس في قال: قام رسول الله على خطيبًا يوم الجمعة فقال: « اخرج يا فلان فإنك منافق، واخرج يا فلان فإنك منافق»، فأخرج من المسجد ناسًا وفضحهم (٢).

فهاذا العذاب الأول، والثاني: عذاب القبر.

أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٨٥ من طريق معمر، عن قتادة.. به.

ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٧٠.

قال أبو حيان في «البحر المحيط» معلّقًا علىٰ قول قتادة: فلو عاش قتادة إلىٰ هذا العصر الذي هو قرن ثمانمائة، وسمع ما أحدث هؤلاء المنسوبون إلى الصوف، من الدعاوىٰ والكلام المبهرج الذي لا يرجع إلىٰ كتاب الله وإلىٰ سنة رسوله على، والتجرؤ على الإخبار الكاذب عن المغيبات، لقضىٰ من ذلك العجب، وما كنت أظن أن مثل ما حكىٰ قتادة يقع في ذلك الزمان لقربه من الصحابة وكثرة الخير، لكن شياطين الإنس يبعد أن يخلو منهم زمان.

- (١) في (ت): في هذين العذابين، وأشار في حاشية الأصل إلى أنها نسخة.
- (٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨٦ لابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبي الشيخ وابن مردويه.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» 11/ 11، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 7/ ١٨٧٠ من طريق السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس.. بنحوه. وخرَّجه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٣٣ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزى وهو ضعيف.

وقال مجاهد: بالقتل والسبي وعذاب القبر (١).

وعنه أيضًا: بالجوع والقتل(٢).

وعنه: بالجوع مرتين (٣).

وعنه: بالخوف والقتل(٤).

وقال قتادة: بالدُّبَيْلَة وعذاب القبر (٥).

وقد مضت قصة الأثني عشر في حديث حذيفة.

وقال ابن زيد: المرّة الأولىٰ بالمصائب في الأموال والأولاد، والمرّة الأخرىٰ في جهنم (٦).

وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٩٣.

- (٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/١١.
  - (٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٨٩.
- (٦) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨٧ بمعناه، وعزاه لأبي الشيخ. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/١١ من طريق ابن وهب، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٧١ من طريق أصبغ بن الفرج، كلاهما عن

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/٢٨٦، والطبري في «جامع البيان» 1/١١ ، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٧١ من طريق معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. بنحوه.

<sup>(</sup>۲) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨٧ لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٧٠ من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٧١ من طريق خطاب، عن خصيف، عن مجاهد.. به.

وذُكِر عن ابن عباس الله الله المرّة الأولى إقامة الحدود عليهم، والأخرى عذاب القبر (١٠).

وقال الحسن: إحدى المرّتين أخذ الزكاة من أموالهم، والأخرى عذاب القبر<sup>(۲)</sup>.

وقال ابن إسحاق: هو ما يدخل عليهم من غيظ الإسلام ودخولهم فيه من غير حِسْبَة، ثم عذابهم في القبور إذا صاروا إليها، ثم العذاب العظيم في الآخرة والخلد فيه (٣).

وفي بعض التفاسير: أن الأولى ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم [٢٠٤/أ] عند قبض أرواحهم والأخرى عذاب القبر (٤).

ابن زيد.. بنحوه.

وعند ابن أبي حاتم ذكر الأول، ولم يذكر الثاني.

(۱) أورده الطبري في «جامع البيان» ۱۱/۱۱ بدون إسناد، وقال: ذُكِر ذلك عن ابن عباس من وجه غير مرضيٰ.

(۲) ذكره الطبري في «جامع البيان» ۱۱/۱۱ عن الحسن ولم يسنده. وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ۲/ ۳۹۷، وابن الجوزي في «زاد المسير» ۳/ ۴۹۳.

(٣) «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ٥٥٤.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/١١ من طريق ابن حميد، عن سلمة، عن ابن إسحاق.. بنحوه.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٧١ مقتصرًا على آخره - العذاب العظيم-.

(٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٨٩، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٩٣ وعزاه لمقاتل بن سليمان.

وهو في «تفسير مقاتل» ۲/ ۱۹۳.

وقيل: تفسيره في سورة النحل ﴿ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ ﴾ (١).

وقال مقاتل بن حيان: الأول بالسيف يوم بدر، والثاني عند الموت<sup>(۲)</sup>.

وروىٰ معمر، عن الحسن قال: عذاب النبي وعذاب القبر<sup>(٣)</sup>. يعني بعذاب النبي ﷺ قوله: ﴿مَّلْعُونِينَ ۖ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُوا وَقُبِّلُوا تَفْتِيلًا ﷺ

وقال عطاء: الأمراض في الدنيا، [والعذاب في] (٥) الآخرة (٦).

وذلك أنّه من مَرِض من المؤمنين كفّر الله عنه سيئاته ومحّص عنه ذنوبه، وأبدله لحمّا خيرًا من لحمه ودمًا خيرًا من دمه، وأعقبه ثوابًا عظيمًا، ومن مرض من المنافقين زاده الله تعالىٰ نفاقًا وإثمًا وضعفًا؛ كما قال في هانيه السورة ﴿أَوْلَا يَرُونَ أَنَّهُمَ يُفْتَنُونَ ﴾ (٧) الآية.

<sup>(</sup>١) النحل: ٨٨.

<sup>(</sup>۲) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٩٣.

<sup>(</sup>٣) لم أجده بهاذا اللفظ عند غير المصنف.

وإنما أخرج عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٨٦، والطبري في «جامع البيان» ١١/١١ من طريق معمر، عن الحسن قال: عذاب الدنيا وعذاب القبر.

وأسند الطبري في «جامع البيان» ١١/١١ عن قتادة، وعن ابن جريج مثله.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٦١.

<sup>(</sup>٥) ساقط من الأصل، وأثبته من (ت).

<sup>(</sup>٦) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٤١ ونسبه لابن عباس.

<sup>(</sup>٧) التوبة: ١٢٦.

يريد أنهم يمرضون في كل عام مرة أو مرتين ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمُ مَ يُفْتَنُونَ ﴾ عذاب جهنم شديد فظيع.

وقال الربيع: بلايا الدنيا وعذاب القبر، ثم يردون إلى عذاب عظيم؛ عذاب جهنم (١).

وقال إسماعيل بن أبي زياد: أحد العذابين ضرب الملائكة الوجوه والأدبار، والثاني عند البعث يُوكّلُ بهم عُنُقٌ من النار.

وقال الضحاك: مرة في القبر ومرة في النار، وقال: المرة الأولى بإحراق مسجدهم مسجد الضرار، والثاني إحراقهم بنار جهنم (٢).

وقيل: مرّة بإنفاقهم أموالهم معك وهم لك أعداء، والأخرى طاعتهم لك وقتلهم (٣) أولياءهم بأمرك(٤).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨٧ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٧١ من طريق عبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع.. بنحوه.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٨٩/٤ بدون عزو.

<sup>(</sup>٣) في (ت): وقتلك.

<sup>(</sup>٤) أورد أبو حيان في «البحر المحيط» ٩٨/٥ نحوه، وعزاه للحسن.

قال الطبري في «جامع البيان» ١١/١١- ١٢ بعد إيراده لجملة من هانيه الأقوال: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب عندي أن يقال: إن الله أخبر أنه يعذب هؤلاء الذين مردوا على النفاق مرتين، ولم يضع لنا دليلًا نتوصل به إلى علم صفة ذينك العذابين، وجائز أن يكون بعض ما ذكرنا عن القائلين ما أنبتنا عنهم. وليس عندنا علم بأي ذلك من أي. غير أن في قوله جل ثناؤه: ﴿مُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ لا دخولهم النار، والأغلب من المرتين أنها في المرتين كلتيهما قبل دخولهم النار، والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر.

وقيل: مرة بإنفاق أموالهم، ومرة بقتلهم بالسيف إن أظهروا ما في قلوبهم.

#### قوله تعالىٰ: ﴿وَءَاخُرُونَ﴾



يعني ومن أهل المدينة آخرون ومن الأعراب، وليس براجع المنافقين.

﴿ اَعْتَرَفُوا ﴾ أقرّوا ﴿ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَلِعًا ﴾ وهو إقرارهم وتوبتهم ﴿ وَءَاخَرَ سَيِّئًا ﴾ ؛ أي بعمل آخر سيئ، وضع الواو موضع الباء؛ كما يقال: آستوى الماء والخشبة، أي بالخشبة، وخلطت الماء واللبن؛ أي باللبن (١٠).

والعمل السيع؛ تخلفهم عن رسول الله ﷺ وتركهم الجهاد.

﴿عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ وعسى ولعل من الله تعالى واجب (٢)، وهما حرفا تَرَجِّ ﴿إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيثُهُ ﴾.

نزلت هانيه الآية في قوم تخلفوا عن رسول الله ﷺ في غزاة تبوك ثم ندموا على ذلك وتذمموا وقالوا: نكون في الكِنّ والظلال مع النساء

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ۱۱/۱۱، و«الكتاب» لسيبويه ۱/۳۹۳، و«الأمالي» لابن الشجري ۱/۳۰۲.

<sup>(</sup>٢) قال الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١١: عسى الله أن يتوب عليهم يقول: لعل الله أن يتوب عليهم، وعسى من الله واجب، وإنما معناه: سيتوب الله عليهم. وقد تقدم بيانه.

<sup>(</sup>٣) أنظر «الجنى الداني» للمرادي (ص٤٦٢، ٥٧٩)، «رصف المباني» للمالقي (ص٤٣٤).

ورسول الله على وأصحابه في الجهاد واللأواء، والله لنُوثقن أنفسنا بالسواري فلا نطلقها حتى يكون رسول الله على هو الذي يطلقنا ويعذرنا، فأوثقوا أنفسهم إلى سواري<sup>(۱)</sup> المسجد، فلما رجع رسول الله على قربهم فرآهم فقال: «من هؤلاء؟» فأخبِر النبي على بذلك، وقالوا: هؤلاء تخلفوا عنك، فعاهدوا الله أن لا يُطلِقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم وترضى عنهم، فقال رسول الله على: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم ولا أعذرهم حتى أؤمر بإطلاقهم؛ رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع المسلمين!» فأنزل الله تعالى هاذه الآية. فلما نزلت أرسل إليهم النبي في فأطلقهم وعَذَرهم (١٠)، فلما أطلِقوا وطهرنا واستغفر لنا، فقال رسول الله على: «ما أُمِرتُ أن آخذ من وطهرنا واستغفر لنا، فأنزل الله تعالى الله عنا أموالكم شيئًا»، فأنزل الله تعالى الله ت

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً ﴾ الآية (٣).

واختلفوا في أعداد هأؤلاء التائبين وأنسابهم:

فروى على بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا عشرة رهط، منهم أبو لبابة (٤).

<sup>(</sup>١) في (ت): بسواري.

<sup>(</sup>٢) في (ت): وأعذرهم.

<sup>(</sup>٣) أنظر «جامع البيان» للطبري ١١/١١، «أسباب النزول» للواحدي (ص٢٦٤)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٩٠، «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٤٨٨ - ٤٨٩.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨٧ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم

وقال سعید بن جبیر وزید بن أسلم: کانوا ثمانیة، منهم هلال، وأبو لبابة، وكردم، ومِردَاس، وأبو قیس<sup>(۱)</sup>.

وقال قتادة والضحاك: كانوا سبعة، منهم جَدّ بن قيس، وأبو لبابة، وجذام (٢)، وأوس، كلهم من الأنصار (٣).

وقال عطية، عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا خمسة، أحدهم أبو لبابة (٤).

وقال آخرون: نزلت في أبي لبابة خاصة، واختلفوا في ذنبه:

وابن مردويه والبيهقي.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٢ - ١٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٧٢، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٥/ ٢٧١ - ٢٧٢.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٤/١١ عنهما.

(٢) في حاشية الأصل: في نسخة: وحزام.

(٣) أثر قتادة ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨٩ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٤ من طريق معمر، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٨١٧٣ من طريق سعيد، كلاهما عن قتادة.. بنحوه. وأثر الضحاك أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٤ من طريق أبي معاذ، عن عبيد بن سليمان، عن الضحاك. وليس فيه التصريح بأنهم سبعة، وإنما أورده الطبري فيمن قال ذلك، فلعل المؤلف تابع الطبري في ذلك.

(٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨٩ وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٧٢ من طريق عطية العوفي.. به.

فقال مجاهد: نزلت هانيه الآية في أبي لبابة حين قال لقريظة: إن نزلتم (١) على حكمه فهو الذبح، وأشار إلى حلقة، وقد مضت القصة في سورة الأنفال، فندم وتاب وأقرّ بذنبه، فأنزل الله كالله هانيه الآية (٢).

وقال الزهري: نزلت في تخلّفه عن رسول الله على في غزوة تبوك، فربط نفسه بسارية، وقال: والله لا أحل نفسي منها، ولا أذوق طعامًا ولا شرابًا حتى أموت أو يتوب الله تعالى على! فمكث سبعة أيام لا يذوق فيها طعامًا ولا شرابًا حتى خرّ مغشيًا عليه، فأنزل الله تعالى يذوق فيها طعامًا ولا شرابًا حتى خرّ مغشيًا عليه، فأنزل الله تعالى فوءَاخَرُونَ أعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِمٍ في الآية، فقيل له: قد تيب عليك يا أبا لبابة، فقال: والله لا أحل نفسي حتى يكون رسول الله على هو الذي يَحُلّني، فجاء النبي على فحله بيده، ثم قال أبو لبابة: يا رسول الله؛ إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله ورسوله (٣)، [٥٠٠/ب] قال: يجزيك يا أبا لبابة الثلث (٤).

<sup>(</sup>١) في (ت): تركتم.

<sup>(</sup>۲) «تفسير مجاهد» ۱/۲۸۲.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٨٨ لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٧٣، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٥/ ٢٧ من طرق عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. بنحوه.

<sup>(</sup>٣) في (ت): وإلىٰ رسوله.

<sup>(</sup>٤) أثر الزهري أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/١١ من طريق محمد بن ثور،

قالوا جميعًا: فأخذ رسول الله ثُلث أموالهم (١) وترك الثلثين؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ غُذْ مِنْ أَمُولِكِمْ صَدَقَةً ﴾ ولم يقل: أموالهم، فلذلك لم يأخذها كلها.

وقال الحسن وقتادة: هأؤلاء سوى الثلاثة الذي خُلَّفوا (٢).

﴿ ثُطَهِّرُهُمْ ﴾ بها من ذنوبهم، القراءة بالرفع حالًا لا جوابًا؛ أي: خذ من أموالهم صدقةً مُطهِّرةً ومزكيةً لهم (٣)،

كقول الحطيئة (٤):

عن معمر، عن الزهري.. بنحوه.

وليس في رواية الطبري التصريح بذكر سبب النزول.

قال الطبري في «جامع البيان» ١٦/١١: وأولى هأذِه الأقوال بالصواب في ذلك، قول من قال: نزلت هأذِه الآية في المعترفين بخطأ فعلهم في تخلفهم عن رسول الله على وتركهم الجهاد معه، والخروج لغزو الروم، حين شخص إلى تبوك، وأن الذين نزل ذلك فيهم جماعة؛ أحدهم أبو لبابة..

<sup>(</sup>١) في (ت): أمواله.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٩٦، وأبو حيان في «البحر المحيط» ١٠٠/٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٦٧ ثم قال: والأجود أن يكون تطهرهم للنبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) هو جرول بن أوس بن مالك بن جؤية بن مخزوم العبسي، الشاعر المشهور، يكنى أبا مليكة، من المخضرمين، لقب بالحطيئة لقصره، قال الأصبهاني: كان من فحول الشعراء ومقدّميهم وفصحائهم، وكان يتصرف في جميع فنون الشعر وكان كثير الهجاء، عاش إلى خلافة معاوية.

<sup>«</sup>الأغاني» للأصفهاني ٢/ ١٤٩، «الإصابة» لابن حجر ٣/ ١٠، والبيت في «ديوانه» (ص٥٣)، «إصلاح المنطق» لابن السكيت (١٩٨)،

#### مَتَى نَاتِهِ تَعشُو إلى ضَوء نَاره

#### تَجد خير نار عِندَهَا خَيرُ موقِدِ

أي: عاشيًا.

وقرأ مسلمة بن محارب: (تُظهرُهم وتُزَكِّهَم) بالجزم على الجواب (١)، وقرأ الحسن (تُظهِرُهُم) خفيفة، من أَظهَرَ يُطهِرُ (٢).

﴿ وَنُرِكِهِم ﴾ أي: تطهرهم (٣)، وقيل: تصلحهم (٤)، وقيل: ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين، وقيل: تُنمِي أَموَالَهم (٥).

﴿ وَصَلِّ عَلَيْهِم ﴾ واستغفر لهم وادع لهم، وقيل: هو قول الوالي إذا أخذ الصدقة: آجرك الله فيما أعطيت، وبارك لك فيما أبقيت. والصلاة

<sup>«</sup>الأغاني» للأصفهاني ٢/ ١٦٨، «خزانة الأدب» للبغدادي ٣/ ٧٤، ٧/ ١٥٦، «الكتاب» لسيبويه ٣/ ٨٦، «شرح أبيات سيبويه» ٢/ ٦٥، «المقتضب» للمبرد ٢/ ٦٥، «جمهرة اللغة» لابن دريد (٨٧١) غير منسوب فيهما.

<sup>(</sup>۱) "إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ٩٧، "فتح القدير» للشوكاني ٢/ ٥٠٠ منسوبة للحسن.

 <sup>(</sup>۲) «مختصر في شواذ القرآن» (ص٩٥)، «المحتسب» لابن جني ٢٠١/١، «شواذ القراءة» للكرماني (ل ٢٠١/٠).

قال العكبري في «إعراب القراءات الشواذ» 1/ ٠٦٠: وحكى بعض الناس (تُظهِرهم) بسكون الطاء، والأشبه أنه غلط، واشتبه بسكون الراء. فأما أطهر فغير مسموع، وربما حُمِلت على أن الهمزة في أطهر عِوض من تضعيف العين.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «غريب السجستاني» (ص١٧٨).

<sup>(</sup>٤) حكاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/٤٩٦ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) «معالم التنزيل» للبغوى 1/18.

في اللغة: الدعاء (۱)، ومنه قول النبي ﷺ: «إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن كان مفطرًا فليأكل، وإن كان صائمًا فليصل (٢)؛ أي: فليدع، وقال الأعشى (٣):

وقَابَلَها السرِّيعُ في دَنِّها وارتسم وصلّى على دَنِّها وارتسم

أي دعا لها بالسلامة والبركة، وقال أيضا(٤):

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ٤/ ٥١٠.

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد في «المسند» ۲/ ۲۷۹، (۹۷۷، ۱۰۵۰)، ومسلم في النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (۱٤٣١)، وأبو داود في الصوم، باب في الصائم يدعیٰ إلیٰ وليمة، (۲٤٦٠)، والترمذي في الصوم، باب ما جاء في إجابة الصائم الدعوة (۷۸۰)، والنسائي في «السنن الكبریٰ» في الصيام، باب في الصائم إذا دعي (۳۲۷۰)، والطحاوي في «مشكل الآثار» ۱٤۸۶ - ۱٤۹، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ۲۱/ ۱۲۰، والبيهقي في «السنن الكبریٰ» ۷۲۳، والخطيب في «تاريخ بغداد» ۱۲۰ ۲۱، والبغوي في «شرح السنة» ۲/ ۲۲۴، والخطيب في «تاريخ بغداد» ما بن سيرين، عن أبي هريرة.. بنحوه.

<sup>(</sup>٣) البيت في «ديوانه» (ص٣٥) من قصيدة يمدح فيها قيس بن معد يكرب، و«المخصص» لابن سيده ١٣/ ٨٥، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٣/ ٣٠٠، «تهذيب اللغة» للأزهري ٩/ ١٦٦، ١٦٦/ ٢٣٧، «إعراب القراءات» لابن خالويه // ٢٥٧، «الحجة» للفارسي ٤/ ٢١٣، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (رسم).

<sup>(</sup>٤) البيتان في «ديوانه» (١٥١) من قصيدة يمدح بها هوذة بن علي الحنفي، و«مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٦٦، ٢٦٨، «معاني القرآن» للزجاج ٢/٢٦٦، «معاني القرآن» للنحاس ٢/٢٤٧، «تهذيب اللغة» للأزهري ٢٢/٢٣٦، «لسان العرب»

#### تَقُول بنتِى وَقَدْ قُرِّبت مرتجلًا

يَارَبِّ جنِّبْ أبي الأوصَابَ والوَجَعا [٢٠٦]

عليكِ مِثل الذي صَلّيتِ فاغتنمِي

يَومًا فَإِنَّ لِجَنب المرء مُضطجعًا

﴿إِنَّ صَلَوْتَكَ ﴾ قرأ أهل الكوفة غير أبي بكر على الواحد (١) ؛ ها هنا وفي سورة (هود) (٢) والمؤمنون (٣) ، واختاره أبو عبيد ، قال: لأن الصلاة عندي أكثر من الصلوات، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ألا تسمع الله يقول ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَوَةَ ﴾ (٤) . فهاذِه (٥) صلاة الأبد، والصلوات للجمع القليل؛ كقولك: ثلاث صلوات وأربع وخمس.

وقرأ الباقون كلها بالجمع، واختاره أبو حاتم وقال: من زعم أن

لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (ضجع).

ويروىٰ: فاغتمضي نومًا بدل فاغتنمي نومًا.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد ۳۱۷ - ۳۱۸، «تلخيص العبارات» (ص۹۹)، «غاية الأختصار» ٢/ ٥١٠، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨١، ٢٨٠.

<sup>(</sup>٢) في قوله تعالىٰ: ﴿أَصَلُوْتُكَ تَأْمُرُكَ ﴾ أية: ٨٧.

 <sup>(</sup>٣) في قوله تعالى: ﴿وَٱلِّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞﴾ آية: ٩.
 وهاذا الحرف يقرؤه حفص عن عاصم (علىٰ صلواتهم) بالجمع، خلافًا للموضعين السابقين، وبه يقيد إطلاق المؤلف رحمه الله.

<sup>«</sup>الحجة» للفارسي ٤/٢١٣، «الموضح في القراءات» لابن أبي مريم ٢/٣٠٣.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) في (ت): فهي.

الصلوات أقل من الصلاة؛ لأن الجمع بالتاء تقليل فقد غلط؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ اللهِ عَالَى: ﴿ وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ سَكَنَّ لَمُنَّ اللَّهُ عَلَى الله عنهما: رحمة لهم (٣). وقال قتادة: وقارٌ لهم (٤).

وقال الكلبي: طمأنينة لهم أن الله تعالى قد قبل منهم (٥). وقال أبو معاذ: تزكية لهم منك (٦).

وقال أبو عبيدة: تثبيت لهم (٧) . ﴿ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيـــ مُ ﴾.

[١٤٥٧] أخبرنا عبد الله بن حامد (٨)، قال: أنا عبد الله بن محمد

(١) لقمان: ٧٧.

(٢) التحريم: ١٢.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٩٢ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٧٦ من طريق على بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. به.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٧٦ من طريق سعيد، عن قتادة.. به. وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٣٩٩، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٩٦ وعزاه لأبي صالح، عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٩٦ من حكاية الثعلبي. قال أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٠٠: وهاذِه أقوال متقاربة.

<sup>(</sup>٧) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٦٨.

<sup>(</sup>٨) لم يذكر بجرح أو تعديل.

ابن الحسن (۱) ، نا محمد بن يحيى (۲) ، نا وهب (۳) بن جرير (٤) ، نا شعبة (٥) ، عن عمرو بن مرة (٦) ، عن عبد الله بن أبي أوفى (٧) وكان من أصحاب الشجرة قال: كان النبي عليه إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهم صلِّ عليهم»، فأتاه أبو أوفى في بصدقته، فقال: «اللهم صلِّ على آل أبى أوفى »(٨).

#### (٨) [١٤٥٧] الحكم على الإسناد:

إسناده فيه شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا أو تعديلًا، وبقية رجاله ثقات. التخريج:

أخرجه أحمد في «المسند» \$/ 000 (19100) من طريق وهب بن جرير.. به. وأخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» (ص1100) عن شعبة.. به، ومن طريقه ابن خزيمة في «صحيحه» 1000 (100) وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» 1000 (100) وابن الجارود في «المنتقى» (ص1000 (100))، وأبو نعيم في «الحلية» 1000 (100).

وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٤/٥٥، وأحمد في «المسند» ٣٥٣/٤، ٥٥٠، ٣٥٥، وأحمد في الركاة، ٣٥٥، ٣٨١، ٣٨٨، (١٩١١، ١٩١٣، ١٩٤٠)، والبخاري في الزكاة، باب صلاة الإمام ودعاؤه لصاحب الصدقة (١٤٩٧)، ومسلم في الزكاة، باب

<sup>(</sup>۱) أبو بكر عبد الله بن محمد بن الحسن بن الخصيب الأصبهاني، الإمام، الكبير، المحدث.

<sup>(</sup>٢) الذهلي، ثقة حافظ.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: وهيب، وهو تحريف، والتصويب من (ت).

<sup>(</sup>٤) وهب بن جرير بن حازم بن زيد، أبو عبد الله الأزدى البصري، ثقة.

<sup>(</sup>٥) ابن الحجاج، ثقة، حافظ، متقن.

<sup>(</sup>٦) الجملي المرادي أبو عبد الله، ثقة عابد، رُمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>۷) صحابی، جلیل.

قال ابن كيسان: ليس هذا صدقة الفرض؛ إنما هو صدقة كفارة اليمين (١).

وقال عكرمة: هي صدقة الفرض (٢).

فلما نزلت توبة هاؤلاء؛ قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين: [٢٠٦/ب] هأؤلاء كانوا بالأمس معنا لا يُكَلَّمون ولا يجالسون فما لهم؟!

﴿ فَقَالَ الله تعالَىٰ: ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ هُو يَقْبَلُ ٱلتَّوَّبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ۚ وَيَأْخُذُ



## ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

ومعنى أخذ الصدقات قبولها.

[١٤٥٨] أخبرنا عبد الله بن حامد (٤)، قال: نا محمد بن يعقوب<sup>(٥)</sup>، قال: أنا الربيع بن سليمان<sup>(٦)</sup>،

الدعاء لمن أتى بصدقة (١٠٧٨)، وأبو داود في الزكاة، باب دعاء المصدق لأهل الصدقة (١٥٩٠)، والنسائي في «السنن الكبرى» في الزكاة، باب صلاة الإمام على صاحب الصدقة، (٢٢٣٩)، وابن ماجه في الزكاة، باب ما يقال عند إخراج الزكاة (١٧٩٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» ١٠/١٨، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ٤/ ٣٣٠ من طرق عن شعبة.. به.

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٤٩٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٤٩٦٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٤٤ وعزاه لجويبر عن ابن عباس أيضًا.

<sup>(</sup>٣) هذا المعنى أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٩ من طريق ابن وهب، وابن أبي حاتم ٦/ ١٨٧٦ من طريق أصبغ بن الفرج، وهما عن عبد الرحمن بن زيد، به.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٦) ثقة. (٥) ثقة.

أنا الشافعي (١) ، أنا سفيان بن عيينة (٢) ، عن ابن عجلان (٣) ، عن سعيد بن يسار (٤) ، عن أبي هريرة ولله قال: سمعت أبا القاسم على يقول: «والذي نفسي بيده؛ ما من عبد يتصدق بصدقة (٥) من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبًا؛ ولا يصعد إلى الله (٢) إلا طيب - إلا كان إنما يضعها في يد الرحمن؛ فيربيها له كما يربي أحدكم فُلُوّه، حتى إن اللقمة لتأتي يوم القيامة وإنها كمثل الجبل العظيم، ثم قرأ: ﴿أَنَّ اللهَ هُو يَقُبَلُ التَّوَبَةُ عَنَ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَتِ وَأَنَّ اللهَ هُو التَّوَابُ الرَّحِيمُ (٧).

إسناده فيه شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا أو تعديلًا، وابن عجلان صدوق، وبقية رجاله ثقات.

#### التخريج:

أخرجه البغوي ٤/ ٩٢ من طريق محمد بن يعقوب.. به.

وهو في «المسند» للشافعي ١/ ٢٢١ - ٢٢٢ بهاذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) الإمام الفقيه، صاحب المذهب المشهور.

<sup>(</sup>٢) ثقة إمام، حافظ، حجة، إلَّا أنه تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس لكن عن الثقات.

<sup>(</sup>٣) محمد بن عجلان المدني، صدوق إلا أنه أختلطت عليه أحاديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>٤) هو سعيد بن يسار أبو الحباب بضم المهملة وموحدتين، المدني، ٱختلف في ولائه لمن هو، وقيل: سعيد بن مرجانة ولا يصح، ثقة متقن، من الثالثة، مات سنة (١٣هـ)، وقيل قبلها بسنة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: من صدقة والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٦) في (ت): السماء.

<sup>(</sup>V) [١٤٥٨] الحكم على الإسناد:

وأخرجه الحميدي في «المسند» ٢/ ٤٨٨، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١/٤٠٤ من طريق إبراهيم بن بشار، كلاهما عن سفيان.. به.

# وَ قُولُهُ تَعَالَىٰ : ﴿ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَكَرَى اللَّهُ عَمَلَكُم وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى

# عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُم تَعْمَلُونَ ١٩٠

قال مجاهد: هذا وعيد لهم (١).

وفي الخبر «لو أن رجلًا عبد الله في صخرة لا باب لها ولا كُوَّة؛ لخرج عمله إلى الناس كائنًا ما كان »(٢).

وأخرجه أحمد في «المسند» ٢١٨/٢، ٣١١ (٩٥٦٥، ٩٤٢٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» في النعوت، باب المعافاة والعقوبة (٧٧٥٩)، وابن خزيمة في «صحيحه» في «التوحيد» ١٤٢/١ من طريق يحيى بن سعيد، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١١٣/٨ من طريق ورقاء، كلاهما عن ابن عجلان.. بنحوه.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص٢٢٨)، وأحمد في «المسند» ٢٨٨٥ (١٠٩٤٥)، ومسلم في الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (١٠١٤)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في فضل الصدقة (٦٦١)، وابن ماجه في الزكاة، باب فضل الصدقة، (١٨٤٢) من طرق عن سعيد المقبري، عن سعيد بن يسار.. به.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٢/ ٣٨١ (٨٩٦١)، والبخاري في الزكاة، باب الصدقة من كسب طيب (١٤١٠) من طرق عن أبي صالح، عن أبي هريرة.. بنحوه.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۰/۱۱ من طريق سفيان، عن رجل، عن مجاهد.. به.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٩٢.

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» ٢٨ (١١٢٣٠)، وأبو يعلى في «مسنده» ٢/ ٢٥ من طريق ابن لهيعة، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري.. بمثله. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/ ٢٢٥: رواه أحمد وأبو يعلى في «مسنده»، وإسنادهما صحيح.

### قوله تعالىٰ: ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ ﴾

1.7

مُؤخّرون (١) ﴿ لِأَمْرِ اللهِ اللهِ

قلت: بل هو ضعيف، وقد تقدم الكلام على ضعف ابن لهيعة، وضعف رواية دراج عن أبى الهيثم.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مجاز القرأن» لأبي عبيدة ١/ ٢٦٩ وقال: يقال: أرجأتك؛ أي أخرتك، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٢٥١، «غريب السجستاني» (ص٤٢٥)، «معاني النيسابوري» ١/ ٣١٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر «جامع البيان» للطبري ۲۱/۱۱، «أسباب النزول» للواحدي (ص۲٥٩)، «زاد المسير» لابن الجوزي ۳/ ٤٩٧، «معاني النيسابوري» ۱/۳۱٤.

 <sup>(</sup>٣) شقّه الحزن يشفه شقًا وشفوفًا: لذع قلبه، وقيل: أنحله.
 وشقّه الهم: أي هزله وأضمره حتى رقّ.

انظر: «الصحاح» للجوهري ٤/ ١٣٨٢، «لسان العرب» لابن منظور (شفف).

<sup>(</sup>٤) في (ت): الناس.

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَاذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴾ الآية



قال المفسرون: إن بني عمرو بن عوف أتخذوا مسجد قباء، وبعثوا إلى رسول الله على أن يأتيهم، فأتاهم فصلّىٰ فيه، فحسدتهم أخوتهم بنو غنم بن عوف بن غنم، وقالوا: نبني مسجدًا ونرسل إلىٰ رسول الله على يصلي فيه كما صلىٰ في مسجد إخوتنا؛ وليصلِّ فيه أبو عامر الراهب(١) إذا قدم من الشام، وكان أبو عامر رجلًا منهم، وهو أبو حنظلة غسيل الملائكة ها؛ وكان قد ترهّب في الجاهلية وتنصر ولبس المسوح، فلما قدم النبي على المدينة (٢) قال له أبو عامر: ما هذا الذي جئت به؟ قال: «جئت بالحنيفية؛ دين إبراهيم الله أب عامر: فأنا عليها، فقال النبي على: «فإنك لست عليها»، قال: بلى؛ ولكنك أدخلت في الحنيفية ما ليس منها، فقال النبي على «ما فعلتُ؛ ولكني جئت بها الحنيفية ما ليس منها، فقال النبي على «ما فعلتُ؛ ولكني جئت بها بيضاء نقية »، قال أبو عامر: أمات الله الكاذب منّا طريدًا شريدًا

<sup>(</sup>۱) أبو عامر عبد عمرو بن صيفي بن مالك، أحد بني ضبيعة، والد حنظلة غسيل الملائكة، ذكره الحافظ في «الإصابة» في القسم الثالث من كنى حرف العين، واستبعد كونه أسلم، وقال: وعلى تقدير أن يوجد ذلك؛ فكأنه ارتد، فإن مباينته للمسلمين ومظاهرته للمشركين وحضوره معهم بعض الحروب حتى أراد ابنه حنظلة أن يثور عليه، ثم كيده الإسلام مشهور في السير والمغازي. قال القرطبي: فمات كافرًا بقنسرين بدعوة النبي على.

<sup>«</sup>الإصابة» لابن حجر ١١/ ٢٨٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٢٥٣، «السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) في (ت): إلى المدينة.

وحيدًا [٢٠٧/ب] غريبًا، فقال النبي ﷺ: «آمين» وسمّاه أبا عامر الفاسق، فلما كان يوم أحد؛ قال أبو عامر لرسول الله ﷺ: لا أجد قومًا يقاتلونك إلا قاتلتك معهم، فلم يزل يقاتله إلى يوم حنين، فلما انّهزمت هوازن يئس وخرج هاربًا إلى الشام، وأرسل إلى المنافقين أن أستعدوا بما أستطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجدًا؛ فإني ذاهبٌ إلى قيصر ملك الروم؛ فآت بجندٍ من الروم فأخرج محمدًا وأصحابه (۱).

فبنوا مسجدًا على جنب مسجد قباء، وكان الذين بنوه أثني عشر رجلًا: جذام (۲) بن خالد ومن داره أخرج المسجد، وثعلبة بن حاطب، ومعتب بن قشير، وأبو حبيبة بن الأزعر (۳)، وعبّاد بن خنيف أخو سهل بن حنيف، وحارثة (٤) بن عامر، وابناه مُجمّع وزيد، ونبتل بن الحارث، وبحرج وبجاد بن عثمان، ووديعة بن ثابت، وكان يصلي بهم مجمع بن حارثة (٥)، فلما فرغوا منه أتوا

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٤/٤، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ١٧١.

قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص٨١): لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسناد، وليس صدره بصحيح؛ فإن مسجد قباء كان قد أسس والنبي على بقباء أول ما هاجر، وبناء مسجد الضرار كان في غزوة تبوك، فبينهما تسع سنين.

<sup>(</sup>٢) في (ت): حزام، وفي «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٤/ ٣٧٣ والطبري في «جامع البيان» ٢٦/١١، «أسباب النزول» للواحدي (ص٢٦٥): خذام.

<sup>(</sup>٣) في (ت): الأزهر، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) كذا في جميع النسخ، وفي سائر المصادر الأخرى: جارية.

<sup>(</sup>٥) «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٤/ ٣٧٢، «الإصابة» لابن حجر ٩/ ٥٠ وفيه: «مجمع بن جارية».

رسول الله على وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا: يا رسول الله؛ إنا قد بنينا مسجدًا لذي العِلّة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه وتدعو لنا بالبركة، فقال رسول الله على: "إني على جناح سفر وحال شغل، ولو(١) قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه ».

فلما أنصرف رسول الله على من تبوك ونزل ب(ذي أوان) بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار (۲)، أتوه فسألوه إتيان مسجدهم، فدعا بقميصه ليلبسه ويأتيهم، فنزل عليه القرآن، وأخبره الله تعالى خبر مسجد الضرار [۲۰۸] وما همّوا به، فدعا رسول الله على مالك بن الدخشم (۳) ومعن بن عدي (٤) وعامر بن السكن (٥) والوحشي (٢) قاتل حمزة في وقال لهم: «انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله؛

<sup>(</sup>١) في (ت): وإن.

<sup>(</sup>۲) كذا عرفها ابن إسحاق كما في «السيرة النبوية» لابن هشام ۲/ ٥٢٩، ونقل ياقوت في «معجم البلدان» ١/ ٣٢٧ قوله ولم يزد عليه شيئًا، وكذا البكري في «معجم ما استعجم» ١/ ٢٠٨ إلا أنه شكّك في صحة الاسم وقال: أظنه (أروان) ثم ألمح إلى بئر ذروان.

وانظر: «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي (ص٣٣-

<sup>(</sup>٣) مالك بن الدُّخشُم بضم المهملة والمعجمة بينهما خاء معجمة.

<sup>(</sup>٤) معن بن عدي بن الجدّ بن العجلان البلوي.

<sup>(</sup>٥) عامر بن السكن الأنصاري.

<sup>(</sup>٦) في (ت): ووحشي.

<sup>(</sup>٧) لم يذكر ابن إسحاق والطبري في الذين أرسلوا إلى هدمه سوى مالك بن

فاهدموه وأحرقوه ».

فخرجوا سريعًا (۱) حتى أتوا سالم بن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم، فقال لهم مالك: أنظروني (۲) حتى أخرج إليكم بنارٍ من أهلي، فدخل أهله (۳) فأخذ سعفًا من النخل فأشعل فيه نارًا، ثم خرجوا يشتدون حتى دخلوا المسجد وفيه أهله، فحرقوه وهدموه، وتفرق عنه أهله (٤). وأمر النبي علي أن يتخذ ذلك كُناسة (۵) يُلقى فيها الجيف والنتن والقمامة.

ومات أبو عامر الراهب الفاسق<sup>(٦)</sup> بالشام وحيدًا غريبًا<sup>(٧)</sup>. وفيه يقول كعب بن مالك رضي (<sup>٨)</sup>:

الدخشم، ومعن بن عدي، ولم يذكرا وحشيًا وعامر بن السكن.

<sup>(</sup>١) في (ت): سراعًا.

<sup>(</sup>٢) في (ت): أنتظروني.

<sup>(</sup>٣) في (ت): إليهم.

<sup>(</sup>٤) أنظر: خبر مسجد الضرار في «جامع البيان» للطبري ٢١/ ٢٣- ٢٦، «أسباب النزول» للواحدي (ص٢٦٤- ٢٦٥)، «معالم التنزيل» للبغوي ٢٣٤- ٥٥، «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٤٩٤- السيرة النبوية» لابن هشام ٢/ ٥٢٥- ٥٣٠، «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٤٩٤- ٤٩٤.

<sup>(</sup>٥) الكُنَاسة: مُلقى القُمام. «لسان العرب» لابن منظور (كنس).

<sup>(</sup>٦) من (ت).

<sup>(</sup>٧) ذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٦٥)، والبغوي في «معالم التنزيل» \$/ ٩٤، والخازن في «لباب التأويل» ٢/ ٢٦٥.

 <sup>(</sup>A) تأتي ترجمته فيما بعد.
 والأبيات ذكرها أبو حيان في «البحر المحيط» ١٠٢/٥.

معاذ الله مِن فِعل خَسِيثٍ

كَسَعيكَ في العَشيرة عبد عمرو

وقلت بأنَّ لي شَرفًا وذكرًا فقد بَايعتَ (١) إيمانًا بكفر

قال عكرمة: سأل عمر بن الخطاب وَ الله منهم: ماذا أعنت في هاذا المسجد؟ فقال: أعنت فيه بسارية، فقال عمر وَ الله المسجد؟ في عنقك في عنقك في نار جهنم (٢).

وروي أن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء سألوا عمر بن الخطاب والمنطاب والمنه لله المنه المنافعة ا

<sup>(</sup>١) في (ت): تابعت.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٥٥.

<sup>(</sup>٣) في (ت): عاشوا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) في هامش الأصل: في نسخة: ما صنعوا شيئا.

فعذره عمر رضي وصدّقه، وأمره بالصلاة في مسجد قباء (۱)، فهاذِه قصة مسجد الضرار الذي أنزل الله تعالى فيه ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَادُوا فَ قراءة العامة بالواو، وقرأ أهل المدينة والشام (الذين) بغير واو (۲)، وكذلك هو في مصاحفهم (۳).

﴿ضِرَارًا للمسجد قباء، قال عطاء: لما فتح عمر بن الخطاب على الأمصار أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأمرهم أن لا يتخذوا في مدينتهم مسجدين يضار أحدهما صاحبه (٥).

وروى ليث أن شقيقًا لم يدرك الصلاة في مسجد بني غاضرة (٢)، فقيل له: مسجد بني فلان لم يصلّوا بعد، فقال: لا أحب أن أصلي فيه، فإنه بني على ضرار، وكل مسجد بني ضرارًا ورياءً وسمعة فإن أصله ينتهي إلى مسجد الضرار (٧).

<sup>(</sup>۱) أنظر خبره في «الطبقات الكبرى» لابن سعد ٤/ ٣٧٢، «معالم التنزيل» للبغوي \$/ ٩٥، «الإصابة» لابن حجر ٩/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٣٦٠، «المبسوط» لابن مهران الأصبهاني (ص١٩٦)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٣) أنظر «المقنع» للداني (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٤) في (ت): لما فتح الله تعالىٰ علىٰ عمر.

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٩٥.

<sup>(</sup>٦) كذا عند ابن عطية في «المحرر الوجيز» والقرطبي أيضًا، وعند الطبري: بني عامر.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٦/١١ من طريق أبي جعفر، عن ليث.. به. وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٨٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٥٤.

وقرأ الأعمش: (وإرصادًا للذين حاربوا الله)(٢).

وَلَيَحَلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَا ﴾ ما أردنا ببنائه ﴿إِلَّا ٱلْحُسَنَى ۗ إِلا الفعلة الحسنى، وهو الرفق بالمسلمين [١/٢٠٩] والتوسعة على أهل الضعف والعلة والعجز عن المصير (٣) إلى مسجد رسول الله ﷺ (٤).

﴿وَأَلَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾ في قيلهم وحلفهم.

CACO CACO

<sup>(</sup>١) في (ت): وتألفًا.

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» لأبي حيان ١٠٢/٥.

<sup>(</sup>٣) في (ت): السير.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٦/١١ - ٢٤، «البحر المحيط» لأبي حيان ١٠٢/٥.

ثم قال الله تعالىٰ لنبيه الطِّيِّكِيِّ:

# ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبَدًا لَمُسْجِدُ ﴾

1.1

اللام فيه لام الأبتداء والقسم (1)؛ تقديره: والله لمسجد ﴿ أُسِّسَ عَلَى اللَّهِ فَيه لام الأبتداء والقسم (1)؛ تقديره: والله لمسجد ﴿ أُسِّسَ عَلَى النَّا قَوْكَ ﴾ أي: من أول يوم بني، وقيل معناه: منذ أول يوم وضع أساسه (٢)، قاله المبرد وأنشد لزهير (٣):

لِحسن السدّيار بـــ ثُسنّـة السحِــ جُــر

أَقْوَيْنَ من حِجَجِ ومن دَهْر

أي: منذ حجج ومنذ دهر (٤).

﴿ أَحَقُّ ﴾ أولى ﴿ أَن تَقُومَ فِيدِّ ﴾ مُصَلَّيًا.

<sup>(</sup>۱) أنظر «جامع البيان» للطبري ٢٦/١١، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/٨٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/٨٥٨.

<sup>(</sup>٢) قاله الأخفش في «معاني القرآن» 1/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>٣) «ديوان زهير» (٨٦)، «تهذيب اللغة» للأزهري ١٥/ ٤٧٣، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (حجر)، (منن)، وبلا نسبة في «المخصص» لابن سيده ١٩/١٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٨٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٥٠٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٢٦٠.

وفي رواية للبيت: ومن شهر بدل ومن دهر.

<sup>(3)</sup> أنظر أختلاف النحاة في دخول مِن على ظرف الزمان في «أوضح المسالك» لابن هذا هشام ٢/ ٢٧٨، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٨٣ وقال: وإنما دعا إلى هذا الأختلاف أنّ من أصول النحويين أن (من) لا تجر بها الأزمان، وإنما تُجرّ الأزمان ب(منذ)،.. فإذا وقعت من في الكلام وهي تلي زمنًا فيقدّر مضمر يليق أن تجره من.

#### واختلفوا في المسجد الذي أسس على التقوى ما هو:

فقال قوم: هو مسجد رسول الله ﷺ الذي فيه منبره وقبره.

[1804] أخبرنا عبد الله بن حامد (۱) قال: أنا العبيدي (۲) قال: فال: أنا العبيدي (۱٤٥٩] أخبرنا عبد الله بن أبعد الحماني (٤) نا عبد العزيز بن محمد (٥) عن عن أبي عبد الله بن أبي رافع (٢) عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري (٧) على قالوا: المسجد الذي أسس على التقوى مسجد

رسول الله ﷺ (٨).

شيخ المصنف لم يُذكر بجرح أو تعديل، والعبيدي لم أجده.

التخريج:

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>۲) في (ت): حدثنا العسقلاني، وهو تحريف. والعبيدي هو أحمد بن محمد بن يحيى، لم أجده.

<sup>(</sup>٣) هو أبو الفضل الهروى، ثقة.

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن عبد الحميد، حافظ، إلا أنه متهم بسرقة الأحاديث.

<sup>(</sup>٥) الدراوردي، أبو محمد الجهني مولاهم، المدني، صدوق، كان يحدث من كتب غيره فيخطئ.

<sup>(</sup>٦) مولى سعيد بن العاص المديني، ويقال: مولى سعد بن أبي وقاص، ترجمه البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًا أو تعديلا، وذكره ابن حبان في «الثقات».

<sup>«</sup>التاريخ الكبير» للبخاري ٦/ ٢٣٢، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٦/ ١٥٦، «الثقات» لابن حبان ٧/ ١٩٠.

<sup>(</sup>v) صحابة مشهورون.

<sup>(</sup>٨) [١٤٥٩] الحكم على الإسناد:

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٩٦، وعزاه للزبير بن بكار، وابن جرير

[١٤٦٠] يدل عليه ما أخبرنا عبد الله بن حامد الأصفهاني (١) أنا عبد الله بن عبد الرحمن العسكري (٢) نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور (٣) نا يحيى بن سعيد (٤) عن حميد الخراط (٥) قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن (٢) يقول: حدثني عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري (٧) قال: قلت: وأيّ شيء سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى وال: قال أبي: دخلت على رسول الله علي في بيت بعض نسائه ، فقلت: [٢٠٩١/ب] يا رسول الله وأي المساجد الني أسس على التقوى والـ قال: قال: فأخذ كفًا من حصباء فضرب به الأرض ، ثم قال: «هو مسجدكم هذا والله من حصباء فضرب به الأرض ، ثم قال: «هو مسجدكم هذا والله على التقوى الله علي المساجد المسجد الذي أسس على التقوى الله والله علي المساجد المسجد الذي أسس على التقوى والله علي المسابد النه علي المسابد الذي أسب علي التقوى والله علي التقوى والله الله علي المسابد الذي أسب علي التقوى والله الله علي التقوى الله والله مسجد الذي أسب الأرض ، ثم قال المسجد الذي أسب المسجد الذي أسب المسجد الذي أسب الأرض ، ثم قال المسجد الذي أسب الأرض ، ثم قال المسجد الذي المسجد الذي المسجد الذي أسب المسجد المسجد الذي أسب المسجد الذي أسب المسجد الذي أسب المسجد المسجد الذي أسب المسجد الله ال

وابن المنذر.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٢٧ من طريق الدراوردي.. به.

<sup>(</sup>١) لم يُذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن حماد، أبو العباس البزار الفقيه، العسكري (ت ٣٤١هـ)، حدث عن محمد بن عبيد الله بن المنادي، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، وعبد الرحمن بن محمد بن منصور.. وغيرهم، وعنه: محمد بن المظفر، وأبو الحسن الدارقطني، وأبو القاسم بن الثلاج وغيرهم. قال الدارقطني: أبو الحسن: ثقة.

<sup>«</sup>تاریخ بغداد» ۱۰/ ۳۵.

<sup>(</sup>٣) ابن حبيب، أبو سعيد الحارثي البصري، مختلف فيه.

<sup>(</sup>٤) القطان، ثقة متقن حافظ إمام قدوة.

<sup>(</sup>٥) حميد بن زياد أبو صخر بن أبي المخارق الخراط، صدوق يهم.

<sup>(</sup>٦) أبن عوف الزهري، ثقة مكثر.

<sup>(</sup>٧) عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري الخزرجي، ثقة.

مسجد المدينة »(١).

[1871] وأخبرنا عبد الله بن حامد (٢)، قال: أنا أبو محمد المزني (٣)، قال: نا محمد بن عبد الله بن سليمان (٤)، قال: نا أبو بكر (٥) وعثمان (٢)، قالا: نا حاتم بن إسماعيل (٧)، عن أُنيس بن أبي يحيئ (٨)، عن أبيه (٩)، عن أبي سعيد الخدري والمهاه أنه قال: اُمترى رجل من خُدرة ورجل من بني عمرو بن عوف في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال الخدري: هو مسجد رسول الله على وقال الخدري: هو مسجد رسول الله المسجد الذي

شيخ المصنف لم يُذكر بجرح أو تعديل، وأبو سعيد الحدثي يختلف فيه.

التخريج:

أخرجه أحمد في «المسند» ٣/ ٢٤ (١١١٨٧)، ومسلم في الحج، باب بيان المسجد الذي أسس على التقوى (١٣٩٨) ومن طريقه البغوي في «معالم التنزيل» \$/ ٩٥ من طريق يحيى بن سعيد.. به. وانظر الحديث الذي يليه.

- (٢) لم يُذكر بجرح أو تعديل.
- (٣) شيخ، جليل، قدوة، حافظ.
- (٤) أبو جعفر الحضرمي، ثقة، حافظ.
- (٥) أبو بكر بن أبى شيبة الكوفى، ثقة حافظ.
- (٦) عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، أبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي، ثقة حافظ شهير وله أوهام.
  - (٧) أبو إسماعيل الحارثي مولاهم، صدوق، يهم، صحيح الكتاب.
- (A) أنيس -بالتصغير- بن أبي يحيى الأسلمي، واسم أبي يحيى سمعان، أخو محمد، ثقة.
  - (٩) سمعان أبو يحيى الأسلمي مولاهم، المدني، لا بأس به.

<sup>(</sup>١) [١٤٦٠] الحكم على الإسناد:

العوفي: هو مسجد قباء، فأتيا رسول الله ﷺ في ذلك، فقال: «هو هذا »؛ يعنى مسجد رسول الله ﷺ (١).

(١) [١٤٦١] الحكم على الإسناد:

إسناده حسن.

#### التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣/ ٣٦١ (٧٥٩٣)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في المسجد الذي أسس على التقوى (٣٢٣) ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» ٢/ ٣٤٠.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٣/ ٢٣، ٩١ (١١١٧٨، ١٨٦٤) ومن طريقه المزي في «تهذيب الكمال» ١٢/ ١٣٧.

وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» ٢/ ٢٧٢، والطبري في «جامع البيان» ٢٨/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٨١، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢/ ٤٨٧، والحاكم في «المستدرك» ١/ ٤٨٧، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٤٤٥ كلهم من طريق أنيس بن أبي يحيل.. به.

قال الترمذي: حسن صحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٨/٣ (١١٠٤٦)، والترمذي في التفسير، باب ومن سورة التوبة (٣٠٩٩)، والنسائي في «السنن الكبرى» في المساجد، باب ذكر المسجد الذي أسس على التقوى (٧٧٦)، والطبري في «جامع البيان» ١١/ ٢٨ من طريق الليث بن سعد، عن عمران بن أبي أنس، عن أبي سعيد الخدري.. بنحوه. وله شاهد من حديث سهل بن سعد ﷺ:

أخرجه أحمد في «المسند» ٥/ ٣٣١ (٢٢٨٠٥)، والطبري في «جامع البيان» المرجه أحمد في «المسند» كما في «الإحسان» ٤/ ٤٨٢ من طريق وكيع، عن ربيعة بن عثمان، عن عمران بن أبي أنس، عن سهل بن سعد.. بمثل حديث أبي سعيد الخدري.

وقال ابن بريدة وابن زيد وعروة بن الزبير: هو مسجد قباء (۱). وهي رواية علي بن أبي طلحة وعطية، عن ابن عباس الم

(۱) أسند أقوالهم الطبري في «جامع البيان» ۲۸- ۲۷.

وعزا ابن الجوزي ٣/ ٥٠١ هـ أذا القول لسعيد بن جبير وقتادة وأبي سلمة بن عبد الرحمن والضحاك ومقاتل أيضًا. وهو قول مالك فيما حكاه القرآن» ٨/ ٢٦٠.

واختار هذا القول ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٨٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٠٠، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٠٢ وقالوا إنه أليق بالقصة.

واختار القول الأول ابن جرير الطبري في «جامع البيان» ٢٨/١ حيث قال: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: هو مسجد الرسول رهي الصحة الخبر بذلك عن رسول الله عليه.

ومال ابن تيمية في «منهاج السنة» ٧٤ إلى الجمع بين القولين، حيث ذكر أن الآية نزلت بسبب مسجد قباء، ثم قال: لكن الحكم يتناوله ويتناول ما هو أحق منه بذلك، وهو مسجد المدينة، وهاذا يوجّه ما ثبت في الصحيح عن النبي على أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى، فقال: هو مسجدي هاذا.

وقال في «مجموع الفتاوى» ٢٧/ ٤٠٦ :.. فتبين أن كلا المسجدين أسس على التقوى، لكن مسجد المدينة أكمل في هذا النعت، فهو أحق بهذا الإسم، ومسجد قباء كان سبب نزول الآية..

وذكر الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٧/ ٢٤٥: أن السرّ في جوابه على بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده؛ رفع توهم أن ذلك خاصّ بمسجد قباء.

(۲) رواية علي بن أبي طلحة أخرجها الطبري في «جامع البيان» ۲۷/۱۱، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٨١ من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة.. به.

ورواية عطية العوفي أخرجها الطبري في «جامع البيان» ٢٧/١١.

﴿ فِيهِ ﴾ من (١) حاضريه ﴿ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَّ رُواً ﴾ من الأحداث والجنايات والنجاسات بالماء.

وقال الكلبي: هو غسل الأدبار بالماء.

وقال عطاء: كانوا يستنجون بالماء ولا ينامون الليل على الجنابة (٢).

يُروىٰ أن رسول الله ﷺ قال لأهل قباء لما نزلت هانِه الآية: «إن الله تعالىٰ قد أثنىٰ عليكم في الطهور فما هو؟ » قالوا: إنا نستنجي بالماء (٣).

<sup>(</sup>١) في (ت): ومن.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٩٦/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن ماجه في الطهارة، وسننها، باب الاستنجاء بالماء (٣٥٥)، وابن المجارود في «المنتقى» (ص٤٠)، والطبراني في «مسند الشاميين» ١/١٥٥، والبيهقي في والدارقطني في «سننه» ١/٢٠، والحاكم في «المستدرك» ١/١٥٥، والبيهقي في «السنن الكبرى» ١/١٠٥ كلهم من طريق عتبة بن أبي حكيم الهمداني، عن طلحة ابن نافع، حدثني أبو أيوب وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك أن هأن هاني الآية لما نزلت ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَن يَنَطَهَ رُواً ﴾ قال رسول الله عند: «يا معشر الأنصار؛ إن الله قد أثنى عليكم خيرًا في الطهر، فما طهوركم هاذا؟» قالوا: يا رسول الله؛ نتوضأ للصلاة، ونغتسل من الجنابة، فقال رسول الله عند: «فهل مع ذلك غيره؟» قالوا: لا؛ غير أن أحدنا إذا خرج من الغائط أحب أن يستنجي بالماء، قال: «فهو ذلك فعليكموه».

قال الدارقطني: عتبة بن أبي حكيم ليس بقوي..

وقال الحاكم: هٰذا حديث كبير صحيح في الطهارة.. ووافقه الذهبي.

قلت: عتبة بن أبي حكيم الهمداني، مختلف فيه، فقد ضعفه النسائي والدارقطني

ولينه أحمد، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وعن ابن معين فيه روايتان، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال ابن حبان في «صحيحه» يعتبر حديثه من غير رواية بقية عنه، وقال ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرًا.

«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٦/ ٣٧٠، «الكامل» لابن عدي ٥/ ٣٥٧، «الثقات» لابن حبان ٧/ ٢٧١، «تهذيب الكمال» للمزي ١٩/ ٣٠٠، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٤٤٥٩).

لذا قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١/ ١٥٠: «عتبة بن أبي حكيم ضعيف، وطلحة لم يدرك أبا أيوب.

ولكن للحديث شواهد تقويه منها ما أخرجه أبو داود في الطهارة، باب في الأستنجاء بالماء (٤٤)، والترمذي في التفسير، باب ومن سورة التوبة (٣١٠٠)، وابن ماجه في الطهارة، باب الأستنجاء بالماء (٣٥٧)، والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» ١/ ١٠٥ من طريق يونس بن الحارث، عن إبراهيم بن أبي ميمونة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على قال: « نزلت هذه الآية في أهل قباء » في أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي على قالوا: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية.

قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه.

ومنها حديث عويم بن ساعدة الله عند أحمد ٢ / ٢٢٤ (١٥٤٨٥)، والطبراني في «الصغير» ٢ / ٢٣، والحاكم ١/٥٥١ من طريق أبي أويس، عن شرحبيل بن سعد، عن عويم بن ساعدة.. بمعناه. وصححه ابن خزيمة في «صحيحه» ١/ ٤٥.

وأخرجه البزار في «البحر الزخار» كما في «نصب الراية» ١/ ٢١٨، «بلوغ المرام» لابن حجر (ص٣٩) من حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس.. بنحوه، وفي آخره: إنا نتبع الحجارة الماء.

قال الحافظ: رواه البزار بسند ضعيف.

فالحديث بمجموع هانيه الطرق يرقى إلى رتبة الحسن لغيره، والله أعلم. وكأنه لذلك قال الزيلعي في «نصب الراية» ١/ ٢١٩: وسنده حسن.

﴿ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَهِّرِينَ ﴾؛ أي المتطهرين فأدغمت التاء في الطاء لقرب مخرجيهما.

تنبيه: قال الحافظ عقب إيراده لحديث ابن عباس في بلوغ المرام: وصححه ابن خزيمة في «صحيحه» من حديث أبي هريرة الله بدون ذكر الحجارة.

قلت: لعله وهم في ذلك؛ فإن الذي في صحيح ابن خزيمة هو حديث عويم بن ساعدة كما تقدم؛ لا حديث أبى هريرة، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) هو يزيد بن شجرة بن أبي شجرة الرهاوي، مختلف في صحبته: فأثبتها البخاري وابن معين، وأنكرها ابن مندة وأبو زرعة، وقال أبو حاتم وابن حبان في «صحيحه»: يقال له صحبة، استشهد ببلاد الروم وهو أمير علىٰ جيش سنة ثمان وخمسين.

<sup>«</sup>الطبقات» لخليفة (ص٧٥)، «الطبقات الكبرىٰ» لابن سعد ٧/٤٤٦، «التاريخ الكبير» للبخاري ٣٠١٨، «جامع التحصيل» للعلائي (ص٣٠١).

<sup>(</sup>٢) في (ت): اللون.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: فعادهم، والمثبت من (ت).

# يَنَطَهُّ رُوْأً ﴿ ` بالحمّىٰ من معاصيهم ﴿ وَأَللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ﴾ من الذنوب.

(١) لم أجده من حديث يزيد بن شجرة.

لكن جاء بمعناه ما أخرجه أحمد في «المسند» ٣١٦/٣ (١٤٣٩٣)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (٣١٤)، وأبو يعلى في «مسنده» ٣/ ٨٠٤، وابن حبان في «صحيحه» ٧/ ١٩٧، وابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (٢٤٥)، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٤٦، والبيهقي في «السنن الكبرئ» ٣/ ٣٥٥، وفي «شعب الإيمان» ٧/ ١٩٤ كلهم من طريق جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: أتت الحمّى النبي على، فاستأذنت عليه، فقال: من أنت؟ فقالت: أنا أمّ مِلْدَم، قال: «أنهدي إلى قباء فأتيهم»، قال: فأتتهم، فحموا أو لقوا منها شدّة، فقالوا: يا رسول الله ما ترى ما لقينا من الحمى، قال: «إن شئتم دعوت الله فكشفها عنكم، وإن شئتم كانت طهورا» قالوا: بل تكون طهورا. وهذا لفظ ابن حبان في «صحيحه».

وليس فيه التصريح بسبب النزول.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» ٢/ ٣٠٥ - ٣٠٦ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى في «مسنده»، ورجال أحمد رجال الصحيح.

وله شاهد من حديث سلمان الفارسي عند الطبراني في «المعجم الكبير» ٦/ ٢٤٦. (٦١١٣).

## قوله تعالىٰ: ﴿أَفَكُنَّ أَسَّسَ بُنْكُنَّهُ﴾

1.4

آختلفت القراءة فيه، فقرأ نافع وأهل الشام (أُسس بنيانُه) بضم الهمزة والنون (١٠ على غير تسمية الفاعل، وذكره أبو حاتم عن زيد بن ثابت اللهم.

وقرأ عمارة بن صائد (آسَس) بالمد وفتح السين والنون (٢) في وزن آمن، وكذلك الثانية وهو (أسّس) واحد لأن (أفعل) و (فعّل) يتقاربان في التعدية.

وقرأ الباقون بفتح الهمزة والنون وتشديد السين الأولى على تسمية الفاعل<sup>(٣)</sup>، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم.

﴿ عَلَىٰ تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ قرأ عيسىٰ بن عمر (تقویٰ) مُنَوَّنَا (٤٠). ﴿ وَرِضُونٍ خَيْرُ أَمْ مَّنَ أَسَكَسَ بُنُيكَنَهُ عَلَىٰ شَفَا ﴾ شفير (٥٠) ، وقال أبو عبيد:

<sup>(</sup>۱) «التيسير» للداني (ص۱۱۹)، «التبصرة» لمكي (ص۰۵۰)، «العنوان» لابن خلف (ص۱۰۲).

<sup>(</sup>٢) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٠٦) بغير نسبة، والمنسوب لعمارة بن عائذ أنه يقرأ الأولىٰ على البناء للمفعول، والثانية على البناء للفاعل. انظر «البحر المحيط» ١٠٣/٥، «الدر المصون» للسمين الحلبي ١٢٣/٦.

<sup>(</sup>٣) «التيسير» للداني (ص١١٩)، «التبصرة» لمكي (ص٠٥٠)، «العنوان» لابن خلف (ص٢٠)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٤) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٦٠)، «إعراب القراءات الشواذ» للعكبري ١/ ٦٣٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٦٩، «صحيح البخاري» مع «فتح الباري» ٨ ٣١٥.

الشفا الحدّ، وتثنيته شَفُوان<sup>(۱)</sup> . ﴿ جُرُفٍ ﴾ قرأ عاصم برواية أبي بكر، وابن عامر وحمزة (وخلف والكسائي)<sup>(۲)</sup> (جُرْف) بالتخفيف وقرأ الباقون بالتثقيل<sup>(۳)</sup>، وهما لغتان، وهي البئر التي لم تطوَ<sup>(٤)</sup>.

وقال أبو عبيدة: هو الهوّة وما يجرفه السيل من الأودية (٥).

﴿ هَارِ ﴾؛ أي: هائر (٢)، وهو الساقط الذي يتداعى بعضه في أثر بعض كما ينهار الرمل والشيء الرخو [٢١٠/ب].

يقال: (هائر) ثم يقلب ويؤخر ياؤها فيقال: (هارٍ)، كما يقال:

<sup>(</sup>۱) لم أجده في «غريب الحديث» لأبي عبيد. لكن ذكر هذا المعنى الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٧٠ قال: وشفا الشيء حرْفُه وحدُّه، والشفا مقصور يكتب الألف، ويثنى شفوين. وهو في «معانى القرآن» للنحاس ٣/ ٢٥٥ أيضًا.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من الأصل، وأثبته من (ت).

<sup>(</sup>٣) أنظر: القراءتين في «السبعة» (ص٣١٨)، «الغاية» لابن مهران (ص٢٧٢)، «الكنز» لابن الوجيه (ص١٦٩).

<sup>(</sup>٤) لم أجد هذا المعنى فيما بين يدي من مصادر اللغة والغريب.

<sup>(</sup>٥) «مجاز القرآن» ١/ ٢٦٩ وفيه أيضًا: ما لم يُبْن من الركايا له جول، والركايا: جمع ركية وهي البئر، والجول: جانب البئر والقبر من أسفلها إلى أعلاها. وعنه البخاري كما في «فتح الباري» لابن حجر ٨/ ٣١٥، وابن قتيبة في «غريب الحديث» (ص١٩٢).

<sup>(</sup>٦) في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٦٩: هار: مجازه هائر، والعرب تنزع هاذِه الياء من فاعل، قال العجاج: لاثٍ به الأشاء والعُبْريُّ؛ أي لائث، ويقال: كيد خاب؛ أي خائب.

وانظر «صحيح البخاري مع الفتح» ٨/ ٣١٥، «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٩٢)، «غريب السجستاني» (ص٤٧٤).

(شاكِ<sup>(۱)</sup> السلاح) و(شائك السلاح)، و(عاقي) و(عائق)، قال الشاعر: وَلَـم يَـعُـقْـنـي عَـن هَـواهَـا عَـاق

وقيل: هو من (هاريَهار) إذا أنهدم (۲)، مثل (خاف يخاف)، وهاذا مَثَلٌ لضعف نياتهم (۳) وقلة بصيرتهم في عملهم.

﴿ فَأَنَّهَارَ ﴾ فانتشر (٤) ، يقال: هار وانهار وتهوّر ، بمعنى واحد إذا سقط وانهدم ، ومنه قيل: (تهوّر الليل) إذا ذهب أكثره ، وفي مصحف أبيّ ه (فانهارت) (٥) ﴿ بِهِ عَهُ قواعده ﴿ فِي نَارِ جَهَنَّم وَاللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَرْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ قال قتادة: والله ما تناهى أن وقع في النار ، وذُكر لنا أنه حُفِر بقعة منها فرئي الدخان يخرج منه (٢)(٧).

وقال جابر بن عبد الله رقيها: «رأيت الدخان يخرج من مسجد

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ، وقال محمود شاكر في تحقيقه لـ «جامع البيان» للطبري ٤٩٢/١٤ إن الصواب شاكى، بالياء في آخره.

<sup>(</sup>٢) حكاه الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٣٢ ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٣) في (ت): بنيانهم، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري ٣٢/١١.

<sup>(</sup>٥) «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٠٤ وفيه: وفي مصحف أبيّ فانهارت به قواعده في نار جهنم.

<sup>(</sup>٦) في (ت): منها.

<sup>(</sup>٧) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٩٩ لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» 11/ ٣٢ من طريق يزيد، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٨٤ من طريق أبي الجماهر، كلاهما عن سعيد، عن قتادة.. به.

الضرار»(١).

وقال خلف بن ياسين الكوفي (٢): حججت مع أبي (٣) في زمان بني أمية، فرأيت بالمدينة مسجدًا بقبلتين (٤)؛ يعني مسجد رسول الله علي بقباء (٥) وفيه قبلة بيت المقدس، فلما كان زمان أبي جعفر، قالوا: يدخل الجاهل فلا يعرف القبلة! فهذا البناء الذي ترون، جرئ على يدي عبد الصمد بن علي، ورأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن، وفيه جحر يخرج منه الدخان، وهو اليوم مزبلة (٢).

0000 0000 0000

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٤٩٩ وعزاه لمسدد في «مسنده» وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه ابن مردويه.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٣٢ - ٣٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٨٤، والحاكم في «المستدرك» ٥٩٦/٤ من طريق عبد العزيز المختار، عن عبد الله الداناج، عن طلق بن حبيب، عن جابر.. به. قال الحاكم: هذا إسناد صحيح، وقد حدثني جماعة من أصحابنا الغرباء أنهم

قال الحاكم: هذا إسناد صحيح، وقد حدثني جماعة من أصحابنا الغرباء أنهم عرفوا هذا المسجد، وشاهدوا هذا الدخان. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۲) هو خلف بن ياسين بن معاذ الزيات، ليس بالمشهور، وجلّ رواياته عن مجهولين. «الكامل» لابن عدي ٣/ ٢٥، «لسان الميزان» للذهبي ٢/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) هو ياسين بن معاذ الزيات، من كبار فقهاء الكوفة، منكر الحديث.

<sup>(</sup>٤) في (ت): مسجد القبلتين.

<sup>(</sup>٥) بقباء: ليست عند الطبري.

<sup>(</sup>٦) أسنده الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٣٣ من طريق سلام بن سالم الخزاعي، عن خلف بن ياسين.. به.

110

## قوله تعالى: ﴿لَا يَكُوالُ بُلْيَكُنُّهُمُ ٱلَّذِي بَنُواْ رِيبَةً ﴾

شكًا ونفاقًا ﴿فِي قُلُوبِهِم ﴾ يحسبون أنهم في بنيانهم محسنين، كما حُبِّب العجل إلى قوم موسى الطَّيِّ، قاله ابن عباس وابن زيد(١). وقال الكلبي: حسرة وندامة؛ لأنهم ندموا على بنائه(٢).

وقال السدي وحبيب (٣) [٢١١] والمبرد: لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوا ﴿رِيبَةُ ﴾؛ أي حزازةً (٤) وغيظًا في قلوبهم (٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر «جامع البيان» للطبري ۲۱/ ۳۳ - ۳۴، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٢/ ١٨٨٤، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٩٧، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥٠٣.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٩٧ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٦٦، وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥٠٣ لابن السائب ومقاتل. وهو في «تفسير مقاتل» ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) حبيب بن أبي ثابت قيس، ويقال: هند، بن دينار الأسدي مولاهم، أبو يحيى الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>٤) في (ت): حرارة.

<sup>(</sup>ه) أثر السدي وحبيب بن أبي ثابت أسندهما الطبري في «جامع البيان» 11/ ٣٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٨٥.

وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥٠٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٦٦ لهما وللمبرّد.

قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٨٦ وعنه أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٠٤: والريبة: الشكّ، وقد يُسمّىٰ ريبة فساد المعتقد واضطرابه، والإعراض في الشيء والتخبيط فيه، والحزازة من أجله، وإن لم يكن شكًّا، فقد يرتاب من لا يشك، ولكنها في معتاد اللغة تجري مع الشك. إلىٰ أن قال: وجملة هذا أن الريبة في الآية تعمّ معاني كثيرة، يأخذ كل منافق منها بحسب قدره من النفاق.

﴿ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ التصدع ﴿ قُلُوبِهِمْ ﴾ فيموتوا، كقوله ﷺ: ﴿ لَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴾ (١) لأن الحياة تنقطع بانقطاع النياط (٢).

وقرأ الحسن ويعقوب وأبو حاتم: (إلى أنْ) خفيفة اللام الله على الغاية، يدل عليه تفسير الضحاك وقتادة: لا يزالون في شك منه إلى أن يموتوا فيستيقنوا ويتبينوا (٤٠).

واختلف القراء في قوله: ﴿ تَقَطَّعَ قُـلُوبُهُمًّ ﴾.

فقرأ أبو جعفر وشيبة وابن عامر وحمزة والمفضل وحفص: ﴿تَقَطَّعَ﴾ بفتح التاء والطاء مشددًا (٥)؛ بمعنى: تتقطع ثم حذفت إحدى التائين.

وقرأ ابن كثير ومجاهد ونافع وعاصم (٦) وأبو عمرو والكسائي: (تُقَطَّع) بضم التاء وتشديد الطاء (٧) على غير تسمية الفاعل، وهو

<sup>(</sup>١) الحاقة: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) هذا قول عامة المفسرين، وحكى الزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٧١ قولًا آخر عن بعضهم: إلا أن يتوبا توبة تتقطع بها قلوبهم ندمًا وأسفًا على تفريطهم. وعزاه أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٠٥ لسفيان.

<sup>(</sup>٣) «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران (ص١٩٧)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨١، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٩٧.

<sup>(</sup>٥) «الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي (ل٠٠٠/أ)، و (إرشاد المبتدي) (ص٣٥٧)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨١، (إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ٩٩.

<sup>(</sup>٦) في رواية شعبة عنه.

<sup>(</sup>٧) أنظر المصادر السابقة.

آختيار أبي حاتم وأبي عبيد. وقرأ يعقوب: (تُقْطَع) بضم التاء خفيفة (١) من القطع.

وروىٰ عن ابن كثير: (تَقْطَع) بفتح التاء خفيفة، و(قلوبَهم) نصبًا (٢)؛ أي: تفعل أنت ذلك بهم.

وقرأ ابن مسعود والأعمش (ولو قُطّعَت قُلُوبُهم)<sup>(٣)</sup> ﴿وَٱللَّهُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ ﴾.

# · اللهِ عَمْدُ عَالَىٰ : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱنفُسَهُمْ وَأَمُولَهُمْ ﴾

قال محمد بن كعب القرظي: لما بايعت الأنصار رسول الله على الله العقبة بمكة وهم سبعون نفسًا، قال عبد الله بن رواحة على: يا رسول الله؛ أشترط لربك ولنفسك ما شئت، فقال: «اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم » قالوا: فإذا فعلنا ذلك؛ فماذا لنا؟ قال: الجنة [۲۱۱/ب] قالوا: ربح البيع لا نقيل ولا نستقيل، فنزلت: ﴿إِنَّ اللهَ الشَّرَىٰ ﴿

<sup>(</sup>۱) «المبسوط في القراءات» لابن مهران (ص۱۹۷)، «الغاية» لابن مهران (ص۲۷۲).

وهي رواية روح عنه.

<sup>(</sup>٢) عزاها في «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ١٢٧ إلى أبيّ.

<sup>(</sup>٣) أنظر «جامع البيان» للطبري ٣٤/١١، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٢/ ١٨٨٦، «المصاحف» لابن أبي داود (ص٦٢).

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٠١ وعزاه لابن جرير فقط.

يعني (١) ابتاع (٢) ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْحَنَّةُ ﴾ وقرأ الأعمش: (بالجنة) وهي قراءة عمر بن الخطاب (٣) ﴿ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيَقَنْلُونَ وَيُقَنْلُونَ ﴾ قرأ النخعي، والأعمش، وحمزة، والكسائي، وخلف، بتقديم المفعول على الفاعل، على معنى: فيقتل بعضهم، ويقتل الباقون.

وقرأ الآخرون بتقديم الفاعل على المفعول (٤) ﴿ وَعَدَّا ﴾ نصب على المصدر ﴿ عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عَلَى المصدر ﴿ عَلَيْهِ حَقًّا فِ التَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ

وقد أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» ۱۱/ ٣٥ - ٣٦ من طريق عبد العزيز بن أبان، عن أبي معشر، عن محمد بن كعب.. به.

وفي إسناده عبد العزيز بن أبان متروك، والخبر مرسل.

وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٦٦)، والبغوي في «معالم التنزيل» \$/ ٩٨، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥٠٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٦٧، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٩١.

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) أنظر «جامع البيان» للطبري ١١/ ٣٥، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٤٥٣).

<sup>(</sup>٣) «شواذ القراءة» للكرماني (ل١٠٤/أ)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/١٠٦، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/١٠٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر القراءتين في «السبعة» لابن مجاهد (ص٣١٩)، «التذكرة» لابن غلبون ٢/ ٣٦١، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران (ص١٩٧)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٤٦، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢٨ ٩٩.

بِهِ ۚ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ قال قتادة: ثامنهم والله(١) فأغلىٰ لهم(٢).

قال الحسن: ٱسمعوا إلى بيعة ربيحة بايع الله تعالى بها كلَّ مؤمن، والله ما على الأرض مؤمن إلا قد دخل في هاذِه البيعة (٣).

قال (٤): ومرّ أعرابي بالنبي ﷺ وهو يقرأ هذِه الآية فقال: كلام من هذا؟ قال: «كلام الله»، قال: بيعٌ والله مربح لا نُقيله ولا نستقيله، فخرج إلى الغزو فاستشهد (٥).

<sup>(</sup>۱) في (ت)، «جامع البيان»: ثامنهم الله.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٠٠٢ وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٣٥ من طريق ابن المبارك، عن محمد بن يسار، عن قتادة.. به.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٩٨/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٢٩١. وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٩١.

وأخرج مثله الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٣٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٨٧ عن الحسن.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٠١ وعزاه لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٨٦ من طريق أبي سلمة، عن مبارك بن فضالة، عن الحسن.. به.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٩٨، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٤) أى: الحسن رحمه الله.

<sup>(</sup>٥) لم أجد من أسنده.

وذكره الزمخشري في «الكشاف» ١٧٣/٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٦٨.

[1٤٦٢] أنشدنا أبو القاسم الحبيبي<sup>(۱)</sup>، قال: أنشدنا أبو الحسن العقيلي<sup>(۲)</sup>، (قال: أنشدنا بشر بن موسى الأسدي)<sup>(۳)</sup> قال: أنشدنا الأصمعي<sup>(3)</sup> لجعفر الصادق<sup>(۵)</sup> (((10))):

أنَامِنُ بالنّفس النّفيسةِ رَبُّها

فَليسَ لَهَا في الخَلق كُلِّهمِ ثُمَنْ

بها نشتري الجنّات إنْ أَنَا بعْتُها

بشيء سِوَاهَا إِنَّ ذلكمُ غَبَنْ

إذا(٧) ذهبت نَفسى بدُنيَا أَصَبتُها

فَقَد ذَهب الدنيا(٨) وقد ذهب الثمنْ

بشر كذاب، وأبو القاسم تكلم فيه الحاكم.

التخريج:

الأبيات ذكرها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٦٨.

قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص٨١): ذكره الثعلبي هكذا بلا سند عن البصري، لكن سنده إلى الحسن البصري أول كتابه.

<sup>(</sup>١) قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>۲) عیسیٰ بن زید، کذاب.

<sup>(</sup>٣) من (ت). وهو ثقة.

<sup>(</sup>٤) صدوق.

<sup>(</sup>٥) صدوق فقيه إمام.

<sup>(</sup>٦) [١٤٦٢] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٧) عند القرطبي: لئن.

<sup>(</sup>٨) عند القرطبي: لقد ذهبت نفسي.

وكان الصادق يقول: أيا مَنْ ليست له هِمّة؛ إنه ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها(١).

[1278] وأنشدنا أبو القاسم الحبيبي (٢)، قال: أنشدنا القاضي الحسن الربيع محمد بن علي (٣)، قال: أنشدنا أبو علي الحسن ابن علي بن عاصم الكوفي (٤):

من يستري قُبّة في العَدن عَاليةً

في ظِلِّ طُوبَىٰ رَفيعَات مَبَانيها دلاللها المصطفىٰ والله بائِعُها

ممن أراد وجبريلٌ مُنَاديها (٥)

マルンングレンンかい

<sup>(</sup>۱) حكاه النيسابوري في «غرائب القرآن» ۲۱/۲۰، والألوسي في «روح المعاني» 7/۲۰.

<sup>(</sup>٢) قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) [١٤٦٣] الحكم على الإسناد:

شيخ الثعلبي تكلم فيه الحاكم، وأبو الربيع وأبو علي لم أجدهما.

التخريج:

لم أجده.

## ثم وصفهم فقال ﴿ ٱلتَّكَيْبُونَ ﴾



أي: هم التائبون، وقرأ ابن مسعود التائبين) بالنصب إلى آخرها (١).

قال المفسرون: تابوا من الشرك وبرئوا من النفاق(٢).

﴿ ٱلْكَبِدُونَ ﴾ المطيعون الذين أخلصوا لله سبحانه العبادة (٣).

وقال الحسن وقتادة: هم قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم فعبدوا الله تعالى على أحايينهم كلها في السراء والضراء (٤).

<sup>(</sup>۱) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٠٠)، «البحر المحيط» ٥/١٠٦.

<sup>(</sup>٢) أسند الطبري في «جامع البيان» ٣٦/١١ هذا القول عن الحسن البصري وقتادة. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٩٩، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥٠٥.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٩٩، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥٠٥ وعزاه لأبي صالح عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أثر الحسن ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٥٠٣/٣ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/٣٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٨٨٨/٦ من طريق حكام، عن ثعلبة بن سهيل قال: قال الحسن في قوله تعالىٰ: (الْعَابِدُونَ) قال: عبدوا الله علىٰ أحايينهم كلها في السراء والضراء. وهذا لفظ الطبرى.

وأثر قتادة أورده السيوطي في الدر في الموضع السابق، وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» 11/٣٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٨٨ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة قال: (الْعَابِدُون) قوم أخذوا من أبدانهم في ليلهم ونهارهم.

فجمع المؤلف هنا القولين، وساقهما مساق الخبر الواحد.

﴿ الْحَمِدُونَ ﴾ الله علىٰ كل حال، وفي كل نعمة.

﴿ ٱلسَّكَبِحُونَ ﴾ الصائمون.

[1878] أخبرنا أبو محمد إسحاق بن إبراهيم بن أحمد بن علي المطّوعي (۱) بقراءتي عليه، قال: نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الصفّار (۲) ، نا عبد الله بن محمد بن النعمان (۳) ، نا عبد الله بن محمد بن النعمان عن أبي عوف (٤) ، نا أبو عوانة (٥) ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة عليه قال: قال رسول الله عليه: «السائحون: الصائمون »(١٥).

إسناده منكر لما تقدم من حال زيد بن عوف.

#### التخريج:

وقد أخرجه الدارقطني في «العلل» ٢٠٧/٨ من طريق عبد الله بن محمد بن النعمان، عن أبي ربيعة زيد بن عوف.. به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» 11/ ٣٧، والعقيلي في «الضعفاء» 1/ ٣١٧، والعقيلي في «الضعفاء» 1/ ٣١٧، وابن عدي في «الكامل» ٢/ ٢٢٠ من طريق حكيم بن خذام (تصحفت في مطبوعة الطبري إلى حزام)، عن الأعمش، عن أبي صالح.. به مرفوعًا.

قال ابن عدي: ولا أعلم رفع هذا الحديث عن الأعمش غير حكيم بن خذام. قلت: يستدرك عليه بما تقدم من متابعة أبي عوانة له.

وحكيم بن خذام هو أبو سمير الأزدي الكوفي، قال البخاري: منكر الحديث يرى

<sup>(</sup>١) لم أجد فيه جرحًا أو تعديلًا.

<sup>(</sup>٢) الشيخ الإمام المحدّث القدوة الزاهد.

<sup>(</sup>٣) ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٤) هو زيد بن عوف أبو ربيعة، ولقبه فهد، متروك.

<sup>(</sup>٥) وضاح اليشكري، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>٦) [١٤٦٤] الحكم على الإسناد:

وروى شيبان بن عبد الرحمن (۱)، عن أشعث (۲) قال: سألت سعيد ابن جبير (۳) رحمه الله عن السائحين فقال: هم الصائمون، ألم تر أن الله ﷺ إذا ذكر الصائمين لم يذكر السائحين، وإذا ذكر السائحين لم يذكر الصائمين (٤).

القدر، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، وضعفه النسائي والساجي وغيرهم. انظر «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٣/ ٢٠٣، «الكامل» لابن عدي ٢/ ٢٢٠، «لسان الميزان» لابن حجر ٢/ ٣٤٢.

لكن ورد هذا المعنىٰ عن أبي هريرة موقوفًا عليه:

كما أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٧/١١ من طريق ابن مهدي، عن إسرائيل، عن الأعمش.. به موقوفًا على أبي هريرة.

قال الدارقطني في «العلل» ٨/ ٢٠٧: والصحيح عن الأعمش: موقوف عن أبي هريرة.

وصحح ابن كثير أيضًا في «تفسير القرآن العظيم» ٢٩٣/٧ رواية الوقف. وقال الشوكاني في «فتح القدير» ٢/ ٥١٢: وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا، وهو أصح من المرفوع.

- (١) التميمي، مولاهم النحوي، ثقة، صاحب كتاب.
  - (٢) ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي، ثقة.
    - (٣) ثقة، ثبت، فقيه.
    - (٤) الحكم على الإسناد:

صحيح.

التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٧/١١ من طريق إسرائيل، عن أشعث، عن سعيد بن جبير قال: (السائحون: الصائمون).

وقوله: (ألم تر أن الله على.. الخ) لم أجده من قول سعيد بن جبير ولا من قول غيره فيما بين يدي من المصادر، فلعلها من أقوال المصنف.

قال سفيان بن عيينة: إنما قيل للصائم سائح؛ لأنه تارك اللذات كلها من المطعم والمشرب والنكاح (١).

وقال الشاعر في الصوم (٢):

تسراه يسصلني لسيله ونسهاره

يظل كشير الذكر لله سائحا

وقال الحسن: السائحون الذين صاموا عن الحلال، وأمسكوا عن الحرام، وها هنا [٢١٢/ب] والله أقوام رأيناهم يصومون عن الحلال، ولا يمسكون عن الحرام، والله ساخطٌ عليهم (٣).

وقال عطاء: السائحون الغزاة والمجاهدون (٤).

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٠٤ لابن المنذر وحده.

وقد أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» ٢١/ ٣٨ - ٣٩ من طريق إسحاق، عن عبد الله بن الزبير، عن ابن عيينة.. به.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٩٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) لم أهتد إلى قائله. وقد ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٧٠ وفيه: (برًّا) بدل (تراه)، والشوكاني في «فتح القدير» ٢/ ٥١١.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) لم أجد من أسنده.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٩٩/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥٠٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٧٠.

وأسند الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٣٨ من طريق ابن نمير ويعلى وأبي أسامة، عن عبد الملك، عن عطاء قال: (السائحون: الصائمون).

وقد جاء هاذا المعنى مرفوعًا؛ فأخرجه أبو داود في الجهاد، باب النهي عن

(۱) وأخبرنا أبو سعيد محمد بن عبد الله بن حمدون بقرءاتي عليه، أنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي (۲) نا أبو زرعة (۳) ، ثنا عبد الله بن عمر القرشى (٤) ،

السياحة (٢٤٨٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» ١٨٣/٨ (٧٧٦٠)، وفي «مسند الشاميين» ٢/ ٣٧٢، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٢٣٧ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» ٩/ ١٦١ وفي «شعب الإيمان» ٤/ ١٤ كلهم من طريق الهيثم ابن حميد، عن العلاء بن الحارث، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي أمامة، أن رجلًا قال: يا رسول الله؛ آثذن لي في السياحة، قال النبي عليه: «إن سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله».

قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وأخرجه الطبراني أيضًا في «المعجم الكبير» ٨/ ١٦٨ (٧٧٠٨) من طريق عفير بن معدان، عن سليم بن عامر، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن لكل أمة سياحة، وإن سياحة أمتى الجهاد في سبيل الله ..».

وأخرج البغوي في «شرح السنة» ٢/ ٣٧٠ من طريق رشدين بن سعد، عن ابن أنْعُم، عن سعد بن مسعود، أن عثمان بن مظعون أتى النبي على فقال:.. يا رسول الله؛ أئذن لنا في السياحة، فقال: «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله..» الحديث.

والحديث ضعيف لضعف رِشدين بن سعد كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٩٥٣)، ولولا وابن أنعُم الأفريقي «تقريب التهذيب» لابن حجر (٣٨٨٧)، ولولا ضعفه لجزمنا بأن عثمان بن مظعون هو المبهم في حديث أبي أمامة.

- (١) العالم، الزاهد، الصالح.
  - (٢) ثقة، حافظ.
- (٣) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ، أبو رزعة الرازي، إمام حافظ ثقة مشهور.
  - (٤) صدوق فيه تشيع.

نا الوليد (١) بن بكير (٢)، عن عمر بن نافع (٣) قال: سمعت عكرمة (٤) وسئل عن قول الله تعالى ﴿ ٱلسَّكَيِحُونَ ﴾ قال: هم طلبة العلم (٥).

﴿ الرَّكِعُونَ السَّحِدُونَ ﴾ يعني المصلين ﴿ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ البدعة.

﴿ وَٱلْحَدَفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ﴾ قال ابن عباس رَجِي القائمون على طاعة الله تعالى (٢٠).

إسناده ضعيف لحال الوليد بن بكير وعمر بن نافع.

### التخريج:

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٠٤ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٩٠، وأبو نعيم في «الحلية» ٣/ ٣٣٥ من طريق الوليد بن بكير، عن عمر بن نافع.. به.

وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٠٧، والبغوي في «معالم التنزيل» \$/ ٩٩، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥٠٦.

(٦) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٠٥ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٣٩ - ٤٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٩٢ من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. بنحوه. وتمامه: وهو شرط اَشترطه على أهل الجهاد، إذا وقوا لله بشرطه وقيل لهم بشرطهم.

وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ١١/ ٤٠ من طريق عطية العوفي، عن ابن عباس.. به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو الوليد، وهو تحريف، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) لين الحديث.

<sup>(</sup>٣) الثقفي الكوفي المكي، ضعيف.

<sup>(</sup>٤) مولى ابن عباس، ثقة، ثبت، عالم بالتفسير.

<sup>(</sup>٥) [١٤٦٥] الحكم على الإسناد:

وقال الحسن رحمه الله: أهل الوفاء ببيعة الله(١). ﴿وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾.



الله قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّهِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَن يَسْتَغَفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا أُولِي قُرُبُكَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَمُمْ أَنَهُمْ أَصْحَنْ ٱلْجَحِيمِ ﴿ ﴾. واختلف العلماء في سبب نزول هاذِه الآية:

فروى الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبيه قال: لمَّا حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي ﷺ، وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أُميّة، فقال له رسول الله ﷺ: «أيْ عمّ؛ إنك أعظم الناس عليّ حقًا، وأحسنهم عندي يدًا، ولأنت أعظم عليّ حقًا من والدي، فقل كلمة تجب لك بها شفاعتي يوم القيامة، قل: (لا إله إلا الله) أحاج لك بها عند الله »، فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أميّة: يا أبا طالب؛ أترغب عن مِلَّة عبد المطلب، فلم يزالا يُكَلِّمَانِه [١/٢١٣] حتى قال آخر شيء تكلّم به: أنا على ملة عبد المطلب، فقال النبي عَلَيْة: « لأستغفرن لك ما لم أُنْهُ » فنزلت ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ الآية. ونزلت ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ (٢) الآية (٣).

<sup>(</sup>١) كذا ذكره البغوي أيضًا في «معالم التنزيل» ٩٩/٤، ولم أجد من أسنده. والذي في «جامع البيان» للطبري ١١/ ٤٠، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٦/ ١٨٩٢ عن الحسن نحو قول ابن عباس المتقدم.

<sup>(</sup>٢) القصص: ٥٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٨٨ ومن طريقه أحمد في «المسند»

وقال الحسين بن الفضل: وهذا بعيد؛ لأن السورة من آخر ما نزل من القرآن، ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام والنبي ﷺ بمكة.

وقال عمرو بن دينار: قال النبي ﷺ: «استغفر إبراهيم النه لأبيه وهو مشرك، فلا أزال أستغفر لأبي طالب حتى ينهاني عنه ربي »، فقال أصحابه: ونحن والله لنستغفرن لآبائنا كما استغفر النبي ﷺ لعمّه، فأنزل الله ﷺ هاذِه الآية (١).

0/ 773 (37777).

وأخرجه البخاري في الجنائز، باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إلله إلا الله (١٣٦٠)، وفي مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب (٣٨٨٤)، وفي التفسير، باب ما كان للنبي والذين آمنوا (٤٦٧٥)، ومسلم في الإيمان، باب صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع (٢٤)، والنسائي في «السنن الكبرى» في الجنائز باب النهي عن الاستغفار للمشركين (٢١٦٢)، والطبري في «جامع البيان» ١٠١١، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٣/٢٦٢، والبيعقي في «الأسماء والصفات» ١/٧٣١ والواحدي في «أسباب النزول» (صحبحه)، والبغوي في «معالم النزيل» ٤/٠٠١ كلهم من طرق عن الزهري.. بنحوه.

وقوله في الحديث: «أيْ عمّ؛ إنك أعظم الناس عليّ حقًا، وأحسنهم عندي يدًا، ولأنت أعظم عليّ حقًا من والدي، فقل كلمة تجب لك بها شفاعتي يوم القيامة » ليست في شيء من الطرق المتقدمة، إنما أخرجها الطبري في «جامع البيان» ليست في شوية من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب به مرسلًا.

<sup>(</sup>١) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٠٥ لابن جرير وحده.

وهو في «جامع البيان» ١١/ ٤١ – ٤٢ من طريق أبي حذيفة، عن شبل، عن عمرو ابن دينار.. به، وإسناده ضعيف لإرساله وضعف أبي حذيفة.

وروىٰ جعفر بن عون، عن موسىٰ بن عبيدة، عن محمد بن كعب قال: بلغني أنه لما أشتكي أبو طالب شكواه (التي قبض فيها)(١)، قالت له قريش: يا أبا طالب؛ أرسل إلى ابن أخيك فيرسل إليك من هاذِه الجنة التي يزعم؛ تكون لك شفاء! فخرج الرسول حتى وجد عمَّك يقول لك: يا ابن أخي إني كبير ضعيف سقيم؛ فأرسل إليَّ من جنتك هاذِه التي تذكر، من طعامها وشرابها شيئًا يكون لي فيه شفاء، فقال أبو بكر ضي الله على الكافرين، قال: فرجع إليهم الرسول، وقال: بلَّغْتُ محمدًا الذي أرسلتموني به، فلم يُحِرْ إلى شيئًا، فقال أبو بكر: إن الله حرمها على الكافرين، قال: فسكت، فحملوا أنفسهم عليه حتى أرسل رسولًا من عنده، فوجده الرسول [٢١٣/ب] في مجلسه، فقال له مثل ذلك، فقال له (٢) رسول الله عَيْدٍ: «إن الله حرمها على الكافرين؛ طعامها وشرابها »، ثم قام في أثره حتى دخل معه البيت (٣)، فوجده مملوءًا رجالًا، فقال: خلّوا بيني وبين عمي، فقالوا: ما نحن بفاعلين؛ وما أنت أحقُّ به منّا، إن كانت لك قرابة فإن لنا قرابةً مثل قرابتك، فجلس إليه فقال: «يا

<sup>(</sup>١) في الأصل: الذي قبض فيه، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) في «أسباب النزول للواحدي» (ص٢٦٧): ثم قام في أثر الرسول حتى دخل معه بيت أبي طالب..

عمّ؛ جزيت عني خيرًا، كفلتني صغيرًا، وحضنتني (١) كبيرًا، فجزيت عني خيرًا، يا عمَّاه؛ أَعِنِّي على نفسك بكلمةٍ أشفعُ لك بها عند الله يوم القيامة » قال: وما هي يا ابن أخي؟ قال: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » قال: إنك لي لناصح، والله لولا أن تُعيَّر بها بعدي يقال: جَزعَ عَمُّك عند الموت؛ لأقررت بها عينك، قال: فصاح القوم: يا أبا طالب أنت رأس الحنيفية مِلّة الأشياخ، فقال: على ملة الأشياخ، لا تَحدّثُ نساء قريش أني جزعت عند الموت، فقال نقال رسول الله على الله أزال أستغفر لك ربي حتى يردّني »، فقال رسول الله على المالية المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولله بعدما مات، فقال المسلمون: ما يمنعنا أن نستغفر لآبائنا ولذوي قرابتنا وقد استغفر إبراهيم الله المنه المشركين، فنزلت هاذه الآية (٢).

<sup>(</sup>١) عند الواحدي: وحطتني.

<sup>(</sup>۲) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ۳/ ٥٠٥ لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٨٩٤/٦ من طريق العنقزي، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن كعب.. به مختصرًا.

وأسنده الواحدي في «أسباب النزول» (ص٢٦٧– ٢٦٨) من طريق جعفر بن عون، عن موسى بن عبيدة.. عنه بتمامه.

وذكر القدر المختصر منه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥٠٧ ثم حكى عن أبي الحسين المنادي أنه قال: هذا لا يصحّ، إنما قال النبي علي للممته «الأستغفرن لك ما لم أنه عنك » قبل أن يموت، وهو في السياق، فأما أن يكون استغفر له بعد الموت فلا، فانقلب ذلك على الرواة، وبقي على انقلابه.

وأخرج ابن أبي شيبة في «مصنفه» ١٧/١٢ (٣٥١٨٣) طرفًا منه فقال: حدثنا أبو

والدليل علىٰ أن أبا طالب مات كافرًا:

[1877] ما أخبرنا عبد الله بن حامد (۱) قال: أنا المزني (۲) قال: نا أحمد بن نجدة (۳) نا سعيد بن منصور (٤) ، حدثنا أبو الأحوص (٥) ، نا أبو إسحاق (٢) ، قال: قال علي الله: لما مات أبو طالب أتيت رسول الله على فقلت: يا رسول الله؛ إن عمّك الضال قد مات ، فقال لي: «اذهب فادفنه [٢١٤/أ] ولا تحدثن شيئًا (٧) حتى تأتيني »، فانطلقت فواريته ، ثم رجعت إلى النبي على وعليّ أثر التراب ، فدعا لي بدعوات ما يسرّني أن لي بها ما على الأرض من شيء (٨).

معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح قال: لما مرض أبو طالب قالوا: أرسل إلى ابن أخيك هذا فيأتيك بعنقود من جنته لعله يشفيك به، قال: فجاء الرسول وأبو بكر عند النبي على الكافرين.

وهو مرسل.

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) شيخ، جليل، قدوة، حافظ.

<sup>(</sup>٣) من الثقات.

<sup>(</sup>٤) ثقة، مصنف.

<sup>(</sup>٥) هو سلام بن سليم الحنفي، ثقة، متقن، صاحب حديث.

<sup>(</sup>٦) هو عمرو بن عبد الله السبيعي، ثقة مكثر عابد، ٱختلط بأخرة.

<sup>(</sup>٧) في (ت): ولا أحدًا

<sup>(</sup>٨) [١٤٦٦] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف للانقطاع بين أبي إسحاق وعلي الله.

التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٢٨١ بالإسناد المذكور.

وزاد محققه في الإسناد ناجية بن كعب بين أبي إسحاق وعلي، وعدّه سقطًا من الأصل، أعتمادًا علىٰ رواية ابن أبي شيبة، وعلىٰ بقية مصادر التخريج.

ورواية الثعلبي له من طريق سعيد بن منصور، ليس فيه ناجية بن كعب تصوّب ما جاء في النسخة الخطية والله أعلم.

لكن أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٥٦٩/٤ (١١٩٥١) من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي.. به.

وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص١٩) ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٣٤٨.

وأخرجه أحمد في «المسند» ١/ ٩٧ (٧٥٩) ومن طريقه ابن سيد الناس في «عيون الأثر» ١/ ١٣٢ والمزي في «تهذيب الكمال» ٢٩ / ٢٥٧.

وأخرجه النسائي في «المجتبى» في الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك 1/ ١٦٠ ومن طريقه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» ٢/ ٣٦٢.

كلهم من طريق شعبة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن ناجية، عن علي.. به. وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٢/ ٣٩، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» العرجه، وأجمد في «المسند» ١/ ١٣١، وأبو داود في الجنائز، باب الرجل يموت له قرابة مشرك (٣٢١٤)، وألنسائي في «الكبرى» في الطهارة، باب الأمر بالغسل من مواراة المشرك (١٩٥) وغيرهم من طريق سفيان الثوري، عن أبي إسحاق.. به.

وللحديث طرق أخرى عن أبي إسحاق، عند الطيالسي في «المسند» (١٢٢)، وأبي يعلى في «مسنده» ١/ ٣٣٤، والخطيب في «تلخيص المتشابه» ٢/ ٢٣٢، والضياء في «السنن الكبرى» والضياء في «الأحاديث المختارة» ٢/ ٣٦٣، والبيهقي في «السنن الكبرى»

والحديث ضعفه البيهقي لأجل ناجية بن كعب، ونقل عن ابن المديني قوله: رواه

وقال أبو هريرة وأبو بريدة رضي الله عنهما: لما قدم النبي على مكة أتى قبر أُمِّه آمنة، فوقف عليه حتى حميت عليه الشمس؛ رجاء أن يؤذن له فيستغفر لها، فنزلت ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِللَّمِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ الآية، فقام فبكى وأبكى من حوله ثم قال: "إني استأذنت ربي أن أزورها فأذن لي، واستأذنته أن استغفر لها فلم يأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت "(۱)، فما رئي باكيًا

أبو إسحاق عن ناجية، ولا نعلم أحدًا روىٰ عن ناجية غير أبي إسحاق.

وتعقبه ابن التركماني في «الجوهر النقي» بأنه قد روى عنه أبو حسان الأعرج، ويونس ابن أبي إسحاق، وقد قال ابن معين فيه: صالح، وقال أبو حاتم: شيخ، قال: وقرأت في كتاب الصريفيني بخطه أنه أخرج له الحاكم في «المستدرك»، وابن حبان في «صحيحه»، ولم يذكره ابن عدي في «كامله».

قلت: وترجمه البخاري في «التاريخ الكبير» ٨/١٠٧ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ووثقه العجلي ٢/٣٠٨، وقال الحافظ ابن حجر: ثقة.

لذا لم يرتض الحافظ في «التلخيص الحبير» ٢/ ٢٣٣ قول البيهقي، فقال: ومدار كلام البيهقي على أنه ضعيف، ولا يتبين وجه ضعفه، وقد قال الرافعي: إنه حديث ثابت مشهور.

وأبو إسحاق مدلّس، ولكنه قد صرّح بالتحديث في بعض طرق الحديث المتقدمة، كما أن أحد الرواة عنه هو شعبة بن الحجاج، وقد صحّ أنه قال: كفيتكم تدليس ثلاثة: الأعمش، وقتادة، وأبي إسحاق.

وأما تغيّر أبي إسحاق بآخره، فمندفع برواية سفيان الثوري عنه، لأنه من أثبت الناس فيه.

<sup>(</sup>۱) حديث أبي هريرة أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١١٥٥ (١١٩١٨)، وأحمد في «المسند» ٢/ ٤٤١ (٩٦٨٨)، ومسلم في الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ (٩٧٦)، وأبو داود في الجنائز، باب في زيارة القبور (٣٢٣٤)، وابن ماجه

أكثر من يومئذٍ.

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا يستغفرون لأمواتهم المشركين فنزلت هاذه الآية، فلما نزلت أمسكوا عن الأستغفار لأمواتهم، ولم ينههم أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا<sup>(1)</sup>.

في الجنائز، باب ما جاء في زيارة قبور المشركين، (١٥٧٢)، والنسائي في «السنن الكبرى» في الجنائز، باب زيارة قبر المشرك (٢١٦١)، وابن حبان في «صحيحه» كما في الإحسان ٧/ ٤٤٠، والحاكم في «المستدرك» ١/ ٣٧٥ ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» ٤/ ٧٠، ٧٦، والبغوي في «شرح السنة» ٥/ ٤٦٣ كلهم من طريق يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة.. بنحوه. ولم يذكر فيه نزول الآية.

وحديث بريدة: أخرجه أحمد ٥/ ٣٥٥ (٢٣٠٠٣)، ومسلم في الجنائز، باب استئذان النبي على ربه على في زيارة قبر أمه (٩٧٧)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢/ ٢١٢، «الحاكم» في «المستدرك» ١/ ٣٧٦، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٤/ ٢٧ من طرق عن زبيد الإيامي، عن محارب بن دثار، عن ابن بريدة، عن أبيه.. بنحوه. وليس فيه أيضًا ذكر نزول الآية.

وإنما جاء التصريح بنزول الآية في هله القصة: فيما أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٣٦) من طريق ابن جريج، عن أيوب بن هانئ، عن مسروق بن الأجدع، عن عبد الله بن مسعود.. بمعناه.

قال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه هكذا بهانيه السياقة. وتعقبه الذهبي في التلخيص: بأن أيوب بن هانئ ضعفه ابن معين.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۱/ ٤٢ من طريق معاوية بن صالح، عن علي ابن أبي طلحة، عن ابن عباس.. به، وزاد في آخره: (ثم أنزل الله: ﴿وَمَا كَاكَ اَسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهُمَا إِيَّاهُ ﴾ الآية).

وقال قتادة: قال رجل من أصحاب رسول الله ﷺ: يا نبي الله؛ إن من آبائنا من كان يُحْسِن الجوار، ويصل الأرحام، ويفك العاني، ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ فقال: «بلى! وأنا والله لأستغفرن لأبي، كما استغفر إبراهيم لأبيه»، فأنزل الله تعالى هما كاك لِلنِّي وَالله يَا الله عَلَى الله عَلَى الله والذين والذين مَا مَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ (١)؛ أي: ما ينبغي للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين.

وقال أهل المعاني: (ما كان) في القرآن على وجهين: أحدهما: بمعنى النفي كقوله على: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُو أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا ﴾ (٢) و ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ (٣) و ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ (٣) و ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ (٤).

والآخر: بمعنى النهي؛ كقوله تعالىٰ: ﴿وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ لِللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن رَسُولَ لَاللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَشْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ نَهِي (٢).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٢٠٠٣ وعزاه لابن جرير فقط. وهو في «جامع البيان» ٢١/ ٤٣ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة.. به. وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢٩٨/٧.

<sup>(</sup>٢) النمل: ٦٠.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٤٥.

<sup>(</sup>٤) يونس: ١٠٠.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٥٣.

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب المعاني والغريب والتفسير وحروف المعاني.

ثم عذر خليله إبراهيم الكليلة فقال عز من قائل:

118 ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۱/ ٤٤ من طريق جعفر بن برقان، عن حبيب بن أبي مرزوق، عن عطاء.. به.

<sup>(</sup>٢) مريم: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) في (ت): لوالديك.

<sup>(</sup>٤) الممتحنة: ٤.

<sup>(</sup>٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٠٥ وعزاه للطيالسي، وابن أبي شيبة

وقوله: ﴿إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ ﴾؛ يعني: إلا بعد موعدة (١) ﴿وَعَدَهَا إِيَّاهُ ﴾ قال بعضهم: الهاء في إياه عائدة على إبراهيم النسخ، وذلك أن أباه وعده أن يُسْلِم؛ فعند ذلك قال له: سأستغفر لك ربي (٢)، وقال بعضهم: هي راجعة إلى أبي إبراهيم، وذلك أن إبراهيم النسخ وعد أباه أن يستغفر له [١٥/١] رجاء إسلامه؛ وهو قوله: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ

وأحمد والترمذي والنسائي وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي والضياء.

وقد أخرجه أحمد في «المسند» ١/ ١٣٠ (١٠٨٥)، والترمذي في التفسير، باب ومن سورة التوبة (٢٠١١)، والنسائي في «السنن الكبرى» في الجنائز، باب النهي عن الاستغفار للمشركين (٢١٦٣)، والطبري في «جامع البيان» ٢/ ٤٣/، وأبو يعلى في «مسنده» ١/ ٢٨٠ ومن طريقه الضياء في «الأحاديث المختارة» ٢/ ٣٠٠. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٣٥، والبيهقي في «الشعب» ١/ ٤١.

كلهم من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي الخليل، عن علي.. به. وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص٠٢) من طريق أبي إسحاق.. به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

(۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٤٣/١١.

وعد الزركشي في «البرهان» ٤/ ٢٨٧ والمرادي في «الجنى الداني» (ص٢٤٧) وابن هشام في «مغني اللبيب» (ص١٩٧) (عن) في هذه الآية بمعنى التعليل قال السيوطي في «الإتقان» ٣/١١١٠: أي لأجل موعدة.

وانظر مجيء (عن) بمعنى بعد في «رصف المباني» للمالقي (ص٠٤٣)، والمصادر المتقدمة.

(۲) ذكره النيسابوري في «معاني القرآن» ۱/۳۱٦، والوزير المغربي في «المصابيح» (لـ۱۰۱/۱)، وعزاه للواقدي، والبغوي في «معالم التنزيل» ۱۰۱/۱، وابن الجوزي في «زاد المسير» ۳/۹۰۹، وأبو حيان في «البحر المحيط» ۱۰۸/۰.

لَكَ رَبِي ﴿ وَقُولُه: ﴿ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ ﴾ الآية (١)، يدل عليه قراءة الحسن (وعدها أباه) بالباء (٢).

﴿ فَلَمَّا بَيْنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ بموته على الكفر ﴿ تَبَرَّأُ مِنْهُ ﴾. وقيل معناه: فلما تبين له في الآخرة أنه عدو لله (٣)، وذلك على ما ورد في الأخبار؛ أن إبراهيم الطّيخ يقول يوم القيامة: ربِّ والدي، رب والدي، فإذا كانت الثالثة يُرِيهِ الله تعالى أباه، فيقول له إبراهيم الطّيخ: إني كنت آمرك في الدنيا فتعصيني، ولستُ تارككَ (١) اليوم لشيء (٥)، فخذ بحقوي، فيتعلق به حتى يريد الجواز على الصراط،

<sup>(</sup>١) أنظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٢) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٠٦)، «غرائب التفسير» للكرماني ١٠٨/١، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) حكى القولين في وقت هذا التبيّن الطبري في «جامع البيان» ١١/٥٥- ٢٦، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٠، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٩١، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٠، وابن حجر في «فتح الباري» ٨/ ١٠٠، وعامّة المفسرين على القول الأول، لذا لم يحكِ الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ١٠٠، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥٠١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٧٥ غيره.

قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»: وربط أمر الاستغفار بالآخرة ضعيف. وجمع الحافظ في «فتح الباري» ٨/ ٥٠١ بين القولين بقوله: ويمكن الجمع بين القولين بأنه تبرأ منه لما مات مشركًا فترك الاستغفار له، لكن لما رآه يوم القيامة أدركته الرأفة والرقة فسأل فيه، فلما رآه مسخ يئس حينئذٍ فتبرأ منه تبرؤًا أبديًا.

<sup>(</sup>٤) في (ت): بتاركك.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: بشر، والمثبت من (ت).

حتى إذا أراد أن يجاوزه به حانت من إبراهيم الطِّكال التفافة؛ فإذا هو بأبيه في صورة ضبع، فيخلي عنه ويتبرأ منه يومئذ(١).

وعلىٰ هٰذا التأويل يكون معنى الكلام الاستقبال، تقديره: يتبين، ويتبرأ ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ ﴾ ٱختلفوا في معناه (٢):

وأخرج أصله البخاري في الأنبياء، باب واتخذ الله إبراهيم خليلا (٣٣٥٠) ومن طريقه البغوي في «شرح السنة» ١١٨/١٥ من طريق ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة رضي الله تعالىٰ عنه، عن النبي على قال: «يلقىٰ إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلىٰ وجه آزر قترة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك، فيقول إبراهيم: يا رب؛ إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزىٰ من أبي الأبعد؟ فيقول الله تعالىٰ: إبي حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم؛ ما تحت رجليك؟ فينظر؛ فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقىٰ في النار».

والذُّيْخ: ذكر الضباع، ولا يقال إلا إذا كان كثير الشعر. قاله الحافظ في «فتح البارى» ٨/ ٥٠٠.

(٢) في (ت): في معنى الأواه.

وانظر الأقوال الآتية في معنى الأواه في: «جامع البيان» للطبري ٢١/١٥- ٥٢، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٦/١٨٩٥ - ١٨٩٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/٢٠١ - ١٠٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٥٠٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٢٧٥، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٠٩، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٧/ ٢٠٠، «فتح الباري» لابن حجر ٦/ ٣٨٩، «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٠٩، - ٥١٠.

وسنشير إلى بعضها أختصارًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه بنحوه الطبري في «جامع البيان» ۲۱/۲۱ - ٤٧ من مرسل سعيد بن جبير، وعبيد بن عمير.

فروى شهر بن حوشب، عن عبد الله بن شداد بن الهاد مرسلًا: أن رسول الله على سئل عن الأوّاه، قال: «الخاشع المتضرع»(١).

وقد أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص٤٠٥) ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٩٦، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦/ ٢٣٣.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥١/١١ من طريق شهر، عن عبد الله بن شداد.. به مرسلًا. زاد ابن المبارك في روايته: «الدعّاء».

وانظر تخريج الحديث الآتي بعده.

وبنحوه ذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» لابن عبد البر ٤٠٨/٤ عن عبد الله بن شداد مرسلًا، وابن حجر في «الإصابة» ٢١/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٩٠٥ لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

[1٤٦٧] وأخبرنا أبو نعيم الأزهري<sup>(۱)</sup>، قال: نا أبو عوانة<sup>(۲)</sup>، نا عمر بن سهل البصري<sup>(۳)</sup>، نا يعقوب بن إسحاق الحضرمي<sup>(3)</sup>، نا جعفر ابن سليمان<sup>(۵)</sup>، قال: سمعت أبا عمران الجوني<sup>(٦)</sup> يذكر، عن عبد الله ابن رباح<sup>(۷)</sup>، عن كعب<sup>(۸)</sup> في قول الله تعالىٰ: ﴿إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ ۖ قال: كان إذا ذكر النار قال: أوّاه<sup>(۹)</sup>.

ولم أجده من حديث أنس ، لكن روى البخاري في «صحيحه» في الجنائز باب زيارة القبور (١٢٨٣) عن أنس ، قال: مر النبي على بامرأة تبكي عند قبر، فقال: «اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ولم تعرفه.. الحديث. ولم يذكر فيه أنها أواهة.

فلعل المؤلف التبس عليه حديث أنس رضي الله هذا بحديث ميمونة رضي المتقدم، والله أعلم.

<sup>(</sup>۱) في الأصل: الأبهري، وصححت في الهامش ولكنها غير واضحة. عبد الملك بن الحسن بن محمد الأزهري الإسفراييني، أبو نعيم الأزهري، صالح، ثقة.

<sup>(</sup>٢) قال الحاكم: أبو عوانة من علماء الحديث وأثباتهم.

<sup>(</sup>٣) صدوق يخطئ.

<sup>(</sup>٤) أبو محمد المقرئ النحوي، صدوق.

<sup>(</sup>٥) أبو سليمان البصري، صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع، من الثامنة.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الملك بن حبيب الأزدي، أو الكندي، أبو عمران الجوني، مشهور بكنيته، ثقة.

<sup>(</sup>٧) أبو خالد المدنى، ثقة.

<sup>(</sup>٨) هو كعب بن ماتع الحميري، أبو إسحاق، المعروف بكعب الأحبار، ثقة.

<sup>(</sup>٩) [١٤٦٧] الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

وقال عبد الله بن مسعود [٢١٥/ب] وعبيد (١) بن عمير: الأوّاه الدّعّاء. وقال الضحاك: هو الخاشع الدعاء (٢).

وروى الأعمش (٣)، عن الحكم (٤)، عن يحيى بن الجزار (٥) قال:

#### التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٠٩ لعبد الله بن أحمد، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي.

وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص٧٨)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ٥/ ٣٧٤ عن سيّار.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٥١، والبيهقي في «شعب الإيمان» ١/ ٥٢ ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦/ ٢٣٤ عن زيد بن الحباب. وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ١١/ ٥١، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦/ ٢٣٤ عن عبد الرزاق.

ثلاثتهم عن جعفر بن سليمان.. به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٥١ من طريق عبد العزيز بن عبد الصمد العمّي، عن أبي عمران الجوني.. به.

وذكره الحافظ ابن رجب في «التخويف من النار» (ص١٤٩)، وابن حجر في «فتح الباري» ٦/ ٣٨٩.

- (١) في الأصل: وعبيد الله بن عمير، وهو خطأ، والمثبت من (ت).
  - (٢) في الأصل: الجامع للدعاء، والمثبت من (ت).
    - (٣) ثقة، حافظ، لكنه مدلس.
  - (٤) الحكم بن عتيبة الكندي، ثقة، ثبت، فقيه، إلا أنه ربما دلس.
- (٥) في جميع النسخ: يحيى الخراز، والتصويب من مصادر الترجمة وسائر مصادر التخريج الأخرى.

وهو يحيى بن الجزار العرني، بضم المهملة وفتح الراء ثم نون الكوفي، صدوق، رُمي بالغلو في التشيع. جاء أبو العبيدين (۱) رجل من سواءة (۲) -وكان ضريرًا - إلى ابن مسعود (۳) و الله فقال: يا أبا عبد الرحمن؛ من نسأل إذا لم نسألك! ما (٤) الأوّاه؟ فكأن ابن مسعود و الله وقال: الأوّاه: الرحيم (٥). وقال الحسن وقتادة: الأوّاه؛ الرحيم بعباد الله.

وقال أبو ميسرة: الأوّاه؛ الرحيم بلغة الحبشة (٦).

فيه بن الجزار، صدوق.

#### التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٠٩ لعبد الرزاق والفريابي وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٨/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٨٩٦، والطبراني في «المعجم الكبير» ٢٠٦/ (٩٢٠٧)، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٦١، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦/ ٢٣٣ من طرق عن الأعمش.. بنحوه.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ٤٨/١١، والطبراني في «المعجم الكبير» ٢٠٦/٩، وروافقه الذهبير» ٢٠٦/٩) من طريق شعبة، عن الحكم.. به.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أبو العبيد بن أبي، وهو تحريف.

وهو معاوية بن سبرة -بفتح المهملة وسكون الموحدة- السوائي -بضم المهملة والمد- أبو العبيدين -بتصغير وتثنية-، ثقة.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: سوادة، وفي (ت): سوارة، والتصويب من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٣) الصحابي، المشهور.

<sup>(</sup>٤) في (ت): عن.

<sup>(</sup>٥) الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٦) علَّقه البخاري في الأنبياء، باب قوله تعالى ﴿وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خِليلًا ﴾.

وروى عطية، عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأوّاه؛ المؤمن بالحبشية.

وروى على بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأوّاه؛ المؤمن التوّاب.

وقال مجاهد: الأوّاه الموقن الوفي (١)، وهو رواية أبي ظبيان (٢) عن ابن عباس (٣)، وعلي بن الحكم عن الضحاك.

وقال عكرمة: هو المستيقن بلغة الحبشة، ألا ترى أنك إذا قلت للحبشيّ الشيء فعَرَفَه، قال: أوّه.

وقال ابن أبي نجيح: هو المؤتمن.

وقال الكلبي<sup>(٤)</sup>: الأوّاه المسبّح الذي يذكر الله في الأرض القفرة الموحشة.

قال الحافظ في «فتح الباري» ٦/ ٣٨٩: وهذا الأثر وصله وكيع في «تفسيره»، من طريق أبي إسحاق، عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل.

وأورده مسندًا من هانِه الطريق في «تغليق التعليق» ١٣/٤.

وأسنده أيضًا الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٤٩. وجاء في المطبوع منه: عن أبي ميسرة، عن عمرو بن ميسرة، عن عمرو بن شرحبيل وهو تحريف، والتصويب عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل.

<sup>(</sup>١) في (ت): الموفّق.

<sup>(</sup>٢) في (ت): أبو ظبيا، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) أسندها الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٤٩، وابن الأعرابي في «معجمه» ٣/ ١١٢٧، ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٦/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) في (ت): النخعي، وهو تحريف.

وقال عقبة بن عامر ﷺ: الأوّاه الكثير الذكر لله سبحانه (۱). وروى الحكم، عن الحسن بن مسلم (بن ينّاق) (۲)، أن رجلًا كان يكثر ذكر الله سبحانه ويسبّح، فذُكِر ذلك للنبي ﷺ فقال: «إنه أوّاه». وقيل: هو الذي يكثر تلاوة القرآن.

قال ابن عباس عَلَيْهَا: دفَنَ رسول الله ﷺ ميّتًا فقال: «رحمك الله إن كنت لأواهًا »؛ يعني: تلّاءً للقرآن (٣).

وقيل: هو الذي يجهر صوته بالذكر والدعاء والقرآن، ويكثر التلاوة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» ١٥٩/٤ (١٧٤٥٣)، والطبراني في «المعجم الكبير» \( / ١٧٤ (٨١٣) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد، عن علي بن رباح، عن عقبة بن عامر: أن النبي على قال لرجل يقال له: ذو البجادين أنّه أوّاه، وذلك أنه كان رجلًا كثير الذكر لله على في القرآن، ويرفع صوته في الدعاء.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٩/ ٣٦٩: رواه أحمد والطبراني، وإسنادهما حسن.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٥٠ من طريق ابن لهيعة.. بنحوه، موقوفًا علىٰ عقبة بن عامر.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي في الجنائز، باب ما جاء في الدفن بالليل (١٠٥٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» ١١/٩٥/١، وابن عدي في «الكامل» ٦/ ٣٣٠، والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٤/ ٥٥ كلهم من طريق المنهال بن خليفة، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس.. بنحوه.

قال الترمذي: حديث حسن.

ونقل الزيلعي في «نصب الراية» ٢/ • ٣٠ قول الترمذي وتعقّبه بقوله: وأنكر عليه، لأن مداره على الحجاج بن أرطأة، وهو مدلّس ولم يذكر سماعًا، قال ابن القطان: ومنهال بن خليفة ضعفه ابن معين، وقال البخاري رحمه الله: فيه نظر.

وكان إبراهيم الله يقول كثيرًا: آه من النار قبل أن لا ينفع آه. وروى شعبة، عن أبي يونس القشيري<sup>(۱)</sup>، عن قاصِّ كان بمكة، يحدث عن أبي ذر رضي قال: كان رجل يطوف بالبيت ويقول: يحدث عن أبي ذر رضي قال: كان رجل يطوف بالبيت ويقول: [٢١٦/١] في دعائه: أوّه أوّه. فشكاه أبو ذر رضي الله النبي على فقال: «دعْهُ فإنه أوّاه»، فخرجتُ ذات ليلة؛ فإذا رسول الله على يدفن ذلك الرجل ليلًا ومعه المصباح<sup>(۲)</sup>.

وقال النخعي: الأوَّاه الفقيه.

وقال الفراء: هو الذي يتأوه من الذنوب(٣).

وقال سعيد بن جبير: الأوّاه المعلِّم للخير.

وقال عبد العزيز بن يحيى: هو المشفق.

وكان أبو بكر ﴿ الله عَلَيْهُ يسمَّى الأوَّاه لشفقته ورأفته (٤).

وقال عطاء: هو الراجع عن كلّ ما يكره الله ﷺ.

وقال أيضًا: هو الخائف من النار.

<sup>(</sup>١) في (ت): القسري وهو تحريف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۱/ ٥٠ من طريق وكيع، عن شعبة.. بنحوه. وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٣٠٢ وقال: هذا حديث غريب، رواه ابن جرير ومشّاه.

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٦/ ٣٩٠: رجاله ثقات إلا أن فيه رجلًا مبهمًا.

<sup>(</sup>٣) لم أجده في معانيه.

<sup>(</sup>٤) أسند ابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ٣/ ١٧١ نحوه عن إبراهيم النخعي.

وقال أبو عبيدة: هو المُتَأوّه شفقًا وفرقًا، والمتضرع يقينًا ولزومًا للطاعة (١٠).

قال الزجّاج: ٱنتظم قول أبي عبيدة جميع ما قيلَ في الأوّاه (٢). وأصله من التأوّه، وهو أن تسمع للصَّدْر صوتًا من تنفُّس الصعداء (٣)، والفعل منه: أوه وتأوّه.

قال المثقب العبدى (٤) يصف ناقة (٥):

إذا ما قُمتُ أرْحَلُها بليل

تاقه آهـة الـرَّجُـل (٢) الـحـزيـن

<sup>(</sup>۱) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٧٠ وفيه: ومعناه: متضرع شفقًا وفرقًا ولزومًا لطاعة ربّه.

<sup>(</sup>٢) «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٤٧٤ وفيه: أكثر بدل جميع.

<sup>(</sup>٣) أنظر «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ٤٠٠٤.

<sup>(</sup>٤) هو عائذ بن مِحْصَن بن ثعلبة بن واثلة بن عديّ، من بني عبد القيس، شاعر جاهلي من أهل البحرين.

<sup>«</sup>طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (ص٦٩ - ٧٠).

<sup>(</sup>٥) البيت له في «ديوانه» (ص١٩٤)، «الخصائص» لابن جني ٣٨/٣، «إصلاح المنطق» لابن السكيت (٣٢١)، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٧٠، «جامع البيان» للطبري ٢١/ ٥١، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٢٦٢، «لسان العرب» لابن منظور (رجل) و (أوه)، وبلا نسبة في «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٤٧٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٩١، «المفصّل» ٤/ ٣٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٢٧٦، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٩٢، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٦) في (ت): الوجل.

وقال الراجز(١):

فأوه الراعي وضوضا الجلبة

ولا يقال منه: فَعَلَ يَفْعَلُ (٢).

﴿ حَلِيمٌ ﴾ عمّن سَبّه ونالهُ بالمكروه، وذلك أنه صلوات الله وسلامه (٣) عليه استغفر لأبيه عند وعِيدِه إيّاه وشتمه، وهو قوله (٤) تعالى: ﴿ لَهِ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَّكُ وَالْهَجُرُنِي مَلِيًّا ﴾ (٥) فقال له: ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبّي ۖ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴾ (٢)(٧).

وقال ابن عباس في الحليم السيد (^).

<sup>(</sup>۱) لم أهتد إلى قائله، وهو في «جامع البيان» للطبري ۲۱/۱۱، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٩٢، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ١٣١. والرواية فيها: أكْلُبُه بدل الجلبة، وأشار إليها في هامش الأصل.

<sup>(</sup>٢) قال الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٥٢: ولا تكاد العرب تنطق منه فعل يفعل، وإنما تقول فيه: تفعّل يتفعّل، مثل تأوّه يتأوّه وأوّه يؤوّه.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: وقوله، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٥) مريم: ٤٦.

<sup>(</sup>٦) مريم: ٤٧.

<sup>(</sup>V) «جامع البيان» في «جامع البيان» ١١/ ٥١ - ٥٢ بتصرف يسير من المؤلف.

<sup>(</sup>٨) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ١٠٩/٥.

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَنَّهُمْ ﴾

يعني: وما كان الله ليحكم عليكم بالضلال بعد ٱستغفاركم للمشركين قبل أن يتقدم إليكم بالنهي.

وقال مجاهد: بيان الله سبحانه للمؤمنين في ترك الأستغفار للمشركين [٢١٦/ب] خاصة، وبيانه لهم في معصيته ومخالفته وطاعته عامّة، فافعلوا أو ذروا(١).

وقال مقاتل والكلبي: لما أنزل الله تعالى الفرائض، فعمل بها الناس، جاء ما نسخها من القرآن، وقد مات ناسٌ وهم يعملون الأمر الأوّل من القبلة والخمر وأشباه ذلك، فسألوا عنه رسول الله عنان الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعَدَ إِذَ هَدَهُمْ ﴾ (٢) يعني: ما كان الله ليبطل (٣) عمل قوم عملوا بالمنسوخ حتى يبين لهم الناسخ.

<sup>(</sup>۱) «تفسير مجاهد» ۱/ ۲۸۸.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥١٠ لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/٥٣ - ٥٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/١٨٧ من طرق عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. به.

<sup>(</sup>۲) «تفسير مقاتل» ۲/ ۲۰۰ بنحوه.

وأورده ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥١٠ وعزاه لأبي صالح، عن ابن عباس. وذكره النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٢٦٣، والزجاج في «معاني القرآن» ٢/ ٤٧٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٧٧ بلا نسبة.

<sup>(</sup>٣) في (ت): يضل.

117

وقال الضحاك: وما كان الله ليعذب قومًا (١).

﴿ حَتَىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَا يَتَّقُونَ ﴾ ما يأتون وما يذرون ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

ثم عظّم نفسه فقال تعالىٰ

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ

يحكم فيهما بما يشاء ﴿ يُحِيء وَيُعِيثُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ ﴾.

الله عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ عَلَى ٱلنَّهِ

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ومن تاب الله تعالى عليه لم يُعذِّبُه أبدًا.

واختلفوا في معنى التوبة على النبي ﷺ:

فقال أهل التفسير: بإذنه للمنافقين في التخلّف عنه.

وقال أهل المعاني: هو مفتاح كلام، لما كان هو سبب توبتهم ذُكر معهم؛ كقوله: ﴿ فَأَنَّ لِللَّهِ خُمُسَـهُ, وَلِلرَّسُولِ ﴾ (٢) ونحوه (٣).

﴿ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ ﴾ ؟ أي في وقت

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ١٠٣/٤.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٤١.

<sup>(</sup>٣) نقله بنصّه من قوله (فقال أهل التفسير..) ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥١١. وذكرهما أيضًا البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٠٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٧٨، وعزا القرطبي قول أهل التفسير لابن عباس.

العسرة، ولم يُرِدْ ساعةً بِعَينِها.

قال جابر ﷺ: عسرة الظّهْر، وعسرة الزاد، وعسرة المال (۱)(۲). وقال الحسن: كان العَشَرَة من المسلمين يخرجون على بعير وقال الحسن: كان العَشَرة من المسلمين يخرجون على بعير الرالارا] يعْتَقِبُونه بينهم، يركب الرَّجل ساعةً ثم ينزل فيركب صاحبه، وكذلك كان زادهم من (٦) التمر المسوس والسَّويق والشعير المتغيِّر والإهالة المُنْتِنَة، وكان النَّفَر منهم يَخْرُجُون؛ ما معهم إلا (التمرة من) التمرات بينهم، فإذا بلغ الجوع من أحدهم أخذ التمرة فَلاَكَها حتى يجد طعمها، ثم يعطيها صاحبه، فيمصّها ثم يشربَ عليها جرعة من ماء، كذلك حتى تأتي على آخرهم فلا يبقى من التمرة إلا النّواة، فمضوا مع رسول الله ﷺ على صِدْقِهم ويقينهم (٥).

<sup>(</sup>١) في (ت): الماء، وكذا في سائر المصادر.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥١٢ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن مردوبه.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٥٥ من طريق ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر.. به.

وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» 11/00، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 7/١٨٩٨ من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن عبد الله بن محمد بن عقيل من قوله. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/٤٠١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٠٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>١) في (ت): إن كان الرجل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: خالت، والمثبت من (ت) وسائر مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥١١ لابن جرير وابن خزيمة في «صحيحه» وابن حبان في «صحيحه» والحاكم وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي والضياء في «المختاره».

وقد أخرجه البزار في «البحر الزخار» ١/ ٣٣١، والطبري في «جامع البيان» 1/ ٥٥، وابن خزيمة في «صحيحه» ١/ ٥٠، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٤/ ٢٢٣، والحاكم في «المستدرك» ١/ ١٥٩، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٥/ ٢٣١، والضياء في «الأحاديث المختارة» ١/ ٢٧٨ كلهم من طريق نافع بن جبير، عن ابن عباس.. به.

وأورده الدارقطني في «العلل» ٢/ ٨٣ وذكر بعض الآختلاف في طرقه. قال الحاكم: صحيح علىٰ شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٦/ ١٩٤ - ١٩٥: رواه البزار والطبراني في «الأوسط» ورجال البزار ثقات.

﴿مِنْ بَعَدِ مَا كَادَ يَزِيغُ لَهُ تميل (١) ﴿ فَكُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمُ لَهُ لَعظم الله عَلَاء، قراءة العامة (تزيغ) – بالتاء – ، ودليله قراءة عبد الله (من بعد ما زاغت قلوب فريق) (٢) ، وقرأ حمزة وحفص والأعمش والجحدري والعباس بن يزيد الثقفي بالياء (٣) ، قال الأعمش: لو قرأتها بالتاء قلت: [١٧٥/ب] والأمر فيه سهل لتقدم الفعل.

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُّ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾.

CARCEAR COAR

<sup>(</sup>١) في (ت): قبل، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) أنظر «المصاحف» لابن أبي داود (ص٦٢).

<sup>(</sup>٣) أنظر «غاية الأختصار» للعطار ٢/ ٥١٢، «تلخيص العبارات» لابن بليمة (ص ١٠٠)، «الكامل» لابن جبارة (ل ٢٠٠٠)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨١، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ١٠٠٠.

## الله عالى: ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾ اللَّالَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا ﴾

يعني: وتاب على الثلاثة الذين خلّفوا عن غزاة تبوك فلم يخرجوا، وقيل: خلّفوا عن توبة أبي لبابة وأصحابه، وأُرْجِئ أمرُهُم، وقد مضت القصة.

وقرأ عكرمة بن خالد<sup>(۱)</sup> (خَلفوا) -بفتح الخاء واللام والتخفيف<sup>(۲)</sup>-؛ أي قعدوا بعقب<sup>(۳)</sup> رسول الله وقيل وأفسدوا. وقرأ جعفر الصادق رحمه الله (خالفوا)<sup>(٤)</sup>، وقرأ الأعمش وعلى الثلاثة المخلفين<sup>(٥)</sup>.

وهم كعب بن مالك الشاعر<sup>(٦)</sup>، ومرارة بن الربيع<sup>(٧)</sup>، وهلال بن أمية<sup>(٨)</sup> فَيْظِيَّهُ، وكلهم من الأنصار.

<sup>(</sup>۱) هو عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي، أبو خالد المكي، تابعي ثقة جليل، عرض القراءة عرضًا على أصحاب ابن عباس، توفي سنة خمس عشرة ومائة. «التاريخ الكبير» للبخاري ٧/ ٤٩، «تهذيب تهذيب» ٧/ ٢٣٠، «غاية النهاية» لابن الجزري ١/ ٥١٥.

<sup>(</sup>۲) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٠٦)، «الكامل» لابن جبارة (ل /٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) في هامش الأصل: بغضب.

<sup>(</sup>٤) المصدرين السابقين.

 <sup>(</sup>٥) «البحر المحيط» لأبي حيان ١١٢/٥ وقال أبو حيان في «البحر المحيط»: ولعلّه قرأ كذلك على سبيل التفسير؛ لأنها قراءة مخالفة لسواد المصحف.

<sup>(</sup>٦) كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين الأنصاري، أبو عبد الله السَّلَمي.

<sup>(</sup>٧) مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي، من بني عمرو بن عوف، صحابي مشهور.

<sup>(</sup>٨) هلال بن أمية بن عمر بن قيس الأنصاري الواقفي، شهد بدرًا وما بعدها.

[۱٤٦٨] أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون (۱۵ وعبد الله بن حامد (۲) وعبد الله بن حامد (۲) وعبد الله عامد (۲) وعبد الله أنا أحمد بن الحسن (۳) وعبد بن الحسن عن يحيى (3) و عبد الرزاق (٥) و أنا معمر (٦) و عن الزهري (۷) و عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك (٨) و عن أبيه (٩) قال و ح.

[١٤٦٩] ونا أبو صالح (١٠)، قال: حدثني الليث (١١)، قال: حدثني عقيل (١٢)، عن ابن شهاب (١٣)، قال: أخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكان قائد كعب حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك يُحدِّث حديثه حين تخلف عن رسول الله على في غزاة تبوك.

[١٤٧٠] قال: ونا عبد الله بن محمد النفيلي (١٤)، نا محمد بن

<sup>(</sup>١) أبو سعيد النيسابوري، العالم، الزاهد، الصالح.

<sup>(</sup>٢) لم يُذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) أبو حمد ابن الشرقى، ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٤) الذهلي، ثقة، حافظ، جليل.

<sup>(</sup>٥) ثقة، حافظ، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع.

<sup>(</sup>٦) ابن راشد، ثقة، ثبت، فاضل إلا أن في روايته فيما حدث بالبصرة شيئًا.

<sup>(</sup>٧) الإمام، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.

<sup>(</sup>٨) أبو الخطاب المدنى، ثقة، من كبار التابعين.

<sup>(</sup>۹) صحابي، مشهور.

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن صالح كاتب الليث.

<sup>(</sup>١١) ابن سعد الفهمي، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>١٢) ابن خالد الأيلى، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>١٣) الزهري، الإمام.

<sup>(</sup>١٤) أبو جعفر النفيلي الحراني، ثقة حافظ.

سلمة (۱) عن محمد بن إسحاق (۲) ، قال: ذكر محمد بن مسلم (۳) ، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب الأنصاري (٤) (٥) ، أن أباه عبد الله بن كعب كعب (٦) وكان قائد أبيه كعب حين أصيب بصره قال: سمعت أبي كعب ابن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله عليه .

[18۷۱] قال: ونا أحمد بن أبي شعيب الجزري أن موسى بن أعين أمين أعين أمين قال: ونا أحمد بن راشد أمين الزهري، قال: أخبرني عبد الرحمن بن [۲۱۸] عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه، قال: سمعت كعب بن مالك، واقتصوا الحديث، وبعضهم (۱۰) يزيد على المعت كعب بن مالك، واقتصوا الحديث، وبعضهم ألك، واقتصوا الحديث أبيه المعت كعب بن مالك، واقتصوا الحديث أبيه المعت كعب بن مالك، واقتصوا الحديث أبيه المعت كعب بن مالك، واقتصوا الحديث أبيه المعت كعب بن مالك أبيه واقتصوا الحديث أبيه المعت كعب بن مالك أبيه واقتصوا المعت كعب بن مالك أبيه أبيه المعت كعب بن مالك أبيه واقتصوا المعت كعب بن مالك أبيه واقتصوا المعت كعب بن مالك أبيه واقتصوا المعت كعب بن مالك أبيه واقتصوا المعت كعب بن مالك أبيه المعت كعب بن مالك أبيه واقتصوا المعت كعب بن مالك أبيه المعت كعب بن مالك أبيه واقتصوا المعت كليه والمعت ك

<sup>(</sup>١) محمد بن سلمة بن عبد الله الباهلي مولاهم، الحراني، ثقة.

<sup>(</sup>٢) المطلبي، إمام المغازي، صدوق، يُدلس، ورُمي بالتشيع والقدر.

<sup>(</sup>٣) هو ابن شهاب الزهري الإمام، المتفق على جلالته وإتقانه.

<sup>(</sup>٤) ثقة، عالم.

<sup>(</sup>٥) المدني، ثقة.

<sup>(</sup>٦) ثقة، يقال أن له رؤية.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن عبد الله بن أبي شعيب مسلم الحراني، أبو الحسن، مولى قريش، ثقة.

<sup>(</sup>٨) الجزري، مولىٰ قريش، أبو سعيد، ثقة عابد.

<sup>(</sup>٩) الجزري، أبو سليمان، ثقة تُكُلِّم في سماعه من الزهري، والصحيح أنه سمع منه، ولكن في حديثه عنه بعض الوهم؛ كما قاله ابن معين والذهلي والنسائي، وقد أجاب الحافظ ابن حجر عن إخراج البخاري له في صحيحه من حديثه عن الزهري بأن غالبه مما شاركه فيه غيره عن الزهري، وهي مواضع يسيرة، مات في خلافة أبي جعفر.

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: بعضهم، والمثبت من (ت).

بعض، وهذا حديث عبد الرزاق(١): قال: فلم أتخلف عن النبي عليه في غزاة غزاها، حتى كانت غزاة تبوك، إلا بدرًا، ولم يعاتب<sup>(٢)</sup> النبي على أحدًا تخلف عن بدر، إنما خرج يريد العير، فخرجت قريش مُغْوثين لِعِيرهم، فالتقوا من غير موعد كما قال الله تعالى، ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله ﷺ في الناس لبدر، وما أُحبُّ أني كنت شهدتها مكان بيعتى ليلة العقبة، حيث (٣) تواثقنا على الإسلام، ثم لم أتخلُّف عن النبي على الله بعدُ في غزاة غزاها، إلى أن كانت غزاة تبوك، وآذن الناس بالرحيل(٤)، وذلك حين طابت الظلال، وطابت الثمار، وكان قلَّ ما أراد غزاة إلا وارى (٥) بغيرها، وكان يقول: «الحرب خدعة»، فأراد النبي عَلَيْ في غزاة تبوك أن يتأهب الناس أُهبتها، وأنا أيسر ما كنتُ، قد جمعت راحلتين، وأنا أقدر شيء في نفسى على الجهاد وخِفَّة الحاذ(٦)، وأنا في ذلك أصغى إلى الظلال وطيِّب الثمار، فلم أزل كذلك حتى قام النبي ﷺ

<sup>(</sup>۱) لم يلتزم المؤلف بإيراد حديث عبد الرزاق وحده، بل أدخل فيه ما ليس من حديثه كما سأبينه في مواضعه.

<sup>(</sup>٢) في (ت): يعاقب.

<sup>(</sup>٣) في (ت): حتىٰ.

<sup>(</sup>٤) في مصنف ابن أبي شيبة: وآذن النبي ﷺ الناس بالرحيل.

<sup>(</sup>٥) في (ت): ورئ، وكذا في المصنَّف.

<sup>(</sup>٦) الحاذ والحال واحد، وزنًا ومعنى، وأصل الحاذ: طريقة المتن، وهو ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس، والمعنى: أي: خفيف الظهر من العيال. انظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ١/٤٥٧.

غاديًا بالغداة؛ وذلك يوم الخميس؛ وكان يحبُّ أن يخرج يوم الخميس، فأصبح غاديًا، قلتُ: ٱنطلق غدًا إلى السوق فاشتري جَهَازي ثم الحق بهم، فانطلقت إلى السوق من الغد، فعسر على بعض شأني، فرجعت فقلت: أرجع غدًا إن شاء الله تعالى فألحق بهم، فعسر على بعض شأنى أيضًا، فلم أزل كذلك حتى التبس بي الذنب [٢١٨/ب]، وتخلفت عن رسول الله ﷺ، وجعلت أمشى في الأسواق وأطوف بالمدينة، فيحزنني أنى لا أرى أحدًا إلا رجلًا مغموصًا عليه في النفاق (أو بعض من عذر الله تعالى من الضعفاء)(١)، وكان ليس أحد تخّلف إلا رأيٰ(٢) أن ذلك سيخفيٰ(٣) له، وكان الناس كثيرًا لا يجمعهم ديوان (٤)، وكان جميع من تخلّف عن رسول الله ﷺ بضعًا وثمانين رجلًا ولم يذكرني النبي ﷺ حتى بلغ تبوك، فقال وهو بتبوك جالس: «ما فعل كعب بن مالك؟ » فقال رجل من قومى: يا رسول الله؛ خلّفه بُرْدَاه والنَّظَرُ في عِطْفَيه، فقال معاذ بن جبل عليه: بئس ما قلت، والله يا نبى الله ما نعلم منه (٥) إلا خيرًا، فبينما هم كذلك؛ إذا هم برجل يَزُول به السَّراب، فقال النبي

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليست في المصنّف، وهي في «صحيح البخاري» من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب.

<sup>(</sup>٢) في (ت): أرىٰ.

<sup>(</sup>٣) في (ت): يستخفى.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الديوان، والمثبت من (ت) والمصنّف.

<sup>(</sup>٥) من (ت).

عَلَيْهُ: «كن أبا خثيمة! » فإذا هو أبو خثيمة الأنصاري عَلَيْهُ، (وهو الذي تصدق بصاع من (١) التمر فلَمَزَه المنافقون)(٢).

فلما قضى النبي على غزاة تبوك وقَفَلَ ودَنَا من المدينة، جعلتُ أتذكّر بمَ أخرج من سخط النبي على، وأستعين على ذلك كُلَّ ذي رأي من أهلي، حتى إذا قيل: إن النبي على مُصَبِّحكم بالغداة، زاح عني الباطل، وعرفت أن لا أنجو إلا بالصّدق، فدخل النبي على المسجد ركعتين، وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك؛ بدأ بالمسجد فصلى ركعتين ثم جلس، فجعل يأتيه من تخلف في المسجد فصلى ركعتين ثم جلس، فجعل يأتيه من تخلف في المسجد فصلى الله، ويعتذرون إليه، فيستغفر لهم، ويقبل علانيتهم ويكِلُ أسرارهم (٥) إلى الله تعالى، فدخلت المسجد فإذا هو جالس، فلما رآني تبسم تبسم المغضب، فجئت فجلست بين يديه، فقال: «ألم تكن أبتعت ظهرك؟» [٢١٩] قلت: بلى يا رسول الله!

قال: «فما خَلَّفَك؟» قلت: والله لو أنَّ بين يدي أحدٍ من الناس غيرك جلست لخرجت (٢) من سخطه (٧) عليّ بعذر، ولقد أوتيتُ

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ليس في المصنّف.

<sup>(</sup>٣) في المصنف زيادة: ضحي.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: من يحلف، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٥) في المصنّف: سرائرهم.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: تحرّجت، والتصويب من (ت).

<sup>(</sup>٧) في (ت): من سخطته.

جَدَلًا (١)، ولكن قد علمتُ يا نبي الله! أني إن أخبرك اليوم بقولٍ تجد عليّ فيه (٢) وهو حقّ، فإني أرجو فيه عفو الله، وإن حدثتك اليوم حديثًا ترضىٰ عني فيه وهو كذب، أوشك الله أن يطلعك عليّ، والله يا نبي الله؛ ما كنت قط أيسرّ ولا أخفَّ حالًا (٣) منّي حين تخلّفت عنك، قال: «أمَّا هٰذَا فقد صدقكم الحديث، قم حتى يقضي الله فيك »، فقمتُ، فثار على أثري ناس من قومي يؤنبونني، فقالوا: والله ما نعلمك أذنبت قبل هذا؛ فهلَّا أعتذرت إلى النبي عَلَيْ بعذر يرضى عنك فيه، وكان أستغفار رسول الله ﷺ سيأتي من وراء ذنبك، ولم تَقِفْ نفسك موقفًا لا تدري ما يقضي الله تعالىٰ لك فيه، فلم يزالوا يؤنبونني، حتى هممت أن أرجع فأُكَذِّبَ نفسى، فقلت: هل قال هاذا القول أحد غيري؟ قالوا: نعم، قاله هلال بن أمية الواقفي، ومرارة بن ربيعة (٤) العامري، فذكروا رجلين صالِحَين قد شهدا بدرًا(٥) لي فيهما أسوة، فقلت: والله لا أرجع إليه في هذا أبدًا،

<sup>(</sup>١) في الأصل: حدَّة، والمثبت من (ت) والمصنّف وسائر روايات الحديث.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) في المصنف: حاذًا، وهما بمعنى كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) كذا في «المصنّف» و «المسند» و «مسلم»، وعند البخاري: بن الربيع، وصوّبها الحافظ في «الفتح» ٧/ ٣١١.

<sup>(</sup>٥) علّق ابن القيم علىٰ هذا في «زاد المعاد» ٣/ ٧٧٥ بقوله: هذا الموضع مما عدّ من أوهام الزهري؛ فإنه لا يحفظ عن أحد من أهل المغازي والسير البته ذكر هذين الرجلين في أهل بدر، لا ابن إسحاق ولا موسىٰ بن عقبة، ولا الأموي، ولا

ولا أكذب نفسي، قال: ونهى النبي عَلَيْةِ الناس عن كلامنا أيها(١) الثلاثة.

قال: فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمني أحد، وتنكّر لنا الناس، حتى ما هم بالذين نَعْرف، وتنكّرت لنا الحيطان، حتى ما هي بالحيطان التي نعرف، وتنكّرت لنا الأرض، حتى ما هي بالأرض التي نعرف، وكنت أقوى أصحابي(٢)، فكنت أخرج فأطوف بالأسواق، وآتي المسجد فأدخل، وآتي النبي [٢١٩/ب] عليه فأسلّم عليه، وأقول: هل حرّك شفتيه بالسلام، فإذا قمت فأقبلت قِبَلَ صلاتي، نَظَر إليَّ بمؤخر عينيه، وإذا نظرتُ إليه أعرضَ عنّي، واستكان صاحباي، فجعلا يبكيان الليل والنهار، لا يُطْلعان رؤوسهما، فلما طال ذلك عليَّ من جفوة المسلمين مشيت حتى المعلمين مشيت تسوَّرْت جدار أبي قتادة وهو ابن عمّى وأحبُّ الناس إليَّ، فسلمت عليه، فوالله ما ردَّ عليّ السلام، فقلت له: يا أبا قتادة؛ أنشدك الله؛ هل تعلمن أنى أحبُّ الله ورسوله؟ قال: فسكت، فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتولّيت حتى تسوّرت الجدار (٣)، فبينا أنا أطوف في السُّوق

الواقدي، ولا أحد ممّن عدّ أهل بدر..

ثم علّل بتعليل آخر تعقّبه عليه الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ٧/ ٣١١.

<sup>(</sup>١) في الأصل: أيتها، والتصويب من (ت).

<sup>(</sup>٢) في (ت): أقوى الناس.

<sup>(</sup>٣) في (ت): الجدران.

إذا رجل نصراني نبطيّ من نبط الشام جاء بطعام له يبيعه يقول: من يدلُّ علىٰ كعب بن مالك؟ فطفق الناس يشيرون له إليّ، فأتاني، فدفع إليَّ كتابًا من ملك غسّان، فإذا فيه: أما بعد! فإنه بلغني أن صاحبك قد جفاك وأقصاك، ولست بدار مضيعةٍ ولا هوان، فالحق بنا نُواسِك»، فقلت: هذا أيضًا من البلاء والشرّ، فسجّرت التنور وأحرقته، فلما مضت أربعون ليلة، إذا رسولُ رسول الله عليه أتاني فقال: «اعتزل أمرأتك »، فقلت: أُطلِّقها؟ قال: لا، ولكن لا تقربنّها، (وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقى بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله تعالى في هذا الأمر)(١)، قال: فجاءت أمرأة هلال ضي في فقالت: يا نبي الله! إن هلال بن أمية ضي شيخ ضعيف(٢)، فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال: «نعم، ولا يقربنّك»، قالت: يا نبى الله! والله ما به (٣) حركة [٢٢٠/١] لشيء، ما زال يبكي الليل والنهار، مذكان من أمره ماكان، (قال: فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله عليه في أمرأتك، فقد أذن لامرأة هلال أن تخدمه، فقلت: لا أستأذن فيها رسول الله على وما يدريني ماذا يقول لي إذا ٱستأذنته فيها وأنا رجل شاب)(٤)، فلما

<sup>(</sup>۱) ما بين القوسين ليست في «المصنف»، «المسند»، وهي في «صحيح البخاري» من طريق الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب.

<sup>(</sup>٢) في المصنف: كبير ضعيف.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المصنّف لا يستقيم النص بدونها.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في «المصنف» و«المسند»، وهو في «صحيح البخاري».

مضت خمسون ليلة من حين نهى رسول الله ﷺ عن كلامنا صليّت على الله على ظهر بيت لنا صلاة الفجر، ثم جلست، وأنا في المنزلة التي قال الله تعالى، قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا؛ إذ سمعت نداء من ذروة سلع(١) أن أبشر يا كعب بن مالك! فخررت ساجدًا لله(٢)، وعلمت أن الله تعالى قد جاء بالفرج، ثم جاء رجل يركض على فرس يُبَشِّرُني، فكان موضع الصوت أسرع من فرسه، فأعطيته ثوبي بشارة ولبست ثوبين آخرين، قال: وكانت توبتنا نزلت على النبي عَلَيْ ثُلُث الليل، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: يا رسول الله! ألا نبشِّر كعب بن مالك؟ قال: إذًا يحطمكم الناس، ويمنعونكم النوم سائر الليل (٣)، وكانت أم سلمة رضى الله عنها مُحْسِنةً في شأني، تحزن بأمري، فانطلقتُ إلى النبي ﷺ فإذا هو جالس في المسجد، وحوله المسلمون، (فقام إلى طلحة بن عبيد الله عَيْدُهُ عَلَيْكُ، والله ما عليك، وقال: لتهنك توبة الله عليك، والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة)(٤)،

<sup>(</sup>۱) سَلْع: جبل صغير بسوق المدينة، يحيط به عمرانها من كل أتجاه، وهو أشهر جبالها.

<sup>«</sup>معجم البلدان» لياقوت ٣/ ٢٦٧، «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي (ص١٦٠).

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) في «المصنّف»: الليلة.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في «المصنف» و «المسند»، وهو في "صحيح البخاري".

قال: كعب ﴿ الله عَلَيْهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّبِي ﷺ قال لي وهو يستنير أُستنارة القمر -وكان إذا سُرَّ بالأمر ٱستنار-: «أبشر يا كعب! بخير [٢٢٠/ب] يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك »، فقلت: يا رسول الله، أمن عند الله، أم عندك؟ قال: «بل من عند الله»، ثم تلا عليهم ﴿ لَّقَد تَابَ اللَّهُ عَلَى ٱلنَّهِيِّ وَٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ إلى قوله ﴿ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴾ ، فقلت: يا نبي الله؛ إن من توبتي أن لا أحدِّث إلَّا صادقًا، وأن أنخلع من مالي كُلُّه صدقة إلى الله ﷺ ورسوله، فقال: «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك »، قلت: فإنى أمسك سهمي الذي بخيبر، قال: فما أنعم الله عليَّ بنعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقى رسول الله على حين صدقته أنا وصاحباي أن لا نكون كذبنا فهلكنا، كما هلكوا، وإني لأرجو أن لا يكون الله ﷺ أبليٰ أحدًا في الصدق مثل الذي أبلاني، ما تعمدت بكذبة(١) بعد، وإن لأرجو أن يحفظني الله على فيما بقي. فهذا ما ٱنتهى إلينا من حديث الثلاثة الذين خلفوا(٢).

<sup>(</sup>١) في (ت): لي بكذبة.

<sup>(</sup>٢) [١٤٧١-١٤٦٨] الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

التخريج:

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٥/ ٣٩٧ بهذا الإسناد، ومن طريقه أحمد في «المسند» ٦/ ٣٨٧ (٢٧١٧٥) والترمذي في التفسير باب ومن سورة التوبة (٣١٠٢)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٨/ ١٥٥.

﴿ حَتَىٰ إِذَا ضَاقَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ﴾ ٱتسعت؛ أي ضاقت عليهم الأرض بسعتها ﴿ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ ﴾ غمًّا وهمًّا ﴿ وَظَنُّوا ﴾ وأيقنوا (١) ﴿ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾.

[۱٤٧٢] سمعت الحسن بن محمد بن جعفر النيسابوري<sup>(۲)</sup>، يقول: سمعت إبراهيم بن محمد بن يزيد النسفي<sup>(۳)</sup>، يقول: سمعت أبا عبد الله<sup>(٤)</sup> -ختن أبي بكر الوراق- يقول: سئل أبو بكر الوراق<sup>(٥)</sup> عن التوبة النصوح فقال: أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت وتضيق عليه نفسه كتوبة كعب وصاحبيه اله<sup>(۲)</sup>.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٣/ ٤٤٣ - ٤٤٨ (٣٨٠٠٤)، والبخاري في المغازي، باب حديث كعب بن مالك (٤٤١٨)، ومسلم في التوبة، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (٢٧٦٩)، والطبري في «جامع البيان» ١١/ ٥٨ - ٢٧، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٥٨/١١ من طرق عن الزهري.. به.

<sup>(</sup>١) ٱنظر الظن بمعنى اليقين في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٣٩، «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص٤٧).

ويأتي بمعنى الشكّ، فهو من الأضداد كما في «غريب السجستاني» (ص٤٨٢)، «الأضداد» للأصمعي (ص٣٤).

ويأتى لمعانٍ أُخَر ذكرها الفيروز آبادي في «بصائر ذوي التمييز» ٣/ ٥٤٥ - ٥٤٧.

<sup>(</sup>٢) أبو القاسم ابن حبيب النيسابوري، قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٣) لم أجد من ترجم له.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عمر بن علي بن خلف البغدادي، أبو بكر الورّاق، ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٦) [١٤٧٢] الحكم على الإسناد:

واهٍ؛ شيخ المصنف. قيل: كذبه الحاكم، وفي الإسناد من لم أجده.

﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِم ﴿ أَعَاده تَأْكِيدًا ﴿ لِيَتُوبُوا ﴾ فبدأ بالتوبة منه.

التخريج:

ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ١١٣/٥.

<sup>(</sup>١) قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) ثقة، مأمونًا.

<sup>(</sup>٣) ثقة.

<sup>(</sup>٤) طيفور بن عيسى بن شروسان، أبو يزيد البِسْطَامي، أحد الزهاد، أخو الزاهدين: آدم وعلي، وكان جدهم شروسان مجوسيًا، فأسلم، يُقال أنه روىٰ عن: إسماعيل السدي، وجعفر الصادق –أي الجد– وأبو يزيد. قال الذهبي: قلّ ما روىٰ وله كلام نافع.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين ساقط من (ت).

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٥٤.

<sup>(</sup>V) المائدة: 114.

<sup>(</sup>٨) العنكبوت: ٤٥.

الله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَـتُوبُوًّا ﴾ (١).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيثُ ﴾.

وَ اللَّهُ عَالَىٰ : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّلَدِقِينَ ۞ ﴾

قال نافع: مع محمد ﷺ وأصحابه (٢).

وقال سعيد بن جبير: مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما<sup>(٣)</sup>. وقال ابن جريج وابن حيان: مع المهاجرين<sup>(٤)</sup>، ودليله قوله ﷺ:

﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ﴾ إلى قوله ﴿ أَوُلَتِيكَ هُمُ ٱلصَّكِدِقُونَ ﴾ (٥).

[١٤٧٤] أخبرني عبد الله بن محمد بن عبد الله(٦)، قال: نا محمد

(١) [١٤٧٣] الحكم على الإسناد:

شيخ المصنف قيل: كذبه الحاكم.

التخريج:

لم أجده.

(٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥١٦ وعزاه لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٩/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٦/٦ من طريق يعقوب القمي، عن زيد بن أسلم، عن نافع.. به.

(٣) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥١٧ لابن جرير وحده. وهو في «جامع البيان» ٦٣/١١ من طريق خلف بن خليفة، عن أبي هاشم الرماني، عن سعيد بن جبير.. به.

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٦٣/١١ من طريق الحسين، عن حجاج، عن ابن جريج.. به.

(٥) الحشر: ٨.

(٦) ابن زياد أبو القاسم النهدي.

الله عبد الله بن حامد (٩)، قال: نا محمد بن عبد الله عبد الله بن عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد العباس المقانعي (١٢)، نا محمد بن الحسين (١١) نا علي بن العباس المقانعي (١٢)،

<sup>(</sup>١) لعله محمد بن عثمان بن حسن القاضى النصيبي، أبو الحسين، كذاب؟

<sup>(</sup>٢) لم أعرفه.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) التغلبي أبو على الكوفي، صدوق يغلط ويصحّف.

<sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٦) محمد بن السائب، متهم بالكذب ورمي بالرفض.

<sup>(</sup>٧) باذام –بالذال المعجمة، ويقال آخره نون– أبو صالح مولى أم هانئ، تركه يحيى القطان وابن مهدي وضعفه ابن معين والنسائي.

<sup>(</sup>٨) [١٤٧٤] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًّا؛ فالكلبي متهم بالكذب، وفيه أيضا من لم أجدهم.

التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥١٧ لابن مردويه وحده.

<sup>(</sup>٩) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>١٠) كذاب، روىٰ للشيعة مناكير ووضع لهم.

<sup>(</sup>١١) لم أجده.

<sup>(</sup>١٢) علي بن العباس بن الوليد البجلي، أبو الحسن المَقَانعي الكوفي، ثقة صدوق.

نا جعفر بن محمد بن الحسن (١)، نا أحمد بن صبيح الأسدي (٢)، نا مفضل بن صالح (٣)، عن جابر (٤)، عن أبي جعفر (٥) في قوله تعالى: ﴿وَكُونُوا مُعَ ٱلصَّلِقِينَ ﴿ قَالَ: مع آلَ محمد ﷺ (٢).

وقال يمان بن رئاب: ٱصدقوا كما صدق الثلاثة [٢٢١/ب] الذين خُلِّفوا.

وقال ابن عباس في الذين صدقت نياتهم، فاستقامت قلوبهم وأعمالهم (٧)، وخرجوا مع رسول الله عليه إلى تبوك بإخلاص ونية.

وقال قتادة: يعني الصدق والنية والعمل، والصدق (^) في الليل والنهار، وفي السر والعلانية.

وكان ابن مسعود يقول: كونوا من الصادقين.

وكذا كان يقرؤها هو وابن عباس رياليا.

<sup>(</sup>١) تقدمت الإشارة غليه في الإسناد (٣٥).

<sup>(</sup>٢) ضعيف.

<sup>(</sup>٣) ضعيف.

<sup>(</sup>٤) الجعفى، ضعيف، رافضى.

<sup>(</sup>٥) الباقر محمد بن علي بن الحسين، الملقب بالسجَّاد.

<sup>(</sup>٦) [١٤٧٥] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًّا؛ شيخ المصنف لم يُذكر بجرح أو تعديل، والإسناد ملي، بالضعفاء والمجاهيل.

ولم أجده عند غير المصنف.

<sup>(</sup>٧) من (ت).

<sup>(</sup>٨) من (ت).

وروي ذلك عن النبي ﷺ (١).

[١٤٧٦] أخبرنا عبد الله بن حامد (٢)، نا عبد الله بن محمد بن الحسن (٣)، نا محمد بن يحيل (٤)، نا وهب بن جرير (٥)، نا شعبة (٢)، عن عمرو بن مرّة (٧)، عن أبي عبيدة (٨)، عن عبد الله (٩) و الله إن الكذب لا يصلح من جدّ ولا هزل، ولا أن يعد أحدكم صبيّة شيئًا ثم لا ينجز له، أقرأوا إن شئتم: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ مَامَنُوا ٱتَّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَعَ ٱلصَّلِقِينَ ﴿ هُلُ مُونَ فِي الكذب رخصة؟! (١٠).

### (١٠) [١٤٧٦] الحكم على الإسناد:

إسناد المصنف ضعيف لانقطاعه، وشيخ المصنف لم يذكر بجرح ولا تعديل، لكن صح موقوفًا من غير طريق أبي عبيدة عن أبيه كما سيأتي.

### التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥١٧ لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي. وقد أخرجه الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٥٣٣ من طريق عبد الله بن حامد.. به.

<sup>(</sup>۱) أنظر «جامع البيان» للطبرى 11/17، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/١١٤.

<sup>(</sup>٢) لم يُذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٣) ابن الشرقي، سماعاته صحيحة من مثل الذهلي وطبقته لكن تكلموا فيه لإدمانه شرب المسكر.

<sup>(</sup>٤) محمد بن يحيى بن عبد الكريم الأزدي، ثقة.

<sup>(</sup>٥) ثقة.

<sup>(</sup>٦) ابن الحجاج، ثقة، حافظ، متقن.

<sup>(</sup>v) ثقة، عابد، ورُمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٨) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، كوفي ثقة.

<sup>(</sup>٩) أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، الصحابي، المشهور.

.....

وأخرجه ابن عدي في مقدمة «الكامل» ٢٦٢، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٣/ ٢٠٢ من طريق وهب بن جرير، عن شعبة.. بنحوه. دون قوله ولا أن يعد أحدكم صبيّةُ شيئًا ثم لا ينجز له.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» (ص٤٩١) ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» وأخرجه ابن المبارك في مسند على (ص١٤٧).

وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن» ٥/ ٢٩٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٦/٦ من طرق عن شعبة.. بنحوه.

وأخرجه وكيع في «الزهد» ٣/ ٦٩٦ ومن طريقه هناد في «الزهد» ٢/ ٦٣٢ وابن جرير في «تفسيره» ٢/ ٦٣٢ من طريق الأعمش.

وأخرجه الطبري في مسند علي من «تهذيب الآثار» (ص١٤٧) من طريق المسعودي.

كلاهما عن عمرو بن مرّة، عن أبي عبيدة، عن أبيه.. بنحوه.

وهلذا الإسناد ضعيف، فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه.

لكن يقوّيه ما أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٢٩٦/٥ ومن طريقه الطبراني في «المعجم الكبير» ١٠٢/٩ عن أبي عوانة، عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود.. بنحوه.

ومن طريق أبي عوانة رواه مسدد في «مسنده» كما في «المطالب العالية» ٣/ ١٥٨، قال ابن حجر: موقوف صحيح.

وأخرجه أحمد في «المسند» ١/ ٤١٠ (٣٨٩٦)، والطبري في «تهذيب الآثار» في مسند علي (ص١٤٧) من طريق شعبة، عن أبي إسحاق.. به.

وهاذا إسناد صحيح.

ورواه أيضًا إبراهيم النخعي مرسلًا، عن ابن مسعود: أخرجه وكيع في «الزهد» ٣/ ٢٩٥ من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الله.. فذكره.

وهذا إسناد صحيح أيضًا؛ فإن مراسيل النخعي عن ابن مسعود صحيحة عند جماعة من الأئمة كما في «التمهيد» لابن عبد البر ٢٧ / ٣٧- ٣٨، «جامع التحصيل» للعلائي (ص٨٨)، «تهذيب التهذيب» ١/ ١٧٨- ١٧٩.

# قوله تعالىٰ: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ﴾

17.

ظاهره خبر، ومعناه نهي كقوله ﴿وَمَا كَانَ لَكُمُ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ لَكُمُ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ لَكُ لَكُمُ أَن تُؤَذُواْ رَسُولَ لَلَهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴾ عَلَيْهُ إِذَا غزا ﴿ وَلَا ﴾ وأشجع وأسلم وعفار ﴿ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللَّهِ ﴾ عَلَيْهُ إذا غزا ﴿ وَلَا ﴾ أن (٣) ﴿ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِمٍ عَن نَفْسِمٍ عَن نَفْسِمُ عَن نَفْسِمُ عَن نَفْسِمٍ عَنْ فَاللَّهِ اللَّهِ فَي مصاحبته ومعاونته والجهاد معه.

﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ﴾ في سفرهم ﴿ ظَمَأٌ ﴾ عطش، وقرأ عبيد ابن عمير (ظماء) -بالمدّ- وهما لغتان؛ مثل خطأ وخطآء (٥٠).

﴿ وَلَا نَصَبُ عَبُ تَعب (٦) ﴿ وَلَا عَنْمَصَةً ﴾ [٢٢٢/أ] مجاعة (٧) ﴿ فِي سَكِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَنُونَ مَوْطِئًا ﴾ أرضًا ﴿ يَفِيظُ ٱلْكُفَّارَ ﴾ وطؤوهم ولا ياها ﴿ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا ﴾ ولا يصيبون من عَدُوّهم قتلًا أو

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي ٤/ ١٠٩ – ١١٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٢٩٠ بنصه، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١١٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر «جامع البيان» للطبري ٢١/١١، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/٩٥، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٨٠٧).

<sup>(</sup>٧) أنظر المصدرين السابقين، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٢٩٩).

أسرًا أو غنيمة أو هزيمة، يقال: نِلْتُ الشيء فهو منيل ومنال(١١).

﴿ إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ ﴾ قال ابن عباس ﴿ إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَلِحٌ ﴾ قال ابن عباس ﴿ إِنَّا لَهُ عَمَلُ صَلَحَ اللهُ عَلَى الله سبعين ألف حسنة (٢).

﴿إِنَّ الله من نهر الحيوان فلا يضيع أَجَر المُحْسِنِينَ فإن أصابه ظمأ سقاه الله من نهر الحيوان فلا يصيبه ظمأ بعده، وإن أصابه نصب أعطاه الله تعالى الغسل (٣) من نهر الحيوان وانقطع من النصب، ومن خرج في سبيل الله لم يضع قدمًا ولا يدًا ولا جبينًا (٤) ولا أنفًا ولا ركبةً ولا ساجدًا ولا راكعًا ولا ماشيًا ولا نائمًا في بقعة من بقاع الله تعالى إلا أذن الله له بالشهادة وبالشفاعة.

# واختلفوا في حكم هاذِه الآية:

فقال قتادة: هلنوه خاصة لرسول الله على إذا غزا بنفسه فليس لأحد أن يتخلف عنه إلا بعذر، فأما غيره من الأئمة والولاة؛ فإن لمن شاء من المؤمنين أن يتخلف خلافه إذا لم يكن بالمسلمين إليه ضرورة ماسّة (٥)(٢)، قال: وذكر لنا أن نبي الله على قال: «لولا أن أشق

<sup>(</sup>۱) «القاموس المحيط» للفيروزآبادي ٨٣/٤.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٩١، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١١٥.

<sup>(</sup>٣) في (ت): العَسَل، وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) في (ت): ولا جنبًا.

<sup>(</sup>٥) في (ت): خاصة.

<sup>(</sup>٦) أثر قتادة أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٦٤ من طريق يزيد، عن سعيد بن

علىٰ أمتي ما تخلّفت خلف سرية تغزو في سبيل الله، لكني لا أجد سعة فأنطلق بهم معي ويشقّ علي أن أدعهم بعدي "(١).

وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي وابن المبارك والفزاري والسبيعي وابن جابر وسعيد بن عبد العزيز يقولون في هله الآية: إنها لأول هله الأمة وآخرها (٢).

وقال ابن زيد: هذا حين كان أهل الإسلام قليلًا [٢٢٢/ب] فلما كثروا نسخها الله وأباح التخلف لمن شاء فقال: ﴿وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً ﴾ الآية (٣).

أبى عروبة، عن قتادة.. به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩٠٨/٦ من طريق أبي الجماهر، عن سعيد بن بشير، عن قتادة.. بنحوه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في «الموطأ» ٢/ ٢٥٥ ومن طريقه النسائي في «السنن الكبرىٰ» في السير باب التخلف عن السرية (٨٨٣٥)، والبغوي في «شرح السنة» ١٠/ ٣٥٠. وأخرجه أحمد في «المسند» ٢/ ٤٢٤، ٤٧٣ (٩٤٨٠)، والبخاري في الجهاد، باب الجعائل والحملان في السبيل (٢٩٧١)، ومسلم في الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله (١٨٧١)، وابن الجارود في «المنتقىٰ» (ص٣٣٠)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١١/ ٣٨ من طرق عن يحيىٰ بن سعيد، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة ... بنحوه.

وله طرق أخرى عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما بألفاظ متقاربة.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۱/ ٦٥ عن علي بن سهل، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٠٧ عن أبيه، عن عيسى بن يونس الرملي، كلاهما عن الوليد بن مسلم.. به.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٦٥ من طريق ابن وهب، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩٠٧/٦ من طريق أصبغ بن الفرج، كلاهما عن

# ﴿ وَلَا يُنفِقُونَ ﴾



في سبيل الله ﴿نَفَقَةُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً ﴾ ولا عِلاقة سوط ﴿وَلَا عَلِمَةُ سَبِيلِ الله ﴿ وَلَا عَبِيرَةً ﴾ ولا يجاوزون (١) ﴿ وَادِيًا ﴾ في مسيرهم مقبلين أو مدبرين ﴿ إِلَّا كُنِبَ لَهُم ﴾ يعني آثارهم وخطاهم ﴿ لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَنْبَ لَهُم عَلَوْنَ ﴾ يرضيهم بالثواب، ويدخلهم الجنة بغير حساب، قاله ابن عباس عَلَيْها.

[۱٤۷۷] أخبرنا أبو عمرو الفراتي (۲) بقراءتي عليه، أنا أبو موسى (۳)، أنا مسدّد (٤)، نا هارون بن عبد الله (۱)، قال: نا ابن أبي

قال النحاس في «الناسخ والمنسوخ» ٢/ ٤٦٩: مذهب ابن زيد أنه نسخها وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ومذهب غيره أنه ليس ها هنا ناسخ ولا منسوخ، وأن الآية الأولى توجب إذا نفر النبي على أو آحتيج إلى المسلمين واستنفروا لم يسع أحد التخلف، وإذا بعث النبي على سرية تخلفت طائفة، وهذا مذهب ابن عباس والضحاك وقتادة.

وقال مكي بن أبي طالب في «الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه» (ص٣٢٣) بعد أن ذكر كلام النحاس المتقدم: .. وهو الصواب، إن شاء الله، لأن حمل الآيتين على فائدتين وحكمين أولى من حملهما على فائدة واحدة.

وهاذا ما رجحه ابن جرير الطبري رحمه الله في «جامع البيان» 11/ ٦٥.

- (١) في (ت): يتجاوزون.
- (٢) لم يُذكر بجرح أو تعديل.
- (٣) عمران بن موسى، أبو موسى الفرغاني، لم يُذكر بجرح أو تعديل.
  - (٤) مسدد بن قطن، ثقة.
  - (٥) أبو موسى الحمّال -بالمهملة- البزاز، ثقة.

عبد الرحمن بن زيد.. بنحوه.

فُدَيك (۱) ، عن الخليل بن عبد الله (۲) ، عن الحسن (۳) ، عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء وأبي هريرة وأبي أمامة الباهلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وجابر بن عبد الله وعمران بن حصين الله يحدثون عن رسول الله أنه قال: «من أرسل نفقة في سبيل الله وأقام في بيته فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة درهم، ومن غزا بنفسه وأنفق في وجهه ذلك ؛ فله بكل درهم يوم القيامة سبعمائة ألف درهم» ثم تلا هذه الآية ﴿وَالله فَيُ لِمَن يَشَاء مُ الله الله وأقام في وجهه ذلك ؛

The Character

### (٥) [١٤٧٧] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف؛ لجهالة الخليل بن عبد الله، وشيخ المصنف وشيخ شيخه لم يُذكرا بجرح أو تعديل.

### التخريج:

أخرجه ابن ماجه في الجهاد، باب فضل النفقة في سبيل الله (٢٧٦١) عن هارون بن عبد الله الحمّال.. به.

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» ٢/ ٣٨٨: هذا إسناد ضعيف، الخليل بن عبد الله لا يعرف، قاله الذهبي وابن عبد الهادي.

وقال ابن عبد الهادي كما في «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٣/ ١٦٧ : وهو حديث منكر.

وقال الألباني في تخريج أحاديث «مشكاة المصابيح» ٢/ ١١٣٢: إسناده ضعيف.

١) محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك، صدوق.

<sup>(</sup>٢) مجهول.

<sup>(</sup>٣) هو البصري، ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٦١.

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً ﴾ الآية



قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية الكلبي: كان رسول الله ﷺ إذا خرج غازيًا لم يتخلف عنه إلا المنافقون والْمُعذِّرون، فلما أنزل الله تعالى عيوب المنافقين وبيَّن نفاقهم في غزوة تبوك؛ قال المؤمنون: والله لا نتخلف عن غزاة يغزوها رسول الله ﷺ [٢٢٣/أ] ولا سرية أبدًا، فلما أمر رسول الله ﷺ بالسرايا إلى العدو، ونفر المسلمون جميعًا إلى الغزو، وتركوا رسول الله عليه وحده بالمدينة؛ فأنزل الله تعالى ﴿وَمَا كَاكَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَأَفَّةً ﴾(١). يعنى: ليس لهم أن يخرجوا جميعًا إلى الغزو ويتركوا رسول الله ﷺ وحده .﴿فَلَوْلَا نَفَرَ﴾ فهلاّ خرج ﴿ مِن كُلِّ فِرْقَةِ ﴾ قبيلة ﴿ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ ﴾ جماعة ﴿ لِيَـنَفَقَّهُواْ فِي ٱلرِّينِ ﴾ يعني الفرقة القاعدين، فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن وتعلمه القاعدون، قالوا لهم إذا رجعوا: إن الله تعالى قد أنزل علىٰ نبيِّكم بعدكم قرآنًا وقد تعلّمناه، فيمكث السرايا يتعلمون مما أنزل الله على نبيهم بَعْدَهُم، ويبعثُ سرايا أُخَر؛ فذلك قوله عَلَىٰ ﴿ لِيَ لَكُفَقُّهُواْ فِي ٱلدِّينِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>۱) أنظر «أسباب النزول» للواحدي (ص٢٦٩)، «معالم التنزيل» للبغوي ١١١/، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/٥١٦.

جماعة من مشاهير الصحابة.

<sup>(</sup>۲) هذا المعنى مروي من طريق علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس، كما في «جامع البيان» للطبري ٢١/ ١٦، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٦/ ١٩١٢، «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٢١.

﴿ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ ﴾ وليعلموهم القرآن ويخوفوهم به ﴿ لَعَلَّهُمْ يَعُذَرُونَ ﴾ ولا يعملون بخلافه.

وقال الحسن: هذا التفقه والإنذار راجع إلى الفرقة النافرة (١).

ومعنى الآية: ليتفقهوا أي: ليتبصروا ويتيقنوا بما يريهم الله تعالى من الظهور على المشركين ونصرة الدين، ولينذروا قومهم من الكفار إذا رجعوا إليهم من الجهاد فيخبرونهم بنصر الله النبي والمؤمنين، ويخبرونهم أنهم لا يدان (٢) لهم بقتال رسول الله على والمؤمنين، لعلهم يحذرون قتال النبي على فينزل بهم ما نزل بأصحابهم من الكفار.

قال الكلبي: ولها وجه آخر؛ ذُكِر [٢٢٣/ب] أن أحياء من بني أسد بن خزيمة أصابتهم سَنَة شديدة، فأقبلوا بالذراري معهم والصبية حتى نزلوا المدينة، فأفسدوا طُرُقها بالعذرات، وأغلوا أسعارها؛ فأنزل الله تعالى هاذِه الآية (٣).

<sup>(</sup>۱) أسنده عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٩١، والطبري في «جامع البيان» ١٩١٢/٦ من طريق عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ١٩١٢/٦ من طريق معمر، عن الحسن.. بنحوه.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١١١. واختاره الطبري في «جامع البيان» ١١١/٥ وقال: وهو أشبه ٧٠/١١ ووَرَجَّهَهُ، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥١٧ وقال: وهو أشبه بظاهر الآية، وقوّاه ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٩٥.

<sup>(</sup>٢) في (ت): لا يؤذن.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١١٢/٤.وأسند الطبري في «جامع البيان» ٦٨/١١ نحوه، عن ابن عباس.

وقال مجاهد: نزلت في ناس من أصحاب النبي على خرجوا في البوادي، فأصابوا من فيها معروفًا وخصبًا، ودعوا من وجدوا من البوادي، فأصابوا من فيها معروفًا وخصبًا، ودعوا من وجدوا من الناس على الهدى، فقال الناس لهم: ما نراكم إلا وقد تركتم صاحبكم وجئتمونا، فوجدوا في أنفسهم من ذلك حَرَجًا، وأقبلوا كلّهم من البادية حتى دخلوا على النبي على فأنزل الله على: ﴿وَمَا كُلّ المُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَةً فَلُولًا نَفَر مِن كُلّ فِرْفَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفةً لَكُولًا نَفَر مِن كُلّ فِرْفَةٍ مِنْهُمْ طَآبِفةً لِيَكُفَقَهُوا فِي الدِينِ وليستمعوا (١) ما أنزل الله بعدهم ﴿وَلِنُذِرُوا لِيَنفِرُوا كَانَكُمُ مُلُولًا الله على وقعدت طائفة يبتغون الخير(١).

قال عكرمة: لما نزلت ﴿ إِلَّا نَنفِرُوا يُعَذِبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ ٱللَّهِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَسُولِ ٱللَّهِ قَال المنافقون: هلك أهل البدو والذين تخلفوا عن محمد على ولم ينفروا معه! وقد كان ناس من أصحاب رسول الله على خرجوا إلى البدو، وإلى قومهم يفقهونهم، فأنزل الله تعالى في العذر لأولئك

<sup>(</sup>١) في (ت): وليسمعوا.

<sup>(</sup>۲) «تفسير مجاهد» ۱/ ۸۸۸ - ۲۸۹.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٢٢ لابن أبي شيبة، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٦٦/١١ - ٦٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩١٠ من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. بنحوه.

هانده الآية (١).

[١٤٧٨] أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن حَمّويه (٢) وقال: نا أبو زكريا العنبري (٣) ، نا أحمد بن محمد بن الأزهر السجزي (١٤ ، نا محمد بن مسلم بن وارة الرازي (٥) ، قال: سمعت عبد الرزاق بن همام (٦) يقول في قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِن أَلَيْنِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم ﴾ قال: هم أصحاب الحديث (٧).

- (٢) لم أجده.
- (٣) إمام، ثقة.
  - (٤) واه.
- (٥) ثقة، حافظ.
- (٦) ثقة، حافظ، عمي في آخر عمره فتغير وكان يتشيع.
  - (v) [١٤٧٨] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًّا؛ لحال أحمد بن محمد بن الأزهر، وشيخ المصنف لم أجده. التخريج:

أخرجه الخطيب البغدادي في «شرف أصحاب الحديث» (ص٥٥) قال: قرأت على محمد بن أحمد بن يعقوب، عن محمد بن نعيم الضبي، قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن محمد بن مسلم بن وارة، الله محمد بن محمد بن عبيد الله الحافظ، يقول: سمعت محمد بن مسلم بن وارة، يقول: سمعت أحمد بن حنبل، يقول: سمعت عبد الرزاق يقول في قوله كان: هم أصحاب الحديث. وإسناده صحيح. وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٢٩٨/٨ وعزا ذكره للثعلبي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٦٩/١١ من طريق ابن عيبنة، عن سليمان الأحول، عن عكرمة.. به.

وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥١٦.

وَ اللَّهُ عَالَىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّادِ ﴾

أمروا بقتال الأقرب فالأقرب إليهم في الدار والنسب.

قال ابن عباس رفي الله عباس مثل قريظة والنضير وخيبر وفدك ونحوها (۱). وقيل (۲): أراد بهم الروم لأنهم كانوا سكان الشام يومئذ، والشام كانت أقرب إلى المدينة من العراق.

وكان الحسن إذا سئل عن قتال الروم والترك والديلم تلا هلهِ الآية (٣).

﴿ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ شدة وحمية (٤).

وقال الضحاك: عنفًا، وقال الحسن: صبرًا على جهادهم (٥).

﴿وَاعْلَمُوٓا أَنَّ اللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ۞ بالعون والنصر.

قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم ﴾

يعني المنافقين ﴿ مَن يَقُولُ أَيُّكُم ﴾ قراءة العامة برفع الياء لمكان الهاء.

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥١٨.

<sup>(</sup>٢) قاله الطبري كما في «جامع البيان» ١١/ ٧١ بنصّه.

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٢٣ وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٧١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩١٣ من طريق الربيع، عن الحسن.. به. وليس فيه (الترك).

<sup>(</sup>٤) أنظره وما بعده في «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٣٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١١٤.

<sup>(</sup>٥) وهانِ معانِ متقاربة، قال أبو حيان في «البحر المحيط» ١١٨/٥: والغلظة: تجمع الجرأة والصبر على القتال وشدة العداوة.

وقرأ عبيد بن عمير (أيّكم) -بفتح الياء (١) - وكلٌّ صواب ﴿ زَادَتُهُ هَاذِهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَمْ اللّهِ تَعَالَىٰ : ﴿ فَأَمَّا اللّهِ عَالَىٰ : ﴿ فَأَمَّا اللّهِ عَالَىٰ : ﴿ فَأَمَّا اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَالَىٰ اللّهِ عَالَىٰ اللّهِ عَالَىٰ اللّهِ عَالَمُ اللّهِ عَالَىٰ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِيمَنّا ﴾ يقينًا ، وقال الربيع: خشية (٢).

﴿ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [٢٢٤/ب] يفرحون بنزول القرآن.

وقال جويبر<sup>(۳)</sup>، عن الضحاك<sup>(٤)</sup>، عن ابن عباس وأنها: وإذا ما أنزلت سورة، يعني سورة محكمة فيها<sup>(٥)</sup> الحل<sup>(٢)</sup> والحرام<sup>(٧)</sup>، وفَينَهُم مَن يَقُولُ أَيُّكُم زَادَتُهُ هَذِوت إيمَننَا فَأَمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتُهُم إيمَننَا تصديقًا بالفرائض؛ مع إيمانهم بالرحمن ﴿وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ بنزول الفرائض.

#### The . The . The

<sup>(</sup>۱) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص ٢٠)، «شواذ القراءة» للكرماني (ل ١٠٥٠/ب)، «البحر المحيط» لابن حيان ١١٨/٥ وقال في توجيهها: بالنصب على الأشتغال، والنصب فيه عند الأخفش أفصح كهو بعد أداة الأستفهام.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧٣/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩١٤/٦ من طريق ابن أبي جعفر، عن أبيه، عن الربيع.. به.

<sup>(</sup>٣) جويبر بن سعيد الأزدي، أبو القاسم البلخي، ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٤) الضحاك بن مزاحم، صدوق، كثير الإرسال.

<sup>(</sup>٥) قبلها بياض في الأصل قدر سطرين، تم إكماله من (ت).

<sup>(</sup>٦) في (ت): الحلال.

 <sup>(</sup>٧) الحكم على الإسناد:
 ضعيف جدًّا؛ آفته جويبر.
 ولم أجد من ذكره غير المصنف.

# قوله تعالىٰ: ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ ﴾

(ITO)

شَكُّ ونفاق (١) ﴿ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾ كفرًا إلى كفرهم (٢)، وضلالًا إلى ضلالهمَّ، وشكا إلى شكهم (٣).

وقال مقاتل: إثمًا إلى إثمهم (٤).

﴿ وَمَاتُواْ وَهُمُ كَنْفِرُونَ ﴾ قال مجاهد: في هذِه الآية الإيمان يزيد وينقص (٥).

وقال عمر بن الخطاب في الهمان أبي بكر وقال عمر بن الخطاب في الهمان أبي بكر وقال الأرض لرجحهم، بلئ إن الإيمان يزيد وينقص والهما ثلاث مرات (٢٠).

<sup>(</sup>۱) أنظر «جامع البيان» للطبري ۱۱/ ۷۳، «معاني القرآن» للزجاج ٢/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>Y) قاله قطرب كما في «النكت والعيون» للماوردي ٢/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/٥١٩، وعزاه أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/١١٩ للسدّي والكلبي.

<sup>(</sup>٤) «تفسير مقاتل» ٢٠٤/٢.

وذكره أيضًا الماوردي في «النكت والعيون» ٢/٤١٦، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/٥١٩، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/١١٩، وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/٢٩٤: والمعنى متقارب.

<sup>(</sup>ه) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٢/ ١٨١ لابن أبي حاتم. وأخرجه أيضًا الثوري في «تفسيره» (ص٨٢) عن رجل، عن مجاهد.. به.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» ١٩/١ من طريق سلمة بن كهيل، عن هزيل بن شرحبيل، عن عمر بن الخطاب.. به. إلى قوله (لرجحهم).

وروىٰ زبيد اليامي (١)، عن زرّ رضي قال: كان عمر رضي يأخذ بيد الرجل والرجلين من أصحابه فيقول: تعالوا حتى نزاد إيمانًا (٣). وقال علي بن أبي طالب على: إن الإيمان ليبدو لمعة (٤) بيضاء في

(٢) في الأصل: ذرّ، وفي (ت): أبي ذرّ، والمثبت من مصنف ابن أبي شيبة. وإنما وقع التحريف فيه لأن كلًا من: زرّ بن حبيش الأسدي، وذرّ بن عبد الله الهمداني معدود في شيوخ زبيد اليامي، وإنما صوّبت أن يكون شيخه هنا هو زرّ لأمرين:

الأول: أني لم أجد في شيوخ ذرّ من خلال ترجمته في «تهذيب الكمال» ٨/ ١٥٥ عمر بن الخطاب ه. قال الألباني: لم يدرك عمر، ولم أجد من نصّ عليه من المتقدمين.

الثاني: أنه مما طُعن به على ذر الهمداني أنه كان يرى الإرجاء، والإيمان عند المرجئة شيء واحد استوت أطرافه يبقىٰ كلّه أو يذهب كلّه، وبالتالي فالإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. والأثر المروي هنا مخالف لهاذِه العقيدة، فيبعد أن يروي الراوي ما يخالف معتقده!!

والله أعلم.

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٠١/١٠ (٣٠٨٨١)، وفي «الإيمان» (ص٣٦) من طريق أبي أسامة.

وأخرجه الآجري في «الشريعة» ٢/ ٥٨٤، واللالكائي في «السنّة» ٣/ ١٠١٢ من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه ابن بطّة في «الإبانة الكبرىٰ» قسم الإيمان ٢/ ٨٤٦ من طريق حجاج المصيصي. ثلاثتهم عن محمد بن طلحة، عن زبيد اليامي.. بنحوه.

وهو في «مسائل الإيمان» لأبي يعلىٰ (ص٤٠٤).

(٤) في هامش الأصل: لمظة.

<sup>(</sup>۱) هو زبيد بن الحارث بن عبد الكريم بن عمرو اليامي، أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة عابد قليل الحديث.

القلب، فكلما أزداد الإيمان عظمًا أزداد البياض، حتى يَبْيَضَ القلبُ كُلُّه، وإن النفاق ليبدو لُمْظة سوداء في القلب؛ فكلما أزداد النفاق أزداد ذلك السواد حتى يسود القلبُ كلُّه، وأيْمُ الله لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض، ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود (۱).

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز: إن للإيمان سننًا وشرائع (٢) وحدودًا وفرائض من أستكملها أستكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان (٣).

وقال ابن المبارك: لم أجد بدًّا من الإقرار بزيادة [٢٢/١] الإيمان أو رد كتاب الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «الإيمان» (ص۱۹)، وأحمد في «الإيمان» (ل۱۹۲)، ومن طريق عوف، عن الإبانة» ۲/ ۸٤۱ من طريق عوف، عن عبد الله بن عمرو بن هند الجملي، عن علي.. بنحوه.

وذكره أبو عبيد في «الإيمان» (ص١٨) وعنه اللالكائي في «السنة» ٣/ ١٠١٢. وإسناده منقطع، فإن عبد الله بن عمرو لم يثبت له سماع من علي؛ كما قاله الإمام أحمد فيما حكاه عنه ابن أبي حاتم في «المراسيل» (ص٩٥).

<sup>(</sup>٢) في (ت): وتوابع.

<sup>(</sup>٣) قال البخاري في «صحيحه» ١/ ٤٧: وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أن للإيمان فرائض.. فذكر نحوه معلّقًا في أول كتاب الإيمان.

ووصله ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠/ ٣١٨ (٣٠٩٦٢)، والخلال في «السنة» ٥/ ٣٠٩، والبيهقي السنة» ٢/ ٩٢٦، والبيهقي في «السنة» ٢/ ٩٢٦، والبيهقي في «شعب الإيمان» ١/ ٧٨ من طريق جرير بن حازم، عن عيسىٰ بن عاصم، عن عدي بن عدي. به.

ولم أقف عليه من كتاب الحسن إلىٰ عمر بن عبد العزيز.

# قوله تعالىٰ: ﴿أُولَا يَرُوْنَ﴾



قراءة العامة بالياء؛ خبرًا عن المنافقين المذكورين، وقرأ حمزة ويعقوب (أولا ترون) بالتاء؛ على خطاب المؤمنين (١)، وهي قراءة أبيّ بن كعب ﴿، وقرأ الأعمش (أو لم تر)(٢)، وقرأ طلحة (أولا ترىٰ)(٣) وهي قراءة عبد الله ﴿(٤).

﴿أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ ﴾ يختبرون ﴿فِي كُلِّ عَامِ مَّرَةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ﴾ قال حذيفة ﷺ: يكذبون كذبة أو كذبتين يضلّون فيه (٥).

وقال مجاهد: يفتنون بالقحط والشدة (٦).

<sup>(</sup>۱) «السبعة» لابن مجاهد (ص٠٣٢)، «غاية الأُختصار» للعطار ٢/ ٥١٢.

<sup>(</sup>٢) في (ت): أو لم تروا، وكذا في «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/١١٩.

<sup>(</sup>٣) نسبها في «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/١١٩ لأبيّ وابن مسعود والأعمش.

<sup>(</sup>٤) في «المصاحف» لابن أبي داود (ص٦٢) أن في مصحف ابن مسعود: أو لم ترا أنهم يفتنون.

<sup>(</sup>٥) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٢٤ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» 11/ ٧٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩١٦ من طريق شريك، عن جابر، عن أبي الضحى، عن حذيفة بنحوه. وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤١٧، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥١٩.

<sup>(</sup>٦) في «تفسير مجاهد» ١/ ٢٨٩ من طريق ورقاء عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: بالسنة والجوع.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٢٤ لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقال عطية: بالأمراض والأوجاع، وهن روائد الموت<sup>(۱)</sup>. وقال قتادة: بالغزو والجهاد<sup>(۲)</sup>.

وقيل: بالعدو<sup>(٣)</sup>.

وقيل: يفتنون فيعرفون مرّة أنه الطّيّة نبي، وينكرون أخرىٰ (٤٠). وقال مرّة الهمداني: يفتنون يكفرون.

[وقال](٥) مقاتل بن حيان: يفتضحون بإظهار نفاقهم(٦).

وهو عند الطبري في «جامع البيان» ٧٣/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩١٥ من طريق ورقاء.. به. وقول المؤلف هنا (بالقحط والشدة) هي عبارة الطبرى في حكاية قول مجاهد.

وتبعه عليها البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١١٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٩٩.

- (۱) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥١٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٢٩٩.
- (٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٢٤ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبى الشيخ.
- وقد أخرجه ابن جرير في «جامع البيان» ٧٤/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩١٦/٦ من طريق سعيد، عن قتادة.. به.
- (٣) قاله الحسن، كما عند ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩١٥ من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن الحسن.. به.
- (٤) عزا نحوه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ٥١٩ لمقاتل بن سليمان، وهو في «تفسيره» ٢/ ٢٠٤.
  - (٥) وقال: زيادة يقتضيها السياق ساقطة من الأصل و(ت).
- (٦) ذكره وما بعده البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١١٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ١١٥.

وقال عكرمة: ينافقون ثم يؤمنون ثم ينافقون.

وقال يمان: ينقضون عهدهم في السنة مرة أو مرتين.

﴿ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ﴾ من نقضهم ﴿ وَلَا هُمَ يَذَكَّرُونَ ﴾ بما صنع الله تعالى بهم، وكان رسول الله على إذا نقضوا عهودهم بعث إليهم السرايا فيقتلونهم.

قال الحسن: يفتنون بالجهاد في سبيل الله على مع رسوله على مع ويرون تصديق ما وعد الله على من عاداه، ثم لا يتوبون لِمَا يرون من صدق وعد الله، ولا يتعظون.

وقال الضحاك: يفتنون بالغلاء والبلاء ومنع القطر (وذهاب الثمار، ثم لا يرجعون) (١) عن نفاقهم، ولا هم يتفكرون في عظمة [٢٢٥/ب] الله تعالىٰ.

وفي قراءة عبد الله ﷺ: (وما يتذكرون)(٢).

وبمعنى قول مقاتل بن حيان؛ قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ٩٩: والذي يظهر مما قبل الآية ومما بعدها، أن الفتنة والاختبار إنما هي بكشف الله تعالى أسرارهم وإفشاءه عقائدهم، فهذا هو الأختبار الذي تقوم عليه الحجة برؤيته وترك التوبة، وأما الجهاد والجوع فلا يترقب معهما ما ذكرناه.. وأما الأختبار بالمرض فهو في المؤمنين.

وجوّز الطبري 11/ ٧٤ جميع المعاني المتقدمة وأن المعنى: أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرّة أو مرتين، بما يكون زاجرًا لهم، ثم لا ينزجرون ولا يتعظون.

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين غير واضح بالأصل، وتم إكمالها من (ت).

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» لأبي حيان ١١٩/٥.

# قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتُ سُورَةً ﴾



فيها عيب المنافقين وتوبيخهم ﴿نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ كلام مختصر تقديره: نظر بعضهم إلى بعض، وقالوا وأشاروا ﴿هَلَ يَرَكُمُ مِّنَ أَحَدِ اللهِ إِن قمتم؟ فإن لم يَرَهُم أحد خرجوا من المسجد، وإن علموا أن أحدًا يراهم أقاموا وثبتوا(١) ﴿ثُمَّ اَنصَرَفُواً ﴾ عن الإيمان بها.

قال الضحاك: هل يراكم من أحد يعني: أطلع أحد منهم على سرائركم؟ مخافة القتل.

قال الله تعالى: ﴿ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ عن الإيمان بالقرآن ﴿ بِأَنَّهُمُ وَاللَّهُ عَنْ الإيمان بالقرآن ﴿ بِأَنَّهُمُ وَقُومٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾.

قال ابن عباس رضي الا تقولوا إذا صلّيتم: أنصرفنا من الصلاة؛ فإن قومًا أنصرفوا فصرف الله قلوبهم، ولكن قولوا: قد قضينا الصلاة (٢٠).

<sup>(</sup>۱) ذكر نحو هذا المعنى الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٥٣٥ عن ابن عباس. وانظر أيضًا «معالم التنزيل» للبغوى ٤/ ١١٥.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٢٤ لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٣٠١، والطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٧٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩١٧ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحلي، عن ابن عباس.. به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣/ ٣٧٨ (٧٦٧٩)، وابن جرير في «جامع البيان» ٧١/ ٧٥ من طريق عمير بن يريم عن ابن عباس.. به.

# ١٢٨ قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴾

قراءة العامة بضم الفاء؛ أي من نسبكم تعرفون نسبه وحسبه، قال السدي: من العرب من بني إسماعيل.

وقال ابن عباس رئي اليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت النبي عباس رئي الله وقد ولدت النبي مضرها وربيعتها ويمانيها (١).

قال الصادق: لم يصبه شيء من أولاد (٢) الجاهلية (٣).

ا أخبرنا عبد الله بن حامد (٤)، (حدثنا حامد) بن عبد الله بن عبد الله بن عبد العزيز (٢)، نا محمد بن أبي نعيم (٨)، نا

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٢٤ وعزاه لعبد بن حميد والحارث بن أبي أسامة وابن المنذر وابن مردويه وأبي نعيم في الدلائل، وابن عساكر. وقد أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» ٣/ ٩٥ من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. به.

<sup>(</sup>٢) في (ت): ولادة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٩١ - ٢٩٢ ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ٧٦/١١ عن ابن عيينة، عن جعفر الصادق.. به.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧٦/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/١٩، والبيهقي في «السنن الكبرئ» ٧/ ١٩٠ من طريق ابن عيينة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه. به.

<sup>(</sup>٤) لم يُذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٦) أبو على الهروي الرّفاء، ثقة صدوق.

<sup>(</sup>v) أبو الحسن البغوي، ثقة.

<sup>(</sup>٨) محمد بن موسى بن أبي نعيم الواسطي، صدوق، لكن طرده ابن معين.

قال قتادة: جعله الله من أنفسهم، فلا يحسدونه على ما أعطاه الله تعالى من النبوة والكرامة (٢).

(٥) [١٤٧٩] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف؛ آفته أبو معشر، وابن أبي نعيم، وشيخ المصنف لم يذكر بجرح ولا تعديل.

#### التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٢٥ للطبراني.

وقد أخرجه البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١١٥ من طريق المصنف.

وأخرجه البيهقي في «السنن الكبرى"» ٧/ ١٩٠ من طريق حامد بن محمد، عن علي ابن عبد العزيز.. به. وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ١٠/ ٣٢٩ (١٠٨١٢) عن على بن عبد العزيز.. به.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٨/٢١٤: رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث، ولم أعرف المديني ولا شيخه، وبقية رجاله وثّقوا.

وحسنه الشيخ الألباني بشواهده في «إرواء الغليل» ٦/ ٣٢٩ - ٣٣٤.

(٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧٦/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن

<sup>(</sup>١) ابن بشير الواسطي، ثقة، ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفي.

<sup>(</sup>٢) نجيح بن عبد الرحمن، أبو معشر السندي، ضعيف.

<sup>(</sup>٣) عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث -بالتصغير - الأنصاري الزرقي، صدوق سيء الحفظ، رُمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين بياض في الأصل قدر سطرين، تم أستدراكه من (ت).

وقرأ ابن عباس وابن عليّة وعبيد الله بن قُسَيط المكي وابن محيصن والزهري (من أنفَسِهم) بفتح الفاء (١)؛ أي: من أشرفكم وأفضلكم، من قولك: شيء نفيس إذا كان مرغوبًا فيه (٢).

قال يمان: من أعلاكم نسبًا.

﴿عَزِيزٌ﴾ شديد ﴿عَلَيْهِ مَا عَنِـتُّمْ﴾ (ما) صلة؛ أي: عنتكم (٣)، وهو دخول المضرّة والمشقّة عليكم.

وقال ابن عباس: ما ضللتم (٤).

وقال الكلبي والضحاك: ما (٥) أثمتم (٦).

وقال القتيبي: ما أعنتكم وضركم (٧).

العظيم» ٦/١٩١٧ من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد، عن قتادة.. به.

<sup>(</sup>۱) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٠٠)، «الكامل» لابن جبارة (ل٠٠٠/أ)، «البحر المحيط» لأبى حيان ٥/ ١٢١.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير ٥/ ٩٦، «لسان العرب» لابن منظور (نفس).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧٦/١١ من طريق الحكم بن ظهير، عن السدي، عن ابن عباس.. به.

وحكى ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/٥١٦ رواية الضحاك، عن ابن عباس: شديد عليه ما شق عليكم.

<sup>(</sup>٥) من (ت).

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١١٦/٤ وتحرفت في المطبوع إلى (ما أتممتم).

<sup>(</sup>٧) أنظر «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٢٤، ٨٣) وفيه: (لأعنتكم: ضيَّق عليكم وشدّد)، وأصل العَنَت: الضرر والفساد.

وقال ابن الأنباري: ما هلكتم عليه (١).

﴿ حَرِيضٌ عَلَيْكُم ﴾ أي علىٰ إيمانكم وهُداكم وصلاحكم.

وقال قتادة: حريص على ضُلاَّلِكُم أن يهديهم الله ﷺ (٢).

وقال الفراء: الحريص الشحيح أن يدخلوا النار (٣).

﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ ﴾ رفيق (٤) ﴿ رَّحِيمٌ ﴾.

وقيل: رءوف بالمطيعين، رحيم بالمذنبين (٥).

وقيل: رءوف بأقربائه، رحيم بأوليائه. رءوف بمن رآه، رحيم بمن لم يره.

# ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا ﴾

أعرضوا عن الإيمان وناصبوك ﴿فَقُـلُ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَّ عَلَيْـهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ﴾.

قال عبد العزيز بن يحيى: نظم الآية لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم، عزيز عليه ما عنتم، لا يهمه إلا

<sup>(</sup>١) ذكر نحوه السجستاني في «غريبه» (ص٣٢٤ - ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٧٧ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة.. به.

<sup>(</sup>٣) «معاني القرآن» للفراء ٢٥٦/١.

وقال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٣٠٢/٨: والحرص على الشيء: الشحّ أن يضيع ويتلف.

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري ٧٦/١١.

<sup>(</sup>٥) ذكره والقولين بعده أبو حيان في «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/١٢٢.

شأنكم وهو القائم بالشفاعة لكم، فلا تهتموا لما عنتم ما أقمتم على سنته؛ فإنه لا يرضيه إلا دخولكم الجنة (۱)، كقوله ﷺ: «من ترك مالًا فلورثته، ومن ترك دينًا أو كلًّا فإليّ وعليّ (۲).

وقال الحسين بن الفضل: لم يجمع الله لأحد من الأنبياء بين اسمين من أسمائه إلا للنبي ﷺ، فإنه قال: ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ رَءُوثُ لَحِيمٌ ﴾ وقال تعالىٰ ﴿إِنَ اللّهَ وَالْكَاسِ لَرَهُوثُ رَّحِيمٌ ﴾ (٣)(٤).

وقال يحيى بن جعدة (٥): كان عمر بن الخطاب والله لا يُشِت آية في المصحف حتى يشهد عليها رجلان، فجاءه رجل من الأنصار بالآيتين من آخر سورة التوبة: فقال عمر في د والله لا أسألك

<sup>(</sup>۱) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>۲) أخرجه بنحوه أحمد في «المسند» ۲/ ۲۹۰، ۲۵۳ (۲۸۹۸)، والبخاري في النفقات، باب قول النبي على من ترك كلًّا أو ضياعًا (۵۳۷۱) وفي الفرائض، باب قول النبي على «من ترك مالًا فلأهله» (۱۷۳۱)، ومسلم، في الفرائض، باب من ترك مالًا فلورثته (۱۲۱۹)، والترمذي في الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على من على المديون (۱۷۰۱)، والنسائي في الكبرى، في الجنائز، باب الصلاة على من على المديون (۲۰۹۰)، والنسائي في الكبرى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعًا. وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة مرفوعًا.

<sup>(</sup>٣) الحج: ٦٥.

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٠٢، والزمخشري في «الكشاف» ٢/ ٢٧٨، والهمداني في «إعراب القرآن» ٢/ ٢٧٥.

<sup>(</sup>٥) «تقريب التهذيب» لابن حجر (٧٥٧٠)، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٩/ ١٣٣، «تهذيب الكمال» للمزي ٣١/ ٢٥٣، «جامع التحصيل» للعلائي (ص٢٩٧).

عليها بَيِّنَة؛ كذلك كان رسول الله ﷺ، فأثْبَتَهُما (١).

وهي آخر آية نزلت من السماء في قول بعضهم (٢). وآخر سورة كاملة نزلت سورة (براءة).

الحسن (٤٤) أخبرنا عبد الله بن حامد (٣)، أنا محمد بن محمد بن الحسن عبد العزيز (٥)، قال: نا علي بن عبد العزيز (٥)،

(۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ۳۰۲/۵ من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن يحيي بن جعدة.. به.

وسنده ضعيف للانقطاع بين يحيى بن جعدة وعمر.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧٨/١١ من طريق سفيان بن وكيع، عن ابن عينة، عن عمرو، عن عبيد بن عمير قال: كان عمر رحمة الله عليه لا يثبت آية في المصحف.. فذكره. هكذا بجعل الراوي عن عمر هو عبيد بن عمير؛ لا يحيى. وذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣٨/٥٣ من رواية عبيد بن عمير، وعزاه لابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ.

لكن سفيان بن وكيع ضعيف كما قال الذهبي في «الكاشف» ١/٣٧٩.

فلا يقوىٰ علىٰ معارضة سعيد بن منصور.

وأصل القصة ثابت من حديث زيد بن ثابت شه عند البخاري في التفسير، باب لقد جاءكم رسول من أنفسكم (٤٦٧٩)، والترمذي في التفسير، باب ومن سورة التوبة (٣١٠٣) وفيه يقول زيد شه فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره ﴿ لَقَدَّ جَاءَكُمٌ رَسُولُ مِنْ أَنفُسِكُمْ ﴿ حتى خاتمة براءة.

- (٢) قاله أبي بن كعب ، كما في «جامع البيان» للطبري ٧٨/١١ من طريق علي بن زيد، عن يوسف، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب.. به.
  - (٣) لم يُذكر بجرح أو تعديل.
  - (٤) أبو الحسن الكازري، صحيح السماع، مقبولًا في الرواية.
    - (٥) هو أبو الحسن البغوى، ثقة.

نا حجاج (۱)، نا همام (۲)، عن قتادة (۳) قال: إن آخر القرآن عهدًا بالسماء هاتان الآيتان خاتمة (براءة) ﴿ لَقَدَّ جَآءَكُمْ رَسُوكُ مِنَ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ الْعَظِيمِ اللهِ قوله ﴿ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِ اللهُ عَلَى اللهُ

وقوله تعالى: ﴿فَإِن تُوَلَّوْا ﴾ أعرضوا عن الإيمان وناصبوك ﴿فَقُلُ حَسَمِى اللهُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ قراءة العامة بخفض الميم على نعت العرش، وقرأ ابن محيصن بالرفع (٥) على نعت الرب على (٢)(١).

(14) (14)

شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، والكازري مقبول الرواية.

#### التخريج:

ولم أجد من ذكره عن قتادة غير المصنف.

وإنما أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧٨/١١ من طريق أبان بن يزيد العطّار، عن قتادة، عن أبيّ.. بنحوه.

وانظر أيضًا «الإتقان» للسيوطي ١٨٢/١.

- (٥) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/ ٥٢١، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٢٢ وفيه: (ورويت عن ابن كثير).
  - (٦) ما بين المعقوفين بياض في الأصل قدر سطرين، تم آستدراكه من (ت).
    - (٧) كتب الناسخ في آخر الأصل هنا:

تم الجزء السادس من تفسير الثعلبي نحمد الله على عونه وحسن تيسيره، وذلك

<sup>(</sup>١) هو ابن منهال الأنماطى، ثقة فاضل.

<sup>(</sup>٢) هو ابن يحيى العوذي، ثقة ربما وهم.

<sup>(</sup>٣) قتادة بن دعامة السدوسي، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٤) [١٤٨٠] الحكم على الإسناد:

C. 12 1 C. 12

يوم الإثنين لعشر بقين من ربيع الأول سنة ثمان وعشرين وستمائة، كتبه العبد الفقير إلى مغفرة ربه ورضوانه وعفوه حامد بن محمد بن حامد بن عبدك الشتري غفر الله له ولوالديه ونفعه بالعلم الشريف ولجميع المسلمين.

وصلىٰ الله علىٰ سيدنا نبيه ورسوله محمد وآله وسلم تسليمًا، ورضي الله عن أصحابه وأتباعه وسلاك سننه إلىٰ يوم الدين، والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وفي آخرها تملّك: ملك سليمان أحمد سعيد محمد الجملي عفا الله عنه.

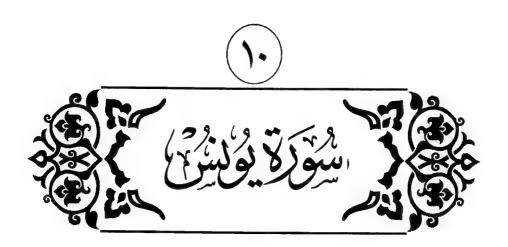

#### سورة يونس العَلِيْةُ

مكية (١)، وهي مائة وتسع آيات، وحروفها سبعة آلاف وخمسمائة وسبعة (7) وستون حرفًا، وكلماتها ألف وثمانمائة واثنتان وثلاثون كلمة (7).

(۱٤٨١] أخبرنا كامل بن أحمد (ث) وسعيد بن محمد أن ومحمد بن القاسم (٦) قالوا: حدثنا محمد بن مطر (٧) ، نا إبراهيم بن شريك (٨) ، نا

<sup>(</sup>۱) وهي رواية عطية، وابن أبي طلحة عن ابن عباس، وبه قال الحسن وعكرمة كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/٣. زاد القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨ ٤٠٣: وعطاء وجابر.

وقال الفيروزآبادي في «بصائر ذوي التمييز» ١/ ٢٣٨: مكية بالاتفاق. وحكى ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/٣ رواية أبي صالح عن ابن عباس أن فيها من المدني..

<sup>(</sup>٢) في (ت): وتسعة.

<sup>(</sup>٣) كذا في «البيان في عد آي القرآن» للداني (ص١٦٣)، «القول الوجيز» للمخللاتي (ص٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) في (ت): محمد، وهو تحريف. وهو أبو جعفر النحوي، ثقة، صحيح الرواية.

<sup>(</sup>٥) سعيد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن الحسن الزعفراني أبو عثمان، ثقة، صالح.

<sup>(</sup>٦) لم يتبين لي من هو.

<sup>(</sup>٧) محمد بن جعفر بن محمد بن مطر النيسابوري، عدل ضابط.

<sup>(</sup>٨) أبو إسحاق الأسدي الكوفي، الإمام، المحدث، الثقة.

أحمد بن يونس (١) ، نا سلام بن سليم (٢) ، نا هارون بن كثير (٣) ، عن زيد ابن أسلم (٤) ، عن أبيه (١) عن أبيه أمامة (٢) ، عن أبي بن كعب (٧) عن أبي أمامة قال : قال رسول الله علي: «من قرأ سورة يونس أعطي من الأجر عشر حسنات ، بعدد من صدق بيونس وكذب به ، وبعدد من غرق مع فرعون »(٨).

(١) أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي، الكوفي، ثقة حافظ.

- (٢) متروك.
- (٣) مجهول.
- (٤) قال ابن حجر: هو تحريف والصواب: زيد بن سالم، جهله أبو حاتم.
  - (٥) أسلم العدوي، مولى عمر، ثقة مخضرم.
- (٦) أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، أبو أمامة، له رؤية ولم يسمع من النبي عَلَيْ.
  - (٧) صحابي، مشهور.
  - (٨) [١٤٨١] الحكم على الإسناد:

واهِ؛ آفته سلام بن سُليم، وهارون بن كثير.

#### التخريج:

أخرجه الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٥٣٧ من طريق سعيد بن محمد، عن محمد بن جعفر بن مطر.. به.

وذكره الزمخشري في «الكشاف» ٢٠٦/٢.

وهو جزء من حديث أبيّ الطويل في فضائل السور، سورةً سورة.

أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٧/ ١٢٧ من طريق إبراهيم بن شريك الآمدي.. به. قال ابن المبارك: أظن الزنادقة وضعته. وقال الشوكاني في «الفوائد المجموعة» (ص٢٦٤): ولا خلاف بين الحفاظ بأن حديث أبيّ بن كعب هذا موضوع، وقد آغتر به جماعة من المفسرين فذكروه في تفاسيرهم: كالثعلبي والواحدي والزمخشري في «الكشاف»، ولا جرم فليسوا من أهل هذا الشأن.

### قوله عَلى: ﴿ بِنْ مِ اللَّهِ ٱلتَّمْزِ الرَّحِيدِ ﴾



﴿الرَّهُ قرئ بالتفخيم (١)، والإمالة (٢)، وبين اللفظين (٣)، وكلها لغات صحيحة فصيحة.

قال ابن عباس والضحاك: أنا الله أرىٰ (٤).

وقيل: أنا الرب لا ربّ غيري.

وقال عكرمة وسعيد بن جبير والشعبي: (آلر) و(حم) و (نون)

- (۱) التفخيم: هو النطق بالألف مركبة على فتحة خالصة غير ممالة، أو: هو أن يفتح القارئ فاه بلفظ الألف. ويقال له: الفتح.
- (٢) الإمالة: هي تقريب الفتحة من الكسرة والألف من الياء من غير قلب خالص، ولا إشباع مبالغ فيه، وتسمئ بالإمالة الكبرى وبالإضجاع.
- (٣) بين اللفظين: عبارة عن النطق بالألف بحالة بين الفتح والإمالة، ويقال له أيضًا: إمالة صغرى، وبين بين، وتقليل.

انظر في التعريف بهانده المصطلحات: «القواعد والإشارات» (ص٠٥)، «التمهيد» لابن عبد البر (ص٧١)، «الإضاءة» (ص٣٥).

وانظر بيان أصحاب القراءة بهاذِه الأوجه في «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران (ص١٩٨)، «الموضح في القراءات» لابن أبي مريم ٢/ ٦١٢، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزرى ٢/ ٦٦ - ٦٧.

(٤) أوردهما السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٣٤.

وأخرجهما الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٧٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٢١.

وذكرهما وما بعدهما الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٢٠، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/٤ وانظر بقية الأقوال في الكلام على الحروف المقطعة في أوائل السور في «جامع البيان» للطبري معالم التنزيل» للبغوي ١/ ٥٨ - ٥٩.

حروف أسم الرحمن مقطعة، فإذا وصلتها كان(١) (الرحمن).

وقال قتادة: آسم من أسماء القرآن.

وقال أبو روق: فاتحة السورة.

وقيل: عزائم الله.

وقيل: هو قسم (۲)؛ كأنه قال: (والله إن).

﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَٰبِ ٱلْحَكِيدِ ﴾ قال مجاهد وقتادة: أراد به (٣) التوراة والإنجيل والكتب المتقدمة (٤) ، و (تلك) إشارة [٣/١] إلى غائب مؤنث. وقال الآخرون: أراد به القرآن.

وهو أولى بالصواب (٥)؛ لأنه لم يجئ للكتب المتقدمة قبل ذكر، ولأن الحكيم من نعت القرآن، دليله قوله على ﴿الرَّ كِنَابُ أُخْكِمَتُ عَالِنَانُهُ ﴾ (٦) ونحوها (٧).

<sup>(</sup>١) في (ت): كانت.

<sup>(</sup>٢) عزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/٤ لابن عباس من رواية علي بن أبي طلحة عنه.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) أخرجهما الطبري في «جامع البيان» ١١٩/٠٨. وانظر أيضًا «معالم التنزيل» للبغوي ٤/١١٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/٥٠٨.

<sup>(</sup>٥) أختار هذا القول أيضا أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٢٧٢، والطبري في «جامع البيان» ١١/ ٨٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٦) هود: ١.

<sup>(</sup>V) نقل تعليل المؤلف بنصّه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٠٥.

فيكون على هذا القول (تلك) بمعنى (هذِه)(١)، وقد مضى القول في هذه المسألة في أول سورة البقرة.

الحكيم: المُحْكم بالحلال والحرام والحدود والأحكام. وقال مقاتل: المحكم من الباطل، لا كذب فيه ولا آختلاف<sup>(۲)</sup>. وهو (فعيل) بمعنى (مفعل)<sup>(۳)</sup>، كقول الأعشى يذكر قصيدته منها<sup>(٤)</sup>:

#### وغريبة تأتى الملوك حكيمة

قد قلتها ليقال من ذا قالها

وقيل: هو الحاكم، (فعيل) بمعنى (فاعل)، دليله قوله كان: ﴿ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقِّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيدًى (٥٠٠. وقيل: هو بمعنى المحكوم فيه، (فعيل) بمعنى (المفعول)، قال

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٢٧٣: والعرب يخاطبون بلفظ الغائب، وهم يعنون الشاهد.

<sup>(</sup>۲) «تفسير مقاتل» ۲/ ۲۲۵.

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا المعنى أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٢٧٢، والطبري في «جامع البيان» ١١/ ٨٠، والوزير المغربي في «المصابيح» (ل ١٥٠/أ).

<sup>(</sup>٤) من (ت).

والبيت في «ديوانه» (ص٢٧)، واستشهد به الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ١٨٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٠٥، والسمين الحلبي في «الدر المصون» ٦/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٢١٣.

الحسن: حكم فيه بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وحكم فيه بالنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي، وحكم فيه بالجنة لمن أطاعه وبالنار لمن عصاه.

وقال عطاء: حكيم بما حكم فيه من الأرزاق والآجال وبما شاء<sup>(۱)</sup>.

#### ٢ قوله عَلَى: ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا ﴾ الآية

قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما بعث الله على محمدًا على رسولًا، أنكرت الكفار، وقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشرًا مثل محمد، فأنزل الله على ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ﴾ (٢) أهل مكة، والألف فيه [٣/ب] للتوبيخ (أن أَوْحَيَّناً ﴾ (أن) في محل الرفع و(أوحينا) صلة له، تقديره: أكان للناس عجبًا إيحاؤنا ﴿إِلَى رَجُلِ مِنْهُمُ محمد.

<sup>(</sup>۱) أنظر ما تقدم في تفسير الحكيم في «معالم التنزيل» للبغوي ١١٩/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٠٥ نقلًا عن المؤلف.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٣٥ لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه.

وهو عند الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٨١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٢٢ من طريق أبي روق، عن الضحاك، عن ابن عباس.. به.

وذكره الواحدي في «أسباب النزول» (ص٠٧٠)، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٢٠، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٣٣١ - ٣٣٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر «معالم التنزيل» للبغوي ١٢٠/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨.٢٠٨.

وفي حرف عبد الله ﷺ: (عجبٌ)(١) بالرفع على ٱسم كان، و(أن) في محل النصب على خبره(٢).

﴿ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴿ أَن ) في محل النصب بفقد الخافض (٣) ، وكذلك الثانية ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمٌ ﴾ .

قال ابن عباس رضي الله عنهما: أجرًا حسنًا بما قدموا من أعمالهم (٤).

وقال الضحاك: ثواب صدق.

وقال مجاهد: الأعمال الصالحة.

<sup>(</sup>۱) «شواذ القراءة» للكرماني (ل١٠٦/أ)، «إعراب القرآن» للنحاس ٢٤٤٢، «الكشاف» للزمخشري ٢/ ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) حمل الزمخشري في «الكشاف» ٢/ ١٨٠، وابن عطية في «المحرر الوجيز» بقوله: ٣/ ١٠٣ هاذِه القراءة على الشذوذ، وعلل ابن عطية في «المحرر الوجيز» بقوله: لأن الأسم معرفة، والخبر نكرة، وهاذا القلب لا يصح ولا يجيء إلا شاذًا.

وذكر الزمخشري في «الكشاف»، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/١٢٦ توجيهًا آخر: وهو أن تكون (كان) تامة، و(عجب) فاعلها، و(أن أوحينا) بدل منه.

<sup>(</sup>٣) أنظر «إعراب القرآن» للهمداني ٢/ ٥٣١ وذكر فيها ثلاثة أوجه، هذا أحدها.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٣٥ لابن جرير.

وهو في «جامع البيان» له ١١/١١ من طريق عطية العوفي، عن ابن عباس.. به. واختاره.

وانظر ما بعده من الأقوال في: «جامع البيان» للطبري أيضًا 11/14-47، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم 1977، «النكت والعيون» للماوردي 1977، «الجامع المتنزيل» للبغوي 17.17، «زاد المسير» لابن الجوزي 10.0، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 10.0،

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: سبقت لهم السعادة في الذِّكر الأول.

وقال قتادة: سلف صدق.

وقال زيد بن أسلم: محمد ﷺ شفيع لهم.

وقال يمان: إيمانهم.

وقال عطاء: مقامُ صدقٍ لا زوالَ فيه ولا بؤس، نعيمٌ مقيم وخلودٌ لا موت فيه.

وقال الحسن: عمل صالح أسلفوه يَقْدُمُون عليه.

وقال الأخفش: سابقة صدق(١).

وقال أبو حاتم: منزل صدق، نظيره ﴿وَقُل زَبِّ أَدْخِلِنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ﴾ (٢).

وقال عبد العزيز بن يحيى: قدم صدق، بيانه قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهِ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا ٱلْحُسْنَى ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وقال الزجاج: منزلة رفيعة (٤).

وقيل: هو تقديم الله سبحانه هانجه الأمة في البعث يوم القيامة. بيانه

<sup>(</sup>۱) في «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٣٦٩: (القَدَمُ هلهنا: التقديم؛ كما تقول: هلؤلاء أهل القدم في الإسلام) أي الذين قدّموا خيرًا، فكان لهم فيه تقديم).

وهذا القول الذي ذكره المصنّف إنما هو لأبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/٣٠٦.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ١٠١.

<sup>(</sup>٤) «معانى القرآن» للزجاج ٣/٣.

قوله ﷺ: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة »(١).

وقيل: هو عِدةُ الله لهم.

والقَدَم المُقدَّم؛ كالنفض والقبض، وأضيف القدم إلى الصدق وهو نعته؛ كما قيل (مسجد الجامع) و (حب الحصيد).

وقال ابن الأعرابي<sup>(۲)</sup>: القدم المتقدم في الشرف، قال العجاج الشاعر<sup>(۳)</sup> [1/1]:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في «المسند» ٢٤٣/، ٢٤٩ (٧٣١٠)، والبخاري في الجمعة، باب فرض الجمعة (٨٧٦)، ومسلم في الجمعة، باب هداية هأذه الأمة ليوم الجمعة (٨٥٥) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.. مرفوعًا. وتتمة الحديث «.. بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هأذا يومهم الذي فر عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع؛ اليهود غدًا، والنصارئ بعد غد». وللحديث طرق أخرى عن أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما.

قال النووي في «المنهاج» ٢٠٤/٦: قال العلماء: معناه الآخرون في الزمان والوجود، السابقون بالفضل ودخول الجنة، فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن زياد، أبو عبد الله ابن الأعرابي، كان نحويًا عالمًا باللغة والشعر، سمع من المفضّل الضبّي، ولزمه أبو العباس ثعلب بضع عشرة سنة، له من الكتب: النوادر، والأنواء، ومعاني الشعر وغيرها. مات بسرّ من رأىٰ سنة ثلاثين ومائتين، وقيل بعدها.

<sup>«</sup>بغية الوعاة» ١٠٥/١ - ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) البيت في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١٤٨/١، «تهذيب اللغة» للأزهري (٣) البيت في «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (شنأ)، «البحر المحيط» لأبي حيان ١٢٦/٥.

# ذَلَّ بَنُو العَوَّام عَن آل الحَكَم

# وَتَسرَكُوا المُلك لِمُلك ذي قَدَم

وقال أبو عبيدة والكسائي: كل سابق في خيرٍ أو شرّ فهو عند العرب قَدَم، يقال: (لفلان قدم في الإسلام)، و(له عندي قدم صدق وقدم سوء)(١).

وهو مؤنث؛ يقال: قدم حسنة، وقدم صالحة.

قال حسان بن ثابت ضِّطَّهُم : قال على الله على ال

لنا القَدَمُ العُليا(٣) إليكَ وخَلفَنَا

لأوَّلِنَا في طَاعَةِ الله تَابِعُ

وقال ذو الرمة(٤):

لكم قَدَم لا يُنكِر النَّاسُ أَنَّهَا

مَع الحَسَب العادي طَمَّت على البحر

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ۱۱/ ۸۲.

<sup>(</sup>۲) في «ديوانه» (ص١٥٥)، «جامع البيان» للطبري ٢١/ ٨٢، «النكت والعيون» للماوردي ٢/ ٤٢٢، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٠٣، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٤٢٤.

<sup>(</sup>٣) في الديوان: الأولى.

<sup>(</sup>٤) البيت في «ديوانه» ٢/ ٩٧٢ من قصيدته في مدح بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، «جامع البيان» للطبري ٨١ / ٨٦، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ٣٠٦، «البحر المحيط» لأبي حيان ١٠٣/٥، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢/ ١٤٦.

وقال آخر(١):

قَعَدَت بهم قَدَمُ الفَخَار وغُودرَت

أنْسَابُهم مُرفضة مِن خَالِق

أي: ما تقدم لهم من الفخار.

﴿ قَالَ ٱلْكَفِرُونَ إِنَ هَاذَا لَسَجِرٌ مُّبِينُ ﴾ يعني: القرآن (٢)، وقرأ أهل الكوفة (٣) وابن كثير (لساحر مبين) (٤) يعنون محمدًا ﷺ.

وَ اللَّهُ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّوَى السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ السَّوَى عَلَى الْعَرْشُ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ ﴿.

قال مجاهد: يقضيه وحده (٥) ﴿ مَا مِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ عَهِ أَمره ﴿ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ ﴾ لا ربّ سواه ﴿ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) لم أهتد إليه.

<sup>(</sup>٢) هذا علىٰ قراءة (لسِحْرٌ مبين) كما هو الرسم في النسخة الخطية.

<sup>(</sup>٣) هم عاصم وحمزة والكسائي وخلف.

<sup>(</sup>٤) «إرشاد المبتدي» (ص٣٠١)، «غاية الاُختصار» للعطار ٥١٣/٢، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٥) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٣٦ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٨٤/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩٢٦/٦ من طرق عن مجاهد.. به.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٢٠، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٠٤.

# ﴿ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ﴾

معادكم ﴿ جَمِيعًا ﴾ نصب على الحال ﴿ وَعَدَ اللَّهِ حَقّاً ﴾ صدقًا لا خلف فيه، وهو نصب على المصدر؛ أي وعد وعدًا وحققه حقًا (١)، وقيل: على القطع.

وقرأ إبراهيم بن أبي عبلة [٤/ب] (وعد الله حقّ) (٢) على الأستئناف. ثم قال: ﴿إِنَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْحَلَّقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾؛ أي: يحييهم ٱبتداءً، ثم يميتهم ثم يحييهم، وقراءة العامة ﴿إِنَّهُ ﴾ بكسر الألف على الاستئناف.

وقرأ أبو جعفر ﴿أَنَّهُ ﴾ بالفتح (٣) على معنى: لأنَّه أو بأنَّه، كقول الشاعر (٤):

أَحَقًا عبادَ الله أَنْ لستُ لاقِيًا بُغَينَةَ أَو يَلْقَى الثُّرَبا رَقِيبُها

﴿ لِيَجْزِى ﴾ ليشب ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَنَ بِالْقِسْطِ ﴾ بالعدل. ثم قال مبتدقًا ﴿ وَالَّذِينَ كَ فَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَمِيدٍ ﴾ ماء حارٌ ، قد

<sup>(</sup>۱) أنظر «إعراب القرآن» للهمداني ٢/ ٥٣٢.

<sup>(</sup>۲) «شواذ القراءة» للكرماني (ل١٠٦/أ)، «البحر المحيط» لأبي حيان ١٢٩/٥، وجوّز الفراء في «معاني القرآن» ٤٥٧/١ رفعها، قال مكي في «مشكل إعراب القرآن» ٤٨٩/١ عقب حكاية قول الفراء: وهو حسن، ولم يقرأ به أحد!

<sup>(</sup>٣) «الكنز» (ص ١٧٠)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران (ص ١٩٨)، «غاية الأُختصار» ٢/ ١٣٨، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٤) البيت لجميل بثينة في «ديوانه» (ص٣٤)، «أساس البلاغة» للزمخشري (رقب) (ص٢٤٤)، وبلا نسبة في «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٤٥٧، «تهذيب اللغة» للأزهري ٩/ ١٣٠، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (رقب).

أنتهى حرَّه، وهو بمعنى محموم، (فعيل) بمعنى (المفعول)، وكلُّ مسخَن مغلي عند العرب فهو حميم (١)، وقال المرقش (٢): وكسل يَسوم لها مقَطَرَةٌ

فِيها كِبَاء مُعَدةٌ وحَمِيمُ

﴿ وَعَذَابٌ أَلِيكُ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾.

قوله تعالىٰ: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَّاءً﴾

بالنهار ﴿ وَٱلْقَكَرَ نُورًا ﴾ بالليل.

قال الكلبي: تضيء وجوههما لأهل السموات السبع، وظهورهما لأهل الأرضين السبع<sup>(٣)</sup>.

وروي عن ابن كثير (ضئاء) بهمز الياء (٤)،

<sup>(</sup>۱) ٱنظر «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٢٥٤)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٢١٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٣٠٨.

<sup>(</sup>Y) هو المرقّش الأصغر، واسمه ربيعة بن سفيان بن سعد بن مالك، وقيل: عمرو بن حرملة، شاعر جاهلي، وهو عمّ طرفة. «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص١٢٢). والبيت من شواهد أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٢٧٤، والطبري في «جامع البيان» دام ٥٠٠، وهو في «لسان العرب» لابن منظور (حمم) و (قطر) وروايته فيه: وكل عشاء لها مقطرة ذات كباء معدّ وحميم وكل عشاء لها مقطرة

<sup>(</sup>٣) من (ت).

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٣٧ لأبي الشيخ وابن مردويه، عن ابن عباس.

وذكره بغير نسبة القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣١٠.

ولا وجه لها<sup>(۱)</sup>؛ لأن ياءه كانت واوًا مفتوحة وهي عين الفعل أصلها (ضواء)، فسُكِّنَت وجعلت ياء؛ كما جعلت في الصيام والقيام.

﴿ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ ﴾ ؛ أي قدر له ، يعني هيأ وسوىٰ له منازل ؛ لا يجاوزها ولا يقصر دونها.

وقيل<sup>(۲)</sup>: جعل (قدّر) مما يتعدى إلى مفعولين ولم يقل: (قدرهما) وقد ذكر الشمس والقمر. وفيه وجهان: أحدهما: أن تكون (الهاء) للقمر خاصة [٥/أ]؛ لأن بالأهلة يعرف أنقضاء الشهور والسنين، لا بالشمس.

والآخر: أن يكون قد أكتفى بذكر أحدهما من الآخر، كما قال ﴿ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَحَلُّ أَن يُرْضُوهُ ﴾ (٣) وقد مضت هاذِه المسألة.

﴿لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ ﴿ دخولها وانقضاؤها ﴿ وَٱلْحِسَابَ ﴾ يعني وحساب الشهور والأيام والساعات ﴿ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ ذَلِكَ ﴾ رده إلى

<sup>(</sup>۱) تابع المؤلف هنا ابن مجاهد حيث غلّط هاذِه القراءة، والصواب توجيهها بأن فيها قلب مكاني حيث قدمت اللام التي هي الهمزة إلىٰ مكان العين التي أصلها واو، وأخرّت العين، فلما تطرفت الواو بعد ألف زائدة قلبت همزة كما في (شقاء) و (غلاء) و (سماء) وشبهه.

انظر «الحجة» للفارسي ٢٥٨/٤، «الحجة» لأبي زرعة (ص٣٢٧)، «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي ١/ ٥١٢ - ٥١٣، «المغني في تصريف الأفعال» (ص٥٢).

<sup>(</sup>٢) قاله الطبري في «جامع البيان» ٨٦/١١ بنصّه إلى قوله (أن يرضوه).

<sup>(</sup>٣) التوبة: ٦٢.

الفعل والخلق والتقدير، ولو أراد الأعيان المذكورة لقال: (تلك)(١) ﴿ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴾ لم يخلقه باطلًا؛ بل إظهارًا لصنعته، ودلالة على قدرته وحكمته، وليجزي كل نفس بما كسبت؛ فهاذا الحق.

﴿ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ ﴾ نبيّنها ﴿ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو وحفص ﴿ يُفَصِّلُ الله الله الله ألله واختاره أبو عبيد وأبو حاتم لقوله قبله ﴿ مَا خَلَقَ الله ﴾ وبعده ﴿ مَا خَلَقَ الله ﴾ فيكون متبعًا له ، وقرأ ابن السميفع: بضم الياء وفتح الصاد، ورفع التاء من الآيات (٣) ، على تجهيل الفعل ، وقرأ الباقون بالنون على التعظيم.



# لَاَيْتِ لِقُوْمِ يَتَّقُونَ ﴾

يؤمنون فيعلمون ويقرّون.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال أهل مكة: يا محمد؛ آئتنا بآية حتى نؤمن لك! فأنزل الله تعالىٰ هاذِه الآية (٤).

<sup>(</sup>۱) أنظر «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٢٢. وذهب الطبري في «جامع البيان» ١٦/١١ وأنظر «معالم التنزيل» للبغوي ١٦/١١. وذهب الطبري في «جامع البيان» الشمس إلى أن المراد الأعيان المذكورة حيث قال في «تفسيرها»: لم يخلق الله الشمس والقمر ومنازلهما إلا بالحق.

<sup>(</sup>٢) وقرأ بها من العشرة أيضًا: يعقوب.

انظر «إرشاد المبتدي» (ص٣٦٠)، «الغاية» لابن مهران (ص٢٧٣)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر «الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي (ل ٢٠٠/ب).

<sup>(</sup>٤) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣١١.

٧

V.

# قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا﴾

يعني لا يخافون عقابنا، ولا يرجون ثوابنا، والرجاء يكون بمعنى الخوف والطمع (١) ﴿ وَرَضُوا بِالْحَيَوْةِ الدُّنَيَا﴾ [٥/ب] واختاروها وعملوا لها ﴿ وَاَطْمَأْنُوا بِهَا ﴾ وسكنوا إليها.

قال قتادة في هلْدِه الآية: إذا شئت رأيته صاحب دنيا، لها يفرح، ولها يحزن، ولها يرضى، ولها يسخط<sup>(٢)</sup>.

﴿وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَانِنَا﴾ أدلتنا ﴿غافِلُونَ﴾ لا يعتبرون.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: عن آیتنا: محمد ﷺ والقرآن، غافلون: معرضون تارکون مکذبون (۳).

﴿ أُولَتِكَ مَأْوَنَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ من الكفر والتكذيب (٤).

<sup>(</sup>۱) أقتصر بعض المفسرين كأبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٢٧٥، والطبري في «جامع البيان» (١/ ٨٧، وابن قتيبة في «غريب الحديث» (ص٠١٠) على تفسير الرجاء بالخوف وحده.

وانظر ما قاله ابن عطية في «المحرر الوجيز» ١٠٦/٣ حول هذا المعنى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٨٨/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩٢٨/٦ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.. به.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٢٢، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ١٠.

<sup>(</sup>٤) عزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ١٠/٤ لمقاتل. وهو في «تفسيره» ٢/ ٢٢٧.

# قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم



# بإيمنيهم

فيها إضمار واختصار؛ أي: يهديهم ربهم بإيمانهم إلى مكانٍ ﴿ تَجْرِى مِن تَعَنِيمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ قال أبو روق: يهديهم ربهم بإيمانهم إلى الجنة (١).

قال عطية: يهديهم يثيبهم ويجزيهم، وقيل: ينجيهم.

وقال مجاهد ومقاتل: يهديهم بالنور على الصراط إلى الجنة يجعل لهم نورًا يمشون به (٢).

قال النبي على المؤمن إذا خرج من قبره صُوِّرَ له عمله في صورةٍ حسنة وشارةٍ حسنة، فيقول له: من أنت؟ والله إني لأراك آمرأ صدق! فيقول له: أنا عملك! فيكون له فيه نورًا وقائدًا إلى الجنة. والكافر إذا خرج من قبره صُوِّر له عمله في صورةٍ سيئة وشارةٍ سيئة، فيقول: من أنت؟ فو الله إني لأراك آمرأ سوء! فيقول: أنا عملك! فينطلق به حتى يدخله النار "(").

<sup>(</sup>۱) حكىٰ هذا القول والقولين بعده: ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ١٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣١٢.

<sup>(</sup>۲) «تفسیر مجاهد» ۱/ ۲۹۲، «تفسیر مقاتل» ۲/ ۲۲۷.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٣٨ لابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن قتادة.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٨٨، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٢٩ من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة.. بنحوه مرسلًا.

وقيل معنى الآية: بإيمانهم يهديهم ربُّهم لدينه؛ أي: بتصديقهم هداهم (۱).

وقوله (٢): ﴿ بَحْرِى مِن تَعْلِيمُ ٱلْأَنْهَارُ ﴾ لم يرد أنها تجري من "تحتهم الأنهار وهم [٢/١] فوقها؛ لأن أنهار الجنة تجري من غير أخاديد، وإنما معناها: تجري من دونهم وبين أيديهم وتحت أمرِهِم؛ كقوله تعالى: ﴿ فَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَعْلَكِ سَرِيًّا ﴾ (٤) ومعلوم أنه لم يجعل السري تحتها وهي عليه قاعدة؛ وإنما أراد أنه بين يديها، كقوله مخبرًا عن فرعون فرايس لي مُلكُ مِصْرَ وَهَنذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّى مِن تَعِيِّقَ ﴾ (٥)؛ أي من دوني وتحت أمري (٢).

﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾.

﴿ دَعُولَهُمْ فِيهَا ﴾

قولهم وكلامهم فيها ﴿سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّنُّهُمْ فِيهَا سَلَمُّ ﴾.

وقال طلحة بن عبيد الله ﷺ: سئل رسول الله ﷺ عن تفسير: سبحان الله، قال: «هو تنزيه الله من كل سوء »(٧).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ١٢٢/٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٠٠٤.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) مريم: ٧٤.

<sup>(</sup>٥) الزخرف: ٥١.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١١/ ٨٩، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٠٧.

<sup>(</sup>٧) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٢٠٧/١ في تفسير سورة البقرة، وعزاه لابن

وسأل ابن الكوّا(١) عليًا السِّكال عن ذلك قال: كلمة رضيها الله لنفسه (٢).

قال المفسرون: هلنه الكلمة عَلَمٌ بين أهل الجنة وبين الخدّام في الطعام، فإذا اُشتهوا شُيئًا من الطعام والشراب قالوا: سبحانك اللهم، فأتوهم في الوقت بما يشتهون، على مائدة ميل في ميل، فإذا فرغوا من الطعام والشراب حمدوا الله على ما أعطاهم، فذلك قوله على: ﴿ وَمَا خِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ الْمَامُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْمَلْمِينَ ﴾ (٣)، ولم يسرد آخر كلام

جرير والديلمي والخطيب في «الكفاية».

وهو في «جامع البيان» للطبري ٩٠/١١، «الكفاية» للخطيب (ص٣٦٦) من طريق طلحة بن يحيي بن طلحة، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله.. به.

وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ١١/ ٩٠ من طريق موسىٰ بن طلحة، عن أبيه.. به.

وفي إسناده سليمان بن أيوب بن سليمان بن عيسى، عامة أحاديثه لا يتابع عليها، وروى أحاديث مناكير كما في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٤/ ١٠١، «تهذيب التهذيب» ٤/ ١٧٣.

(۱) عبد الله بن الكواء، من رؤوس الخوارج، قال البخاري: لم يصحّ حديثه، وقال ابن حجر: وله أخبار كثيرة مع علي وكان يلزمه ويعييه في الأسئلة، وقد رجع عن مذهب الخوارج وعاود صحبة علي.

«ميزان الأعتدال» للذهبي ٢/ ٤٧٤، «لسان الميزان» لابن حجر ٣/ ٣٢٩.

- (٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٢٠٧/١ لابن أبي شيبة وابن المنذر. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٩٠ من طريق ابن إدريس، عن قابوس، عن أبيه.. به.
- (٣) عزاه السيوطي ٣/ ٥٣٩ لابن جرير وابن المنذر وأبي الشيخ، عن ابن جريج.
   وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٨٩ من طريق حجاج، عن ابن جريج..
   بمعناه.

يتكلمون به والكن آخر ما قبله.

قال الحسن: بلغني أن رسول الله ﷺ قال حين قرأ هالهِ الآية: «إن أهل الجنة يلهمون الحمد والتسبيح كما تلهمون أنفاسكم »(١).

فذلك قوله على: ﴿ دَعُونهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَجِيَّنُهُمْ فِيهَا ﴾ في الجنة ﴿ سَلَمُ اللهُ عَلَى الملائكة من ﴿ سَلَمُ اللهُ يحيى بعضهم بعضًا بالسلام [٦/ب] وتأتيهم الملائكة من عند ربهم بالسلام.

﴿ وَوَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ (٢).

قال ابن كيسان: يفتتحون كلامهم بالتوحيد، ويختمون كلامهم بالتحميد<sup>(٣)</sup>.

وقد أخرجه بمعناه أحمد في «المسند» ٣١٦/٣، ٣٦٤ (١٤٤٠١، ١٤٩٢)، وعبد بن حميد في «الزهد» ١/٧٢، وعبد بن السري في «الزهد» ١/٧٢، ومسلم في الجنة، باب في صفة الجنة وأهلها (٢٨٣٥)، وأبو يعلى في «مسنده» ٢١٨/٤، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢١/٢١، والخطيب في «تاريخ بغداد» ١٩٧/١، والبغوي في «شرح السنّة» ١/٢١٦ كلهم من طرق عن الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر قال: قال رسول الله على: «إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون، ولا يتفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون» قالوا: فما بال الطعام؟ قال: «جُشاء ورشح كرشح المسك، يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النفس». وهذا لفظ مسلم.

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في مراسيل الحسن.

<sup>(</sup>٢) سقط هذا المقطع من الآية من الأصل في هذا الموضع، وأثبته من (ت).

 <sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٢٣/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير»
 ١١٠، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/١٣٢.

وقراءة العامة ﴿ أَنِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ﴾ بالتخفيف والرفع، وقرأ بلال بن أبي بردة (١)

وابن محيصن: (أنّ) مثقلًا والحمد نصبًا (٢).

# قوله ﷺ: ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِ ﴾



فيه آختصار معناه: ولو يعجل الله للناس إجابة دعائهم في الشرّ كاستعجاله لهم بالإجابة في الخير ﴿لَقُضِىَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾؛ أي: لفُرغ من هلاكهم ولماتوا جميعًا (٣).

قال مجاهد: هو قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه: اللهم لا تبارك فيه والعنه (٤).

<sup>(</sup>۱) بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، أبو عمرو، أمير البصرة وقاضيها، قال المبرد: أول من أظهر الجور من القضاة في الحكم بلال، وذكره أبو العرب الصقلي في كتاب الضعفاء، مات سنة نيف وعشرين ومائة.

<sup>«</sup>الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢/ ٣٩٧، «الكاشف» للذهبي ١/ ٢٧٦، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ١/ ١١٨.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٦١)، «المحتسب» لابن جني المحرد الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي (ل ٢٠٠/ب).

<sup>(</sup>٣) أنظر «جامع البيان» للطبري ١١/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) «تفسير مجاهد» ١/ ٢٩٢.

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٣٩ وعزاه لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وهو عند الطبري في «جامع البيان» ٩٢/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٣٢ من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. به.

قال قتادة: هو دعاء الرجل على نفسه وولده وأهله وماله بما يكره أن يستجاب له (١).

قال شهر بن حوشب: قرأت في بعض الكتب أن الله تعالى يقول للملكين الموكلين: لا تكتبا على عبدي في حال ضجره شيئًا (٢).

وقيل: إنها نزلت في النضر بن الحارث حين قال: ﴿ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَا لَاَ عَلَيْ النَّصَاءِ ﴾ (٥) الآية (٢) ، يدلّ هَذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ ﴾ (٥) الآية (٢) ، يدلّ عليه قوله ﷺ لا يخافون البعث

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنتثور» ٣/ ٥٣٩ لابن جرير وابن أبي حاتم. وهو عند الطبري في «جامع البيان» ٩٢/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٣٢ من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن قتادة.. به.

<sup>(</sup>٢) لم أجده مسندًا. وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣١٥.

<sup>(</sup>٣) «التيسير» للداني (ص١٢١)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٢، «التيسير» للداني فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٤) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص ٦٠) ورسمت فيه (لقضّينا)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٣٣، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٥) الأنفال: ٣٢.

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٢٤/٤، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/٨، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/٣، وعزاه لمقاتل وهو في «تفسيره» ٢/١٢/٠.

والحساب ولا يأملون الثواب ﴿ فِي طُلْغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [٧/أ].

# قوله ﷺ: ﴿وَإِذَا مَسَّ﴾

أصاب ﴿ آلِإِنسَنَ ٱلضَّرُ ﴾ الجهد والشدة ﴿ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَلَىٰ جنبه مضطجعًا ﴿ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا ﴾ وإنما يريد جميع حالاته ، لأن الإنسان لا يعدو أحد هله الحالات ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا ﴾ دفعنا (١) وفرّجنا ﴿ عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَرْ يَدْعُنَا ۚ إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّةُ ﴾ ؛ أي: أستمر على طريقته الأولى قبل أن يصيبه الضرّ ، ونسي ما كان فيه من الجهد والبلاء ، وتَرَكَ الشّكر والدُّعاء (٢).

قال الأخفش: (كأن لم يدعنا) و (كأن لم يلبثوا) وأمثالهما بمعنى كأنَّ الثقيلة، تقديره: كأنه لم يدعنا (٣).

﴿ كَذَالِكَ ﴾؛ أي كما زيّن لهاذا الإنسان الدعاء (٤) عند البلاء، والإعراض عند الرخاء؛ كذلك ﴿ زُيِّنَ لِلمُسْرِفِينَ ﴾ المجاوزين الحدّ في الكفر والمعصية ﴿ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ من الكفر والمعصية . والإسراف يكون في النفس وفي المال، ضيع نفسه إذا جعلها عابدة

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: في نسخة: رفعنا.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٩٣/١١.

 <sup>(</sup>٣) «معاني القرآن» للأخفش ٣٦٩/١: وهي (كأنًا) الثقيلة، ولكنه أضمر فيها فخقَف، كما تخفف (أنًا) ويضمر فيها، وإنما هي (كأنه لم) -هكذا ضبط بتسكين النون، والصواب تشديدها.

وانظر هاذا المعنى أيضًا في «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ١٠.

<sup>(</sup>٤) في (ت): بالدعاء.

وثن، وضيّع ماله إذا جعله سائبة وبحيرة ووصيلة وحاميًا، ومعنى الكلام: أسرفوا في عبادتهم، وأسرفوا في نفقاتهم.

١٣ قوله ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾

يعني الأمم الماضية، قال ابن عباس رضي الله عنهما: بين القرنين ثمانمائة وعشرون سنة.

﴿لَمَّا ظَلَمُواْ﴾ أشركوا ﴿وَجَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبِيّنَتِ وَمَا كَافُا لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَانُوا طَلَمَهُمُ اللَّهُمُ الْمُحْرِمِينَ ﴾ ألمُعرفين بتكذيبهم محمدًا (٧/ب] نعاقب ونهلك ﴿ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ المشركين بتكذيبهم محمدًا عقار مكة عذاب الأمم الخالية المكذبة.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَتِهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾

يعني من بعد القرون التي أهلكناهم ﴿لِنَنظُرَ﴾ لنرى ﴿كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ وهو أعلم بهم.

قال النبي ﷺ: «إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون »(٢).

<sup>(</sup>١) في (ت): برسلهم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في «المسند» ٣/ ١٩، ٢٢ (١١١٤٣)، وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص٢٧٤)، ومسلم في الرقاق، باب أكثر أهل الجنة الفقراء (٢٧٤٢)، وابن ماجه في الفتن، باب فتنة النساء، (٤٠٠٠)، والترمذي في الفتن، باب ما جاء ما أخبر النبي على أصحابه بما هو كائن.. (٢١٩١)، والنسائي في «السنن الكبرى» في عشرة النساء، باب (١١٤، ٩٢٦٩)، وأبو يعلى في «مسنده» ٢١/٨، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٦/٨،

قال قتادة: ذُكِر لنا أن عمر بن الخطاب الله قال: صدق الله ربنا، ما جَعَلَنَا خلفاء إلا لينظر إلى أعمالنا، فأرُوا الله من أعمالكم خيرًا بالليل والنهار والسرِّ والعلانية (١).

وروى ثابت البناني (٢)، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى (٣)، أنّ عوف بن مالك (٤) ولي قال لأبي بكر الصديق وليه: رأيت فيما يرى النائم كأنّ سببًا دلّي من السماء، فانتُشِط رسول الله وليه، ثم أعيد فانتُشِط أبو بكر (٥) وليه ثم ذُرع الناس حول المنبر. ففضل عمر وليه بثلاثة أذرع إلى المنبر. فقال عمر وليه: دعنا من رؤياك لا أربَ لنا فيها! فلما استُخلِف عمر وليه قال: يا عوف رؤياك! قال: وهل لك في رؤيأي من حاجة؟ أو لم تنهرني! فقال: ويحك! إني كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله وليه نفسه! فقص عليه الرؤيا حتى كرهت أن تنعى لخليفة رسول الله والم تنهرني فقسة عليه الرؤيا حتى

والقضاعي في «مسند الشهاب» ٢/ ١٨٢، والبيهقي في «السنن الكبرىٰ» ٧/ ٩٦ كلهم من طرق عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري الله مرفوعًا.. به، وتتمته: فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٤٠ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبى الشيخ.

وهو عند الطبري في «جامع البيان» ٩٤/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٣٤ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة.. به.

<sup>(</sup>٢) ثقة عابد.

<sup>(</sup>٣) ثقة.

<sup>(</sup>٤) صحابي جليل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أبا بكر، والتصويب من (ت).

إذا بلغ ذرع الناس إلى المنبر بهانيه الثلاثة أذرع (١)، فقال: أما إحداهن، فإنه كائن خليفة. وأما الثانية، فإنه لا يخاف في الله لومة لائم [٨/١] وأما الثالثة، فإنه شهيد. ثم قال: يقول الله تعالى: ﴿ثُمُ جَعَلْنَكُمُ خَلَيْفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ٤ فَ فَ قَد استخلفت يا ابن أم عمر فانظر كيف تعمل، وأما قوله: فإني لا أخاف في الله لومة لائم؛ فما شاء الله. وأما قوله: إني شهيد؛ فأتى لعمر الشهادة والمسلمون مطيفون به، ثم قال: إن الله على ما يشاء قدير (٢).

١٥ قوله تعالىٰ: ﴿وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِلْ يَرْجُونَ لِلْ يَرْجُونَ لِلْ يَرْجُونَ لِلْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

قال قتادة: يعني مشركي مكة (٣).

<sup>(</sup>١) في (ت): الأذرع، وكذا عند الطبري.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٩٤ من طريق ثابت البناني.. به.

وفي إسناده زيد بن عوف القطعي، ضعفه الدارقطني، وقال الفلاس: متروك، وقال البخاري: تركه على وغيره.

انظر: «التاريخ الصغير» (الأوسط) للبخاري ٣٤٣/٢، «الكامل» لابن عدي ٣/ ٢١٠، «لسان الميزان» لابن حجر ٢/ ٥٠٩.

وقد أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ٣/ ٣٣١ من طريق عبد الملك بن عمير، عن أبي بردة، عن أبيه، عن عوف بن مالك.. بمعناه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٣٤ من طريق شعيب بن إسحاق، عن سعيد، عن قتادة.. به. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٢٥ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣١٩.

# ﴿ قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلاّ أَدْرَكُمْ بِهِ ﴾ ولا أَعْلَمَكُم به (١).

وقرأ الحسن: (ولا أدرأتكم به)<sup>(٢)</sup> [٨/ب] وهي لغة بني عقيل؛ يحولون الياء ألفًا فيقولون (أعطأت) بمعنى (أعطيت)، و(لبّأت) بمعنى (ألبيت)، و (جارة) و (ناصاة) للجارية والناصية (٤)، وأنشد المفضل (٥):

ألا آذنت أهل السيمامة قوةً

### بحرب كناصاة الأغر المشهر

<sup>(</sup>۱) أنظر «غريب السجستاني» (ص١٠٦)، «البسيط» للواحدي (ل٥/أ).

وقال ابن القيم رحمه الله مبينًا معنىٰ هاذِه الآية في «التبيان في أقسام القرآن» (ص١٦٦- ١١٧): أي هاذا الكلام ليس من قبلي ولا من عندي ولا أقدر أن أفتريه علىٰ الله ولو كان ذلك مقدورًا لي لكان مقدورًا لمن هو من أهل العلم والكتابة ومخالطة الناس والتعلم منهم، ولكن الله بعثني به، ولو شاء سبحانه لم ينزله ولم ييسره بلساني، فلم يدعني أتلوه عليكم وأن أعلمكم به ألبتة لا علىٰ لساني ولا علىٰ لسان غيري، ولكنه أوحاه إليَّ وأذن لي في تلاوته عليكم، وأدراكم به بعد أن لم تكونوا دارين به، فلو كان كذبًا وافتراءً كما تقولون لأمكن غيري أن يتلوه عليكم وتدرون به من جهته؛ لأن الكذب لا يعجز عنه البشر، وأنتم لم تدروا بهاذا ولم تسمعوه إلا مني، ولم تسمعوه من بشر غيري.

<sup>(</sup>٢) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٦١)، «إعراب القراءات الشواذ» للعكبري ١/ ٦٤٠ بدون نسبة.

<sup>(</sup>٣) بمعنى: تكررت في الأصل مرتين.

<sup>(</sup>٤) أنظر توجيه قراءة الحسن على هاذِه اللغة في «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٥٩، «جامع البيان» للطبري ١٩٦/١١، «الجامع الأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) البيت لحريث بن عتّاب الطائي في «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس»

وقال زيد الخيل(١):

لَعَمرُكَ مَا أَخشَى التَّصَعلُكَ مَابَقًا

على الأرض قَيسيُّ يَسوقُ الأبَاعِرا

أي بقي، قال آخر(٢):

لَـزَجَـرتُ قَـلـبًـا لا يَـريـعُ لِـزَاجـر إنَّ الـغَـويَّ إذا نُـهـىٰ لـم يُـعـتَـب

أي: نهي.

وروى البزي<sup>(۳)</sup>، عن ابن كثير (ولأدراكم به) بالقصر على الإيجاب<sup>(٤)</sup>، يريد: ولأَعْلَمَكُم به من غير قراءتي عليكم.

للزبيدي (نصا)، وبلا نسبة في «المخصص» لابن سيده ١/ ٦٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٢٠، وقال الطبري عقب إيراده في «جامع البيان» ١٩٦/١١: وحكى ذلك عن المفضل.

ورواية البيت في المصادر السابقة:

لقد آذنت أهل اليمامة طيئ بحرب كناصاة الحصان المشقر

- (۱) البيت في نوادر أبي زيد (ص٦٨)، «جامع البيان» للطبري ٩٦/١١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٢٠.
- (۲) هو لبيد كما في «ديوانه» من مرثية أخيه أربد، «جامع البيان» للطبري ۱۱/۹۷، «الأغاني» ۱۷/۱۷.

وعجز البيت في «الكتاب» لسيبويه ٤/ ١٨٨ منسوبًا لطفيل الغنوي، وبلا نسبة في «المفصل» ٩/ ٨٦.

- (٣) في هامش الأصل: صوابه قنبل وهو المشهور.
- (٤) أنظر «العنوان» لابن خلف (ص١٠٤)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران (ص١٩٩)، وكذا قرأ بها قنبل عن ابن كثير بلا خلاف عنه، وقرأ البزي

وقرأ ابن عباس ﷺ: (ولا أنذرتكم به)<sup>(۱)</sup> من الإنذار، وهو دليل قراءة الحسن.

﴿ فَقَدَدُ لَبِثَتُ فِيكُمْ عُمُرًا ﴾؛ أي: حينًا، وهو أربعون سنة ﴿ مِّن قَبْلِهِ ﴾ من قبل نزول القرآن، ولم آتكم بشيء ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أنه ليس من قبلي.

قال ابن عباس رضي الله عنهما: نبئ رسول الله ﷺ وهو ابن أربعين سنة، وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة (٢) وبالمدينة عشرًا، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة (٣).

بالوجهين، قال أبو عمرو الداني في «التيسير» للداني (ص١٢١): قنبل (ولأدراكم به) بغير ألف بعد اللام، وكذلك روى النقاش عن أبي ربيعة عن البزي، وبذلك أقرأني أبو القاسم عنه، والباقون بالألف.

وانظر أيضًا «البدور الزاهرة» لعبد الفتاح القاضي (ص١٤١).

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٤١ لابن أبي شيبة والبخاري والترمذي. وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٣/ ٥٩٨، وأحمد في «المسند» ١/ ٢٤٩، ٣٠٠ وقد أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٣/ ٥٩٨، وأحمد في «المسند» ١/ ٣٠٤ وقد ، ٣٠٠ وفيه، باب هجرة النبي على وأصحابه إلى المدينة (٣٩٠٧، ٣٩٠)، ومسلم في الفضائل، باب كم أقام النبي على بمكة والمدينة (٢٣٥١)، والترمذي في المناقب، باب سن النبي وابن كم حين مات (٣٦٥٢)، والبيهقي في «السنن الكبرى» ٦/ ٢٠٧، وفي «دلائل النبوة» ٧/ ٢٣٨، والبغوي في «شرح السنة» ١/١٤٥ من طرق عن ابن عباس. بنحوه.

17

۱۸

# قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ﴾

وزعم أن له شركاء أو صاحبة أو ولدًا ﴿أَوْ كَذَّبَ بِاَيَتِهِ ۗ بمحمدٍ عَلَيْهُ والقرآن ﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ لا يأمن ولا ينجو المشركون.

### ﴿ وَيُعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ ﴾

إن عصوه ﴿ وَلَا يَنفَعُهُمْ ﴾ إن أطاعوه [١/١]، يعني الأصنام ﴿ وَيَقُولُونَ هَنَوُلاَءِ شُفَعَتُونَا عِندَ اللَّهِ قُلَ ﴾ لهم يا محمد ﴿ أَتُنبِئُونَ اللَّهَ ﴾ أتخبرون الله، قراءة العامة بالتشديد، وقرأ أبو السَّمَّال العدوي (١) (أتُنبِئُون) بالتخفيف (٢)، (وهما لغتان) (٣): نبَّا يُنبِيءُ تنبئةً وأنْبَا ينبيء إنْبَاءً بمعنى واحد، جمعها قوله تعالى: ﴿ قَالَتُ مَنْ أَنبَاكَ هَذَا فَالَ نَبَايِي

﴿ بِمَا لَا يَعْلَمُ ﴾ الله حقيقته وصحته، ولا يكون ﴿ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ومعنى الآية: أتخبرون الله أن له شريكًا أو عنده شفيعًا بغير قِبَل إِذْنِه، ولا يعلم الله لنفسه شريكًا في السموات والأرض، ذلك لأنه لا شريك له؛ فلذلك لا يعلمه (٥)، نظيره قوله ﷺ: ﴿ أَمْ تُنْتِعُونَهُ وَاللَّهُ لَا شَرِيكُ له ؛ فلذلك لا يعلمه (٥)، نظيره قوله ﷺ

<sup>(</sup>۱) هو قعنب ابن أبي قعنب العدوي، أبو السَّمَّال -بفتح السين وتشديد الميم وباللام- البصري، له آختيار في القراءة شاذ عن العامة، رواه عنه سعيد بن أوس. «غاية النهاية» لابن الجزري ٢/ ٢٧.

<sup>(</sup>٢) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٦١)، «البحر المحيط» لأبي حيان ١٣٨/٥.

<sup>(</sup>T) ما بين القوسين من (ت).

<sup>(</sup>٤) التحريم: ٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «البسيط» للواحدي (ل ٥/ب).

### بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ ﴿ (١).

ثم نزّه نفسه فقال على: ﴿عَمَا يُشَرِكُونَ ﴾ قرأ يحيى بن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي وخلف (تشركون) بالتاء (٢)، ها هنا وفي سورة النحل (٣) والروم (٤)، وهو أختيار أبي عبيد للمخاطبة التي قبلها، وقرأ الباقون كلها بالياء، واختارها أبو حاتم وقال: كذلك تعلمناها.

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً ﴾



علىٰ ملة واحدة، الإسلام، دين آدم النَّكَالَا، إلىٰ أن قتل أحد بني آدم النَّكَالَا أخاه، فاختلفوا، قاله (٥) مجاهد والسدّي (٦).

<sup>(</sup>١) الرعد ٣٣.

<sup>(</sup>۲) «غاية الا تتصار» ۲/ ٥١٤، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ۲/ ۲۸۲، «الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي (ل۲۰۰۰/ب).

 <sup>(</sup>٣) في قوله تعالىٰ: ﴿ أَنَى أَمْرُ اللّهِ فَلا تَسْتَعْجِلُونَ اللّهَ مَلَا عَمْنَا يُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ آية: ١.
 وفي قوله تعالىٰ: ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ تَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ آية: ٣.

<sup>(</sup>٤) في قوله تعالىٰ: ﴿هَـُلْ مِن شُرَكَآبِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَلِكُم مِّن شَيْءً سُبْحَننَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرَكُونَ﴾ آية: ٤٠.

<sup>(</sup>ه) «تفسیره» ۱/۲۹۲.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٤٢ لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرَجه الطبري في «جامع البيان» ٩٨/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/١٩٣٧ من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. به.

<sup>(</sup>٦) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٤٢ لابن أبي حاتم وحده. وهو عنده في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٣٧ من طريق عامر بن الفرات، عن أسباط، عنه به.

قال ابن عباس<sup>(۱)</sup> رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح عليهما السلام عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا على عهد نوح النالية، فبعث الله على اليهم نوحًا النالية (۲).

وقيل<sup>(٣)</sup>: كانوا أمة واحدة مجتمعة على التوحيد يوم الميثاق<sup>(٤)</sup>. وقيل<sup>(٥)</sup>: أهل سفينة [٩/ب] نوح الطيكال.

وقال أبو روق: كانوا أمة واحدة على ملّة الإسلام زمان نوح الطّيّة الإسلام زمان نوح الطّيّة بعد الغرق (٢).

وقال عطاء: كانوا على دين واحد: الإسلام، من لدن إبراهيم الطَّيْلَةُ اللهِ أَنْ غَيِّر عمرو بن لحي (٧).

يدل على صحة هٰذِه التأويلات قراءة عبد الله ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ

<sup>(</sup>١) في الأصل: قال.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٤٤٢ من طريق همام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس.. بنحوه موقوفًا.

قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٤) في (ت): والميثاق.

<sup>(</sup>٥) عزاه البغوي في «معالم التنزيل» ٢٤٣/١ للكلبي، ونحوه عند ابن الجوزي في «زاد المسير» ١/ ٢٢٩ عن مقاتل.

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» ٢/ ٩٢.

<sup>(</sup>٧) ذكره الواحدي في «البسيط» (ل٥/ب)، والبغوي في «معالم التنزيل» ١ ٢٤٣/١ بدون نسبة، وعزاه أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٣٩ لابن القشيري حكاية.

إلا أمة واحدة على هدى فاختلفوا عنه)(١).

وقال الكلبي: وما كان الناس إلا أمة واحدة كافرة على عهد إبراهيم الطّنِين فاختلفوا فتفرقوا مؤمن وكافر (٢).

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّيِكِ ﴾ بأن جعل للدنيا مدّة، ولكل أمّة أجل لا يعدم (٣) ذلك، قاله أبو روق.

وقال الكلبي: هي أن الله سبحانه أخّر هاذِه الأمة ولا يهلكهم بالعذاب في الدنيا<sup>(٤)</sup>.

وقيل: هي ألا تؤخذ إلا بعد إقامة الحجة (٥).

وقال الحسن: ﴿وَلُولًا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكِ مضت في حكمه، أنه لا يقضي بينهم فيما ٱختلفوا فيه بالثواب والعقاب دون القيامة ﴿لَقُضِى بَيْنَهُم ﴿ في الدنيا ؛ فأدخل المؤمنين الجنة بأعمالهم، والكافرين النار بكفرهم، ولكنّه سبق من الله الأجل فجعل موعدهم يوم القيامة (٢).

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: في نسخة: فيه، وكذا هي في (ت).

 <sup>(</sup>۲) ذكره الواحدي في «البسيط» (ل٥/ب)، وعزاه البغوي في «معالم التنزيل»
 ۲٤٣/۱ وابن الجوزي في «زاد المسير» ٢٢٩/١ لابن عباس.

<sup>(</sup>٣) في (ت): لا يقدم، ولعلها أصحّ.

<sup>(</sup>٤) ذكره الواحدي في «البسيط» (ل٥/ب)، والبغوي في «معالم التنزيل» ١٢٧/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/٣٢٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر «زاد المسير» لابن الجوزي ١٧/٤.

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٢٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٢٣.

وقال أبو روق: لقضي بينهم لأقام عليهم الساعة (١). وقيل: لفُرغ من هلاكهم (٢).

وقرأ عيسى بن عمر (لقَضى بينهم) -بالفتح (٣)-، لقوله (من ربك). ﴿ فِيمَا فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾ من الدين.

### قوله تعالىٰ: ﴿وَيَقُولُونَ﴾

يعني أهل مكة ﴿ لَوْلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ ﴾؛ أي على محمد ﴿ مَاكِةٌ مِن رَّبِهِ اللهِ عَلَى محمد ﴿ وَاكِهُ مِن رَّبِهِ اللهِ عَلَى الْعَيْبِ وَإِنَّمَا ﴿ ٱلْفَيَّبُ لِللَّهِ ﴾ ﴿ فَقُلْ اللهُ الل

وقيل: الغيب نزول الآية متىٰ تنزل<sup>(ه)</sup>.

﴿ فَٱنْظِرُوا ﴾ نزول الآية ﴿ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ ﴾ لنزوله (٦). وقيل (٧): فانتظروا قضاء الله بيننا بإظهار المحق على المبطل.

<sup>(</sup>۱) أنظر «زاد المسير» لابن الجوزي ١٧/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/١١١.

<sup>(</sup>٤) حكاه البغوي في «معالم التنزيل» ١٢٧/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ١٧/٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٤٢، «بحر العلوم» للسمرقندي ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٧) قاله الطبري كما في «جامع البيان» ١١/ ٩٩، وحكاه بغير نسبة البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٧، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ١٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٢٣.

وقال الحسن: فانتظروا مواعيد الشيطان، وكانوا من إبليس على موعد فيما يعدهم ويُمَنِّيهم، إني معكم من المنتظرين لوعد ربي، فأنجز الله تعالى وعده ونصر عبده.

### قوله تعالىٰ: ﴿ وَإِذَاۤ أَذَقَّنَا ٱلنَّاسَ ﴾



يعني الكفار (١) ﴿ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُمٌ ﴾ أي راحةً ورخاءً بعد شدةٍ وبلاء (٢).

وقيل: عنيٰ به القطر بعد القحط<sup>(٣)</sup>.

﴿إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ءَايَائِنَا ﴾.

قال مجاهد: ٱستهزاء وتكذيب (٤).

<sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس وغيره كما في «البسيط» للواحدي (ل0/ب).

<sup>(</sup>٢) أنظر «جامع البيان» للطبري ٩٩/١١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨. ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٢٧ هكذا بغير نسبة، وذكر نحوه الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٢٩، وابن الجوزي في «زاد المسير» ١٨/٤ عن الضحاك.

وكلا المعنيين ونحوهما مما تحتمله الآية داخل في معناها، لذا قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ١١٢/٣ والرحمة هنا بعد الضراء، كالمطر بعد القحط، والأمن بعد الخوف، والصحة بعد المرض، ونحو هذا مما لا ينحصر..

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٤٢ لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» 11/ ٩٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٣٨ من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. به.

وقال مقاتل بن حيان: لا يقولون هاذا رزق الله، بل يقولون سُقينا بنوء كذا، وهو قوله ﷺ: ﴿وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُمُ تُكَذِّبُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُوالِ

وَقُلِ اللهُ أَسْرَعُ مَكُرًا ﴾ أعجل عقوبة، وأشد أخذًا، وأقدر على الجزاء (٣).

وقال مقاتل: صنيعًا (٤).

﴿إِنَّ رُسُلَنَا﴾ حفظتنا ﴿يَكُنُبُونَ مَا تَمَكُرُونَ﴾ قراءة العامة بالتاء؛ لقوله (قل)، وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة ويعقوب (يمكرون) - بالباء(٥) - ؛

(١) الواقعة: ٨٢.

(٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٢٧، وابن الجوزي في «زاد المسير» ١٨/٤.

قال الواحدي في «البسيط» (ل7/أ): وسمىٰ تكذيبهم بآيات الله مكرًا؛ لأن المكر صرف الشيء عن وجهه على طريق الحيلة فيه، وهاؤلاء يحتالون لدفع آيات الله بكل ما يجدون إليه السبيل من شبهة أو تخليط في مناظرة أو غير ذلك من الأمور الفاسدة.

(٣) أنظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/٢٧٦، «معالم التنزيل» للبغوي ١٢٧/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/٣٢٤.

وقال الطبري في «جامع البيان» ١١/ ٩٩: أي: أسرع مِحالًا بكم، واستدراجًا لكم وعقوبة، منكم، من المكر في آيات الله. ونحوه في «تفسير القرآن» لابن كثير / ٣٤٩.

- (٤) في «تفسير مقاتل» ٢/ ٢٣٤: يعني: الله أشد إخزاءً.
- (٥) «غاية الأختصار» للعطار ٢/٥١٥، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٢٨٢، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/٧٠١.

# لقوله (إذا لهم) وهي رواية هارون العتكي (١)، عن أبي عمرو (٢).

### قوله تعالىٰ: ﴿هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُرُۗ﴾



يجربكم ويحملكم؛ من التسيير، وقرأ أبو جعفر وابن عامر (هو الذي يَنْشُرُكم) -بالنون (٣)-؛ من النشر وهو البسط ﴿ فِ ٱلْبَرِّ على الظهر ﴿ وَٱلْبَحْرِ ﴾ وفي البحر على الفلك ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلُكِ ﴾ الظهر ﴿ وَٱلْبَحْرِ ﴾ وفي البحر على الفلك ﴿ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِ ٱلْفُلُكِ ﴾ أي: في السفن، تكون واحدًا وجمعًا (٤)، وقرأ عيسى (في الفُلُك) بضم اللام (٥) ﴿ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [١٠/ب] يعني: جرت السفن بالناس، وهاذا خطاب تلوين (٦)، رجع من الخطاب إلى الخبر (٧) ﴿ بِرِيج طَيِّبَةٍ

<sup>(</sup>۱) هو هارون بن موسى العتكي الأعور، أبو عبد الله البصري، صدوق نبيل له قراءة معروفة، روى القراءة عن عاصم ابن أبي النجود وغيرهما، قال أبو حاتم السجستاني: كان أول من سمع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منها فبحث عن إسناده هارون بن موسى الأعور، مات قبل المائتين. «غاية النهاية» لابن الجزري ٢/ ٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٢٥)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران (ص١٩٩)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/١٠٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر «معاني القرآن» للفراء ١/ ٢٦٠، «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٣٧١، «البسيط» للواحدي (ل٦٠/أ).

<sup>(</sup>٥) أنظر «معاني القرآن» للزجاج ١٣/٣، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٦) حكى الزركشي في «البرهان» ٢٤٦/٢ هلَّذِه التسمية عن الثعلبي، وقال: وتسميه أهل المعاني: الآلتفات.

<sup>(</sup>٧) قال الزركشي في «البرهان» ٣/ ٣١٨: وفائدة العدول عن خطابهم إلى حكاية

وَفَرِحُواْ بِهَا﴾؛ أي بالريح ﴿ جَاءَتُهَا﴾ يعني الفلك، وهو جواب لقوله: (حتى إذا جاءتها) ﴿ رِبِحُ عَاصِفُ شديدة، يقال: عصفت الريح وأعصفت، والريح تُذكّر وتُؤنث (۱)، وقيل: لم يقل (عاصفة) لاختصاص الريح بالعصوف (۱)، وقيل: للنسب؛ أي: ذا عصوف (۱). ﴿ وَبَاءَهُمُ الله يعني رُكّاب السفينة ﴿ الْمَوْجُ ﴾ وهو حركة الماء واختلاطه ﴿ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُواْ ﴾ وأيقنوا ﴿ أَنَهُمُ أُحِيطَ بِهِمُ الهلاك ﴿ وَعَوَا اللهُ ﴾ هنالك ﴿ يُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ الدُّعاء، دون أوثانهم، وكان مفزعهم حينئذٍ إلى الله تعالى دونها.

حالهم لغيرهم؛ لتعجبه من فعلهم وكفرهم، إذ لو استمر على خطابهم لفاتت تلك الفائدة.

وحكىٰ أقوالًا أخرىٰ في فائدة ذلك، وكذا السيوطي في «الإتقان» ٥/ ١٧٣١.

<sup>(</sup>۱) أنظر «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٦٠، «جامع البيان» للطبري ١١/ ١٠٠، «لسان العرب» لابن منظور (عصف)، قال الفراء: (وبالألف - أي أعصفت - لغة بني أسد).

<sup>(</sup>۲) حكى الثعلبي في تفسير سورة الأنبياء بإسناده إلى المبرد؛ سئل عن ألف مسألة، منها: ما الفرق بين قوله تعالىٰ: ﴿جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفٌ ﴾، وقوله: ﴿وَلِسُلَيْمُنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً ﴾ وقوله: ﴿وَلِسُلَيْمُنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً ﴾ ونحوها، فقال: كل ما ورد عليك من هذا الباب، فلك أن ترده إلى المعنىٰ تأنيثًا؛ وهذا من قاعدة أن آسم الجنس تأنيثه حقيقي، فتارة يلحظ معنى الجنس فيذكّر، وتارة معنى الجماعة فيؤنث.. ونقله عنه الزركشي في «البرهان» ٣/ ٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر «البسيط» للواحدي (ل7/أ).

وروى الثوري (١)، عن الأعمش (٢)، عن عمرو بن مرة (٣)، عن أبي عبيدة (٤) في قوله: ﴿ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ قال: أهيا شراهيا، وتفسيره: يا حي يا قيوم (٥)، وقالوا: ﴿ لَهِنْ أَنِجَيْتَنَا ﴾ خلَّصتنا يا ربَّنا ﴿ مِنْ هَاذِهِ ﴾ الريح العاصف ﴿ لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴾ لك بالإيمان والطاعة.

### ﴿ فَلَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ ﴾



يظلمون ويتجاوزون إلى غير أمر الله عَجْلَ ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ يَتَأَيُّهَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى ٱلْفُسِكُمُ ﴾ لأن وباله راجع إليها، وجزاءه لاحق بها.

وتم الكلام هاهنا ثم أبتدأ سبحانه فقال: ﴿مَتَكُ ٱلْكَيْوَةِ ٱلدُّنِيَّا ﴾؛ أي: هذا متاع الحياة الدنيا، خبر أبتداء مضمر (٢)، كقوله ﷺ: ﴿لَمْ يَلْبَنُوا إِلَّا سَاعَةَ مِن نَهَارِّ بَلَنُغُ ﴾ (٧)؛ أي: هذا بلاغ.

وقيل: هو كلام متصل، والبغي أبتداء، ومتاع خبره، وقوله [١١/أ]

<sup>(</sup>١) ثقة حافظ، وكان ربما دلس.

<sup>(</sup>٢) ثقة حافظ، لكنه يدلس.

<sup>(</sup>٣) ثقة عابد رمي بالإرجاء.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: عبيد، وهو تحريف، والمثبت من (ت). وهو: أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود.

<sup>(</sup>ه) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٩٣ ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٣٩ من طريق الأعمش.. به.

وذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) هٰذا علىٰ رفع (متاع) كما هي قراءة الجمهور.

<sup>(</sup>v) الأحقاف: ٣٥.

4 2

علىٰ أنفسكم صلة المتاع (١)(١)، ومعناه: إنما بغيكم متاع الحياة الدنيا، ولا يصلح لزاد المعاد؛ لأنكم به استوجبتم غضب الله.

وقرأ ابن أبي إسحاق وحفص (متاع) بالنصب على الحال<sup>(٣)</sup> ﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرِّجِعُكُمُ فَنُنْيَتِثُكُم بِمَا كُنتُد تَعْمَلُونَ﴾.

### قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنَّيَا ﴾

في فنائها وزوالها ﴿ كُمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ السَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاتُ ٱلأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ من الحبوب والبقول والشمار ﴿ وَٱلْأَنْفَ مِن الحشيش والمراعي ﴿ حَتَى إِنَا آخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُرُفَهَا ﴾ حسنها وبهجتها ﴿ وَازْيَانَتُ ﴾ والمراعي ﴿ حَتَى إِنا آخَذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخُرُفَهَا ﴾ حسنها وبهجتها ﴿ وَازْيَانَتُ ﴾ هكذا قراءة عبد الله بن مسعود ﷺ (وتزينت) (٤) ، وقرأ أبو عثمان النهدي (٥) والضحاك (وازْيانَت) (١)

<sup>(</sup>۱) في (ت): صلة البغي، وكذا في «جامع البيان».

<sup>(</sup>٢) ذكر كلا الإعرابين الطبري في «جامع البيان» ١٠١/١١، والزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ١٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر «التيسير» للداني (ص١٢١)، «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٥٠، «الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي (ل٢٠١/أ).

<sup>(</sup>٤) أنظر «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/١١٤، «الدر المصون» للسمين الحلبي / ١١٤.

<sup>(</sup>٥) عبد الرحمن بن مُلّ بن عمرو بن عدي، أبو عثمان النهدي، ثقة فاضل عابد.

<sup>(</sup>٦) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٦١)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٥٥، «الدر المصون» للسمين الحلبي ١٧٨/٦ وضبطها السمين الحلبي بقوله: وازْيأنَّتْ: بهمزة وصل بعدها زاي ساكنة، بعدها ياءٌ مفتوحة خفيفة، بعدها همزة مفتوحة، بعدها نون مشددة.

علىٰ وزن ٱحمَارَّت.

قال عوف بن أبي جميلة: كان أشياخنا يقرؤونها كذلك نحو (اَدْهامَّ الفرس) و(اكْمَأَتّ)<sup>(۱)</sup>، وقرأ أبو رجاء وأبو العالية والشعبي والحسن والأعرج (وَأَزْيَنَتْ) على مثال (أَفْعَلَتْ) مقطوعة الألف ساكنة الزاي<sup>(۲)</sup>، قال قطرب: معناه أتت بالزينة<sup>(۳)</sup>، كقوله: أَحْمَرَ وأَدْام وأَذْكَرَتِ المرأةُ وأنْتَ.

﴿ وَظَنَ آهَلُهَا آَنَهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا ﴾ أخبر عن الأرض والمعنى للنبات إذ كان مفهومًا (٤) ، وقيل: ردّه إلى الغَلّةِ (٥) ، وقيل: إلى النبات إذ كان مفهومًا (٤) ، وقيل: ردّه إلى الغَلّةِ (٥) ، وقيل: إلى الزينة (٦) ﴿ أَتَنَهَا آمُنُنَا ﴾ (قضاء أمرنا) (٧) بإهلاكها ﴿ لَيُلّا أَوْ نَهَا لَا فَخَالُنَهَا حَصِيدًا ﴾ مقطوعة مقلوعة (٨) ، وهي محصودة صُرِفَت إلى حصيد ﴿ كَأَن لَمْ تَغْنَ ﴾ تكن ﴿ إِلْأَمْسُ ﴾ [١١/ب] وأصله من غنى حصيد ﴿ كَأَن لَمْ تَغْنَ ﴾ تكن ﴿ إِلْأَمْسُ ﴾ [١١/ب] وأصله من غنى

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١١٤.

<sup>(</sup>٢) «المحتسب» لابن جني ١/ ٣١١، «جامع البيان» للطبري ١٠٣/١١.

<sup>(</sup>٣) ذكر هأذا المعنى الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ١٥ وقال: وازّيَّنت بالتشديد أجود في العربية، لأن (أزْيَنَت) الأجود في الكلام: اّزانَت.

<sup>(</sup>٤) قاله الطبري في «جامع البيان» ١٠٢/١١. وحكاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢١/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٣٢٨/٨.

<sup>(</sup>٥) قاله السمرقندي في «بحر العلوم» ٢/ ٩٤.

 <sup>(</sup>٦) حكى الأقوال الثلاثة في مرجع الضمير القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»
 ٣٢٨/٨ وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٤٥ وضعف القول الثالث.

<sup>(</sup>٧) **في (ت):** قضاءنا.

<sup>(</sup>٨) ٱنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٧٧، «جامع البيان» للطبري ١١٠٢/١١.

بالمكان إذا قام به (۱)، وقال مقاتل: تَنْعُمُ (۲)، وقراءة العامة (تغن) بالتاء لتأنيث الأرض، وقرأها قتادة بالياء (۳)، ذَهَبَ إلى الزخرف (كَدَاكِ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَنَفَكَّرُونَ .

### ٥٧ قوله تعالى: ﴿ وَأَللَّهُ يَدُعُوا إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَامِ ﴾

قال قتادة: السلام الله ﷺ، وداره الجنة (٤).

وقيل: السلام والسلامة واحد؛ كاللذاذ واللذاذة، والرضاع والرضاعة، قال الشاعر<sup>(٥)</sup>:

# نُـحـيـي بـالـسَّــلامَــةِ أُمَّ بُـكــر وهَـل لَـكِ بَـعـدَ قَـومـكِ مِـن سَــلام

<sup>(</sup>۱) ذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٣١، والبغوي في «معالم التنزيل» ١٢٩/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٢٨.

وقال الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ١٥: والمغاني: المنازل التي يعمرها الناس بالنزول بها، يقال: غنينا بمكان كذا وكذا، إذا نزلوا به.

<sup>(</sup>۲) «تفسير مقاتل» ۲/ ۲۳٥.

<sup>(</sup>٣) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٢١) ورسمت فيه بالتاء، وهو تصحيف، «البحر المحيط» لأبي حيان ١٤٦/٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢٩٣/، ومن طريقه الطبري في «جامع البيان» ١٠٣/١١ من طريق معمر، عن قتادة.. به.

وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ١٠٣/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٤٣ من طريق محمد بن ثور، عن معمر.. به.

وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣/ ١٢٢ لابن عباس والحسن والسدى أيضًا.

<sup>(</sup>٥) البيت من قصيدة لابن شعوب -وهي أمّه- واسمه عمرو بن سُمَيّ، قالها في بكاء قتلىٰ بدر؛ كما أفاده الدكتور الطناحي في تحقيقه «للأمالي» لابن الشجري ١/ ٢٤.

فسميت الجنة دار السلام؛ لأن من دخلها سَلِمَ من الآفات (١)، قال الله تعالى: ﴿ أَدُّ خُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ﴿ أَنْ اللهِ عَالِمِنِينَ ﴿ أَدُّ خُلُوهَا بِسَلَمٍ ءَامِنِينَ ﴾ (٢).

وقال ذو النون المصري: سميت بذلك لأن من دخلها سلم من القطيعة والآفات والفراق.

وقيل: أراد به التحية (٣) ، يقال سلّم تسليمًا وسلامًا ، كما يقال: كلَّمه تكليمًا وكلامًا ، فسميت الجنة دار السلام لأن أهلها يحيي بعضهم بعضًا ، والملائكة يسلمون عليهم (٤) .

قال الحسن: إنّ السلام لا ينقطع عن أهل الجنة، وهو تحيتهم (٥). وقال أبو بكر الوراق: سميت بذلك لأن من دخلها سَلَّم عليه المولئ.

والبيت من غير نسبة في «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص٦)، «المخصص» لابن سيده ٢١/١١، «الأمالي» لابن الشجري ٢٤/١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٢٨، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (سلم).

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا المعنى الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ١٥، وأبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» ٢/ ٩٤.

وحكاه الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٣١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٢٨ عن الزجاج في «معانى القرآن».

<sup>(</sup>٢) الحجر: ٤٦.

 <sup>(</sup>٣) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٢٩/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير»
 ٣/ ١٢٢ وعزاه لأبي سليمان الدمشقي.

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا المعنى الواحدي في «البسيط» (ل٧/أ).

<sup>(</sup>٥) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٢٩، وأبو حيان في «البحر المحيط» ١٤٦/٥.

وذلك أن الله تعالى يعلم ما فيه أهل الجنة من ذكر الذنوب، والهيبة لعلام الغيوب، فيبدؤهم بالسلام بسطًا لهم وتقريبًا وإيناسًا وترحيبًا.

قال جابر بن عبد الله عند رأسي وميكائيل عند رجلي، «إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي، يقول أحدهما لصاحبه: أضرب له مثلًا! فقال: ٱسمع سَمِعَتْ أُذُنك، واْعقِل عَقَل قلبُك، إنما مَثَلُكَ ومَثَلُ أمَّتِكَ، كمثل مَلِكِ ٱتخذ دارًا، ثم بنى فيها بيتًا، ثم جعل فيها مَأْدُبَة، ثم بعث رسولًا يدعوهم إلى طعامه، فمنهم [١/١١] من أجاب الرسول، ومنهم من تركه، فالله الملك، والدار الإسلام، والبيت الجنة، وأنت يا محمد الرسول، من أجابك دخل الإسلام، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الإسلام دخل الجنة، ومن دخل الجنة أكل فيها »(١).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٤٦ وعزاه لابن جرير والحاكم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل.

وقد أخرجه الترمذي في الأمثال، باب ما جاء في مثل الله لعباده (٢٨٦٠)، والطبري في «جامع البيان» ١٠٤/١١ من طريق الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن جابر.. به.

ومن هٰذِه الطريق علّقه البخاري في «صحيحه» كما في «فتح الباري» ٢٥٦/١٣. قال الترمذي: هٰذا حديث مرسل، سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله. قلت: قد وصله الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٣٨ فرواه من طريق الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، عن جابر.. به.

قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

وقال يحيى بن معاذ: يا ابن آدم؛ دعاك الله (۱) إلى دار السلام، فانظر من أين تجيبه؟ فإن أجبته من دنياك دخلتها، وإن أجبته من قبرك مُنِعْتها.

ثم قال: ﴿وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيمٍ ﴾ عمّ بالدعوة إظهارًا للحجة، وخصّ بالهداية ٱستغناءً عن خلقه (٢).

وقيل: الدعوة إلى دار السلام عامّة لأنها الطريق إلى النعمة، وهداية الصراط خاصّة لأنها الطريق إلى المُنعِم.

# قوله تعالىٰ: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسِّنَىٰ وَزِيَادَةً ﴾



[۱٤٨٢] أخبرنا أبو الحسن (٣) أحمد بن محمد بن يوسف بن يعقوب الفقيه في آخرين، قال: نا أبو علي إسماعيل بن محمد

والحديث أصله في «صحيح البخاري» في الأعتصام، باب الأقتداء بسنن رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عن سعيد بن ميناء، عن جابر.. بنحوه.

وللحديث شاهد أيضًا أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ٥/ ٥٥ (٤٥٩٩)، والدارمي في «المسند» (١) من حديث أيوب، عن أبي قلابة، عن عطية، عن ربيعة الجرشي.. بنحو حديث سعيد بن أبي هلال.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٨/ ٢٦٠: رواه الطبراني بإسناد حسن. وقال الحافظ في «فتح الباري» ٢٥٤/١٣: وسنده جيد.

<sup>(</sup>١) في (ت): ربّك.

<sup>(</sup>٢) أنظر «البسيط» للواحدي (ل٧/ ب).

<sup>(</sup>٣) في (ت): أبو الحسين، وهو تحريف. وهو أبو الحسن النصري المؤذن الجرجاني، لم يُذكر بجرح أو تعديل.

الصفّار (۱)، حدثنا الحسن بن عرفة العبدي (۲)، قال: حدثني سَلمْ (۳) بن سالم البلخي (٤)، عن نوح بن أبي مريم (٥)، عن ثابت البناني (٢)، عن أنس بن مالك ضُلِيّه قال: سئل رسول الله عليه عن هاذه الآية ﴿ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا الْحُسَنُوا الْحُسَنُوا الْحُسَنُوا الْحُسَنُوا الْحَسَلُوا اللّه الكريم (الحسني) وهي الجنة، والزيادة (النظر إلى وجه الله الكريم (۱).

(v) [١٤٨٢] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًّا، لما تقدم من حال سلم بن سالم ونوح بن أبي مريم. التخريج:

وقد ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٤٧ وعزاه لأبي الشيخ وابن منده والدارقطني في الرؤية وابن مردويه واللالكائي والخطيب وابن النجار.

والحديث أخرجه الحسن بن عرفة في «جزئه» (من رواية إسماعيل الصفار عنه) (ص30)، ومن طريقه أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٣/ ٣٢٦، واللالكائي في «السنة» ٢/ ٥٠٥، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٩/ ١٤٠.

قال الخطيب: هكذا رواه سلم، عن نوح بن أبي مريم، عن ثابت البناني، عن أنس، وهو خطأ، والصواب: عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلي، عن صهيب، عن النبي على كذلك رواه حماد بن سلمة وكان أثبت الناس في ثابت. وهي الرواية الآتية عند المؤلف برقم (٦٥).

<sup>(</sup>١) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن صالح بن عبد الرحمن الصفّار، ثقة.

<sup>(</sup>٢) أبو على البغدادي، صدوق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل و(ت): سلمة، وفي (ن): سلام، والتصويب من مصادر الترجمة.

<sup>(</sup>٤) كان مرجتًا ضعيفًا في الحديث.

<sup>(</sup>٥) نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي، كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: كان يضع.

<sup>(</sup>٦) ثقة، عابد.

وهو قول أبي بكر، وحذيفة، وأبي موسى، وصهيب، وعبادة بن الصامت، وكعب بن عجرة، وعامر بن سعد، وعبد الرحمن بن سابط، والحسن، وعكرمة، وأبي الجوزاء، والضحاك، والسدي، وعطاء، ومقاتل (۱).

[١٤٨٣] يدل عليه ما أنا أبو الحسن بن أبي الفضل القهندزي<sup>(۲)</sup>، أنا أبو علي الصفّار<sup>(۳)</sup>، نا الحسن بن عرفة<sup>(3)</sup>، نا يزيد بن هارون<sup>(٥)</sup>، عن حماد بن سلمة<sup>(۲)</sup>، عن ثابت البناني<sup>(۷)</sup> [۲۲/ب]، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلئ<sup>(۸)</sup>، عن صهيب<sup>(۹)</sup> ضَلِّهُم قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا

<sup>(</sup>۱) أنظر أقوالهم في «تفسير مقاتل» ٢/ ٢٣٦، «جامع البيان» للطبري ١٠٤/١١٠٧، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ١٩٤٥/٦، «الشريعة» للآجري ٢/ ١٩٤٠ «السنة» للالكائي ٢/ ٩٨٦ - ٩٩٦، «السنة» للالكائي ٢/ ٩٨٠ - ٩٩٦، «البسيط» للواحدي (ل٧/ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ٢/ ١٣٠، في «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٧/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) أحمد ابن أبي الفضل محمد بن يوسف القهندزي، أبو الحسن النيسابوري، من أعيان المعدلين.

<sup>(</sup>٣) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل، ثقة.

<sup>(</sup>٤) أبو على العبدي، صدوق.

<sup>(</sup>٥) يزيد بن هارون بن زاذان السلمي مولاهم، أبو خالد الواسطي، ثقة متقن عابد.

<sup>(</sup>٦) أبو سلمة البصري، ثقة، عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره.

<sup>(</sup>v) ثقة، عابد.

<sup>(</sup>٨) ثقة.

<sup>(</sup>٩) ابن سنان، الصحابي، المشهور.

دخل أهل الجنة الجنة نودوا: أن<sup>(۱)</sup> يا أهل الجنّة؛ إن لكم عند الله موعدًا لم تروه »، قال فيقولون: ما هو؟ ألم يُبيّض وجوهنا، ويُزحزحنا عن النار، ويُدخلنا الجنة؟! قال: «فيكشف الحجاب تبارك وتعالى، فينظرون إليه، قال: فوالله ما أعطاهم شيئًا هو أحبّ إليهم منه »<sup>(۱)</sup>.

(١) من (ت).

(٢) [١٤٨٣] الحكم على الإسناد:

إسناده حسن، والحديث صحيح كما سيأتي.

#### التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/٥٤٦ للطيالسي وهنّاد وأحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في «صحيحه» وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني وابن مردويه والبيهقي.

وقد أخرجه الحسن بن عرفة في «جزئه» المشهور- برواية إسماعيل الصفار عنه-(ص٤٥) ومن طريقه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/١٩٤٥.

وأخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص١٨٦) ومن طريقه الآجري في «الشريعة» ٢/١٥٢)، وأبو نعيم في «الحلية» ١/١٥٥.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٤/ ٣٣٢ (١٨٩٥)، ومسلم في الإيمان، باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم (١٨١)، وعبد الله بن أحمد في «السنة» ١/ ٢٤٥ جميعهم من طريق يزيد بن هارون وأخرجه أحمد في «المسند» ٤٣٣/٤ (١٨٩٤١)، ومسلم في الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة لربهم (١٨٩٤١)، والترمذي في صفة الجنة، باب ما جاء في رؤية الرب تبارك وتعالىٰ (١٨١)، والنسائي في «السنن الكبرىٰ» في النعوت، باب المعافاة والعقوبة (٢٥٥٢)، من طريق عبد الرحمن بن مهدى، عن حماد.. به.

وأخرجه ابن ماجه في المقدمة (١٨٧)، والطبري في «المعجم الكبير» ١٠٦/١١ من طريق حجاج بن منهال، عن حماد.. به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: للذين أحسنوا الحسنى: يعني الذين شهدوا أن لا إله إلا الله الجنة (١).

وروى عطية عنه: أن الحسنى: هي أنّ واحدةً من الحسنات بواحدة، والزيادة: التضعيف عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف (٢).

وروى جرير (٣)، عن الليث (٤)، عن عبد الرحمن بن سابط (٥) قال:

وأخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 1/ ٢٠٥، واللالكائي في «السنة» ٣/ ٤٥٥، والطبراني في «المعجم الأوسط» 1/ ٢٣٣ من طريق هدبة بن خالد، عن حماد، به. ورواه أحمد في «المسند» ٤/ ٣٣٣ (١٨٩٤١)، والإسماعيلي في «معجمه» ٢/ ١٥٥، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» 17/ ٤٧١ من طريق عفان ابن مسلم، عن حماد.. به.

ورواه هناد في «الزهد» ١/ ١٣١ ومن طريقه الآجري في «الشريعة» ٢/ ١٠١١ من طريق قبيصة بن عقبة، عن حماد.. به.

(۱) عزاه السيوطي في «الدر المنتثور» ٣/ ٥٤٨ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠٨/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩٤٤/٦ من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. به.

- (٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠٧/١١ من طريق عطية العوفي، عن ابن عباس.. بمعناه. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٣٠/٤.
- (٣) في الأصل: جويبر، وهو تحريف، والتصويب من (ت) ومن مصادر التخريج. وهو جرير بن عبد الحميد، ثقة، صحيح الكتاب، قيل: كان في آخر عمره يهم من حفظه.
  - (٤) ابن أبي سليم، صدوق أختلط أخيرًا، ولم يتميز حديثه فترك.
    - (٥) ثقة، كثير الإرسال.

الحسنى: النُضْرَة، والزيادة: النَّظر، قال الله تعالىٰ ﴿وُجُوُّ يُوَمَهِذِ نَاضِرَةٌ ۞ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۞ ﴾ (١)(٢).

وروى الحكم، عن علي بن أبي طالب ضَيَّتُهُ قال: الزيادة: غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة آلاف باب<sup>(٣)</sup>.

وقال مجاهد: الحسنى: حسنة مثل حسنة، والزيادة: مغفرة من الله تعالى ورضوان (٤).

ضعيف؛ لأجل ابن أبي سليم.

#### التخريج:

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٤٨ وعزاه لابن جرير والدارقطني.

وقد أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٣١١، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٢١ / ٣٠٨ (٣٥٩٧٣)، والطبري في «جامع البيان» ١٠٧/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٤٥، واللالكائي في «السنة» ٣/ ٥١٢ كلهم من طريق جرير، عن الليث.. بنحوه.

(٣) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٤٨ لسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والبيهقي.

وقد أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» ٥/ ٣١٠، والطبري في «جامع البيان» داخرجه سعيد بن منصور في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٤٥ من طريق الحكم ابن عتيبة، عن علي.. به.

وفي جميع مصادر التخريج: لها أربعة أبواب.

قال الأستاذ محمود شاكر ١٩/١٥: فهذا حديث ضعيف لإرساله عن على.

(٤) «تفسير مجاهد» ١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>١) القيامة: ٢٢- ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الحكم على الإسناد:

وقال ابن زيد: الحسنى الجنة، والزيادة ما أعطاهم الله (١) في الدنيا؛ لا يحاسبهم به يوم القيامة (٢).

وحكى منصور بن عمّار، عن يزيد بن شجرة الله قال: الزيادة هي أن تمرّ السحابة بأهل الجنة فتمطرهم مُقنّعات، فتقول لهم: ما تريدون أن أُمْطِرَكُم؟ فلا يريدون شيئًا إلا مَطَرتهم (٣).

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٤٧ لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه الطبري ١٠٨/١١، وابن أبي حاتم ١٩٤٥/٦ من طريق ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. به.

(١) من (ت).

(۲) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٤٩ لابن جرير وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠٨/١١ من طريق ابن وهب، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩٤٦/٦ من طريق أصبغ بن الفرج، كلاهما عن ابن زيد.. به.

قال الطبري في «جامع البيان» ١٠٨/١١: وأولى الأقاويل في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله تبارك وتعالى وعد المحسنين من عباده على إحسانهم الحسنى، أن يجزيهم على طاعتهم إياه الجنّة، وأن يبيض وجوههم، ووعدهم مع الحسنى الزيادة عليها، ومن الزيادة على إدخالهم الجنة أن يكرمهم بالنظر إليه، وأن يعطيهم غرفًا من لآلئ، وأن يزيدهم غفرانًا ورضوانًا، كل ذلك من زيادات عطاء الله إياهم على الحسنى التي جعلها الله لأهل جناته، وعمّ ربنا جل ثناؤه بقوله: وزيادة الزيادات على الحسنى، فلم يخصّص منها شيئًا دون شيء، وغير مستنكر من فضل الله أن يجمع ذلك لهم؛ بل ذلك كله مجموع لهم إن شاء الله، فأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يعمّ كما عمّه عز ذكره.

(٣) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٣١.

﴿ وَلَا يَرَهَقُ ﴾ يغشى ويلحق (١) ﴿ وُجُوهَهُمْ قَارٌ ﴾ غبار وهو جمع قترة (٢)، قال الشاعر (٣):

### مُتَوَجُّ برداء المُلكِ يَتبعُهُ

### هَوجٌ (٤) تَرىٰ فَوقَه الرايات والقَتَرا [١٣/١]

وقال ابن عباس وقتادة: سواد الوجوه (٥).

وقرأ الحسن (قتْر) بسكون التاء (٢)، وهما لغتان كالقَدْرِ والقَدَرِ. ﴿ وَلَا ذِلَّةً ﴾ هوان (١)، وقال قتادة: كآبة وكسوف (٨).

والبيت له في «ديوانه» ١/ ٢٣٤ من قصيدة مدح فيها بشر بن مروان، وفي «مجاز القرآن» لأبي عبيدة» ١/ ٢٧٧، «جامع البيان» للطبري ١٠٨/١، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١١٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٣١، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٤٨، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ١٨٢، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (قتر).

وفي الديوان معتصب بدل متوج.

- (٤) في هامش الأصل: في نسخة: هرج، وفي سائر المصادر (موج).
  - (٥) ٱنظر: «البسيط» للواحدي (ل٧/ب).
- (٦) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٦١)، «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٥١.
- (٧) آنظر «جامع البيان» للطبري ١٠٨/١١، «النكت والعيون» للماوردي ٢/ ٤٣٣.
- (٨) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٣٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»
   ٨/ ٣٣١، وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٢٥ لابن عباس.

<sup>(</sup>۱) ٱنظر «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٧٧، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ١٥، « «معاني النيسابوري» ١/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) في (ت): الفرزدق.

وقال ابن أبي ليلى: هذا بَعْدَ نَظَرِهِم إلى ربهم (١). ﴿ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

قوله تعالىٰ: ﴿وَالَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّتَاتِ جَزَآهُ سَيِّتَةٍ بِمِثْلِهَا﴾.



يجوز أن يكون الجزاء مرفوعًا بإضمارٍ ؛ أي: لهم جزاء ؛ كقوله ﴿ فَفِدْيَةٌ مِن صِيَامٍ ﴾ (٢) ؛ أي فعليه ذلك ، ويجوز أن يكون مرفوعًا بالباء (٣) في قوله بمثلها (٤) ، ويجوز أن يكون ابتداء وخبره بمثلها ؛ أي: مثلها ، والباء فيه زيادة ، كقولهم: بحسبك قول السوء (٥).

﴿ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ ﴾ من عنداب الله ﴿ مِنْ عَاصِلْمِ ﴾ ؟ أي:

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٤٩ لابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والدارقطني.

وقد أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٠٦/١٢ (٣٥٩٦٤)، والطبري في «جامع البيان» ١٩٤٦/٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩٤٦/٦ من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليللي.. به.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: في الباء، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٤) ذكر هذين الوجهين الفراء في «معاني القرآن» ١/ ٤٦١، وعنه الطبري في «جامع البيان» ١٠٩/١١، والواحدي في «البسيط» (٧/ب) وقد بسط الكلام في إعرابها.

قال الفراء: (والأول أعجب إلىّ). ورجحه الطبري أيضًا.

<sup>(</sup>٥) حكاه الطبري في «جامع البيان» ١٠٩/١١ عن بعض نحويِّ البصرة. وانظر أيضًا إعراب القرآن للهمداني ٢/٥٥٣، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢/١٨٤ - ١٨٤.

مانع، و(من) صلة ﴿ كَأَنْمَا أُغَشِيَتَ ﴾ ألبست (١) ﴿ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ ٱلنَّلِ مُظْلِمًا ﴾ أكثر القراء على فتح الطاء، وهو جمع قطعة، ويكون مظلمًا على هلّه القراءة نصبًا على الحال والقطع، دون النعت؛ كأنه أراد: قطعًا من الليل المظلم، فلما حذف الألف واللام نصب.

ويجوز أن يكون على توسط الكلام (٢)، كقول الشاعر (٣): لو أن مَدْحَة حيى مُنْشِرًا أحدً

وقرأ أبو جعفر وابن كثير والكسائي (قطّعًا) ساكنة الطاء (٤)، أي بعضًا؛ كقوله ﴿ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَّلِ ﴾ (٥) أعتبارًا بقراءة أبيّ: (كأنما يغشى وجوههم قطعٌ من الليل مظلمًا) (٦) . ﴿ أُوْلَئِكَ أَضْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أنظر «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٧٠٧).

<sup>(</sup>٢) ذكرهما الطبري في «جامع البيان» ١١٠/١١، والأول في «معاني القرآن» للفراء ١/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي ذؤيب في «ديوانه» (ص١١٣)، «جامع البيان» للطبري ١١٠/١١، ورواية الديوان:

لو كان مدحة حيّ أنشرت أحدًا أحيا أبوَّتك الشمّ الأماديح قال الأستاذ محمود شاكر 10/٧٧: وهذا -أي رواية البيت في الديوان- لا شاهد فيه.

<sup>(</sup>٤) أنظر القراءتين في «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٢٥)، «التيسير» للداني (ص١٢١)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) هود: ۸۱.

<sup>(</sup>٦) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٦١)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/١١٦، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/١٥٢.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَنَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ ﴾

آثبتوا وقفوا في موضعكم ولا تبرحوا ﴿أَنتُمْ وَشُرَكآ وُكُمْ كَا وُكُمْ يعني الأوثان [۱۳/ب] ﴿فَرَيَّلْنا﴾ ميّزنا وفرّقنا (۱) بين المشركين وشركائهم، وقطعنا ما كان بينهم من التواصل في الدنيا، وذلك حين تبرّأ كل معبود من دون الله ممن عبده.

﴿ وَقَالَ شُرَكَا وَهُم مَّا كُنْمُ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾ فيقولون: بلي كنا نعبدكم، فتقول الأصنام

﴿ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْفِلِينَ ﴾

أي: ما كُنّا عن عبادتكم إيانا إلا غافلين، ما كنا نسمع ولا نبصر ولا نعقل.

### قال الله تعالىٰ: ﴿ هُنَالِكَ تَبُلُوا ﴾

تُخْتَبر (۲)، وقيل: تَعْلم (۳)، وقرأ يحيى بن وثاب والأعمش وطلحة وعيسى وحمزة والكسائي وخلف بالتاء (٤٠)، وهي قراءة ابن مسعود ﷺ،

<sup>(</sup>١) أنظر «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٩٦)، «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>۲) قاله مجاهد كما في «تفسيره» ١/ ٢٩٤.

 <sup>(</sup>٣) أورده ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٢٨، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»
 ٧/ ٢٥٩، وعزاه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٣٤ للكلبي.

<sup>(</sup>٤) أي: (تتلو) بتاءين، «التيسير» للداني (ص١٢١)، «العنوان» لابن خلف (ص٥٠١)، «الكامل في القراءات الخمسين» للهذلي (ل٢٠١/أ)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ١٠٩/٢.

ومعناه: تقرأ كل نفس صحيفتها (۱)، وقيل معناه: تتبع (۲) ﴿ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسُلَفَتُ ﴾ ما قدمت من خيرٍ وشرّ.

قال ابن زید: تعاین (۳).

﴿ وَرُدُّواً إِلَى اللَّهِ مَوْلَلْهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَ ﴾ وزال وبطل ﴿ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ من الآلهة.

# قوله تعالى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾

المطر ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ النبات ﴿ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدُر وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْمَحِيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ﴾ هو الذي يفعل هذه الأشياء ﴿ فَقُلُ أَفَلًا نَنْقُونَ ﴾ أفلا تخافون عقابه في شرككم.

<sup>(</sup>۱) عزا النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٢٩٢، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٢٨/٤ هذا القول للأخفش، وليس في «معانيه». وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٣٤ بغير نسبة.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٥١ عن السدي، وعزاه لأبي الشيخ. وقد أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٤٩ من طريق أسباط، عن السدي.. به.

وذكره الأخفش في «معاني القرآن» ١/ ٣٧٣، والنحاس ٣/ ٢٩٢، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٢٨/٤.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥١١ لابن جرير وأبي الشيخ. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١٣/١١.

### قوله تعالىٰ ﴿فَذَالِكُمْ ٱللَّهُ﴾

الذي يفعل هاذِه الأشياء ﴿رَبُّكُرُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّ تَصْرفون عن عبادته وأنتم مقرّون؟

### ﴿ كَذَالِكَ ﴾



فسّرها الكلبي (هكذا) في جميع القرآن (١) ﴿ حَقَتْ الاَاالَا وَ حَبَّتُ الاَاالَا وَ حَبَّتُ الاَالَا وَ وَجَبِت (٢) ﴿ كَلِمَتُ رَبِّكَ ﴾ حكمه وعلمه السابق (٣) ، وقرأ الأعرج ونافع وابن عامر (كلمات) على الجمع هنا وفي آخر السورة (٤) وفي غافر (٥) ، والباقون على التوحيد (٢).

﴿عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا ﴾ كفروا ﴿أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾.

# قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَا يَكُمُ مَّن يَبْدَأُوا ٱلْخَلْقَ ﴾



ينشئ من غير أصلٍ ولا مثال ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ ثم يحييه كهيئته بعد الموت ﴿قُلُ﴾ ثُمَّ يُعِيدُهُمْ فَأَنَى

<sup>(</sup>۱) أنظر «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ٩٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٣٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر «صحيح البخاري» مع «الفتح» ٨/ ٣٨٨، في تفسير سورة (بني إسرائيل).

 <sup>(</sup>٣) أنظر «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٣٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٣٠،
 «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٤٠.

<sup>(</sup>٤) وهو قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞﴾ آية: ٩٦.

<sup>(</sup>٥) في قوله تعالىٰ: ﴿وَكَنَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا ﴾ آية: ٦.

<sup>(</sup>٦) «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٢٦)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران (ص٢٠٠)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٦٢.

تُؤُفَّكُونَ﴾ تصرفون (١) عن قصد السبيل.

### قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَآبِكُمْ ﴾

40.

أُوثَانَكُم ﴿ مَن يَهْدِى ﴾ يُرشِد ﴿ إِلَى ٱلْحَقِّ ﴾ فإذا قالوا: لا. ولابد لهم منه ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى ﴾ يرشد ﴿ لَلْحَقُ ﴾ ؛ أي: إلى الحق ﴿ أَفَمَن يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَفَن يَهْدِى إِلَى الْحَق أَنَ يُهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَنَ يُهْدِى إِلَا أَن يُهْدَى ﴾ .

اختلف القراء فيه: فقرأ أهل المدينة مجزومة الهاء مشددة الدال (٢)؛ لأن أصله (يهتدي) فأدغمت التاء في الدال وتركت الهاء على حالها، فجمعوا في قراءتهم بين ساكنين؛ كما فعلوا في قوله: ﴿نَعُدُوا ﴾ (٣) و ﴿ يَخِصِّمُونَ ﴾ (٤).

وقرأ ابن كثير وابن عامر بفتح الهاء وتشديد الدّال، نقلوا فتحة التاء المدغمة إلى الهاء، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم.

وقرأ عاصم (٥) ورويس بكسر الهاء وتشديد الدال، فرارًا من التقاء

<sup>(</sup>۱) هذا تفسير الحسن كما في «جامع البيان» للطبري ۱۱/ ۱۱۰، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩٥٢/٦، وعند ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٥١ عن ابن عباس قال: يكذبون.

<sup>(</sup>٢) أنظر هانيه القراءة وما بعدها في: «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٢٦)، و«العنوان» لابن خلف (ص١٠٥)، «غاية الأختصار» ٢/ ٥١٥ - ٥١٦، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) يس: ٤٩.

<sup>(</sup>٥) برواية حفص عنه.

الساكنين، والجزم يُحرَّك إلى الكسرة، قال أبو حاتم: وهي لغة سُفْلىٰ مُضَر.

وروى (١) يحيى بن آدم، عن أبي بكر، عن عاصم بكسر الياء والهاء وتشديد الدال، أتبع الكسرة الكسرة، وقيل: هو على لغة من يقرأ (نعبد) و(نِستعين)(٢) ﴿فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ ﴾(٣) ونحوها.

وقرأ أبو عمرو بين الفتح والجزم [11/ب] على مذهبه في الإخفاء. وقرأ حمزة والكسائي وخلف بجزم الهاء وتخفيف الدال، على معنى يهتدي، يقال: هديتُهُ فَهَدىٰ؛ أي آهتدىٰ(٤)؛ كما يقال: جبرته فجبر ونقصته فنقص.

﴿ إِلَّا أَن يُهُدَيُّ ﴾ في معنى الآية وجهان:

فصرفها قوم إلى الرؤساء والمضلين؛ أراد لا يُرْشِدون إلا أن يُرشَدوا (٥).

<sup>(</sup>١) في (ت): وقرأ.

<sup>(</sup>٢) في (ت): ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞﴾ [الفاتحة: ٥]

<sup>(</sup>٣) هود: ١١٣.

<sup>(</sup>٤) قال الفراء: العرب تقول: هدى واهتدى بمعنى واحد، وهما جميعًا في أهل الحجاز.

وانظر توجيه القراءات السابقة في «الحجة» لأبي زرعة (ص٣٣٢)، «الحجة» لابن خالويه (ص١٨١)، «الحجة» للفارسي ٤/ ٢٧٤ - ٢٧٧، «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي ١٨/١ - ٥١٩.

<sup>(</sup>ه) حكاه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٤١، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٣١.

وحملها الآخرون على الأصنام<sup>(۱)</sup>، وهو وجه الكلام، والمعنى: لا يمشي إلا أن يُحمل، ولا ينتقل عن مكانه إلا أن يُنقل<sup>(۲)</sup>، كقول الشاعر<sup>(۳)</sup>:

# لِلفَتَىٰ عَصْلٌ يَعيشُ بِهِ

حَـيـثُ تَـهـدي سَاقَـه قَـدَمُـه

يريد: حيث تحمل . ﴿ فَمَا لَكُو كَيْفَ تَعَكَّمُونَ ﴾ تقضون الأنفسكم.

﴿ وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ إِلَّا ظُنًّا ﴾

44

منهم أنها آلهة وأنها تشفع لهم في الآخرة، وأراد بالأكثر الكلّ ﴿إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْئًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾.

قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرَّءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾

**47** 

قال الفراء: معناه وما ينبغي لهذا القرآن أن يفترىٰ؛ كقوله تعالىٰ:

<sup>(</sup>۱) قاله مجاهد كما في «تفسيره» ٢٩٤/١، واختاره الطبري في «جامع البيان» ١١/٨١١، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٢١/٤.

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا المعنى الفراء في «معاني القرآن» ١/ ٤٦٤، وعنه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٣٤١.

وقال الطبري في «جامع البيان» ١١٦/١١: فتأويل الكلام إذًا: أفمن يهدي إلى الحق أحقّ أن يتبع، أم من لا يهتدي إلى شيء إلا أن يُهدىٰ؟.

<sup>(</sup>٣) البيت لطرفة بن العبد في «ديوانه» (ص٨٦)، «خزانة الأدب» للبغدادي ٧/ ١٩، «الدرر اللوامع» ٣/ ١٢٥، «سمط اللآلئ» (ص٣١٩)، «لسان العرب» لابن منظور (سوق)، وبلا نسبة في «شرح المفصل» لابن يعيش ٤٢٤، «همع الهوامع» للسيوطي ١/ ٢١٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٤١.

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَعُلُّ ﴾ (١)(٢)، وقوله: ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَانَ (أَنْ) في محل النصب بالخبر، و(يفتري) صِلَةٌ له، وتقديره: وما كان هذا القرآن مفتري (٥)(٢).

وقيل: (أن) $^{(V)}$  بمعنى (اللام)؛ أي: وما كان هذا القرآن ليفترى من دون الله $^{(\Lambda)}$ .

﴿ وَلَكِن تَصَّدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَقْصِيلَ ٱلْكِئْبِ ﴾ تمييز الحلال من الحرام والحق من الباطل ﴿ لَا رَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [١/١].

# قوله تعالىٰ: ﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾



أي: أيقولون (٩)، وقال أبو عبيدة: (أم) بمعنى (الواو): ويقولون (١٠) ﴿ النَّرَالَةُ ﴾ ٱختلق محمد القرآن من قبل نفسه ﴿ قُلُ فَأْتُوا

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) قال الفراء: أي ما ينبغي لنبي أن يغلّ، فجاءت (أن) على معنىٰ (ينبغي).

<sup>(</sup>٣) التوبة: ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٦٤ مختصرًا. وانظر أيضًا «جامع البيان» للطبري ١١٧/١١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٣٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: يفتري، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٦) أنظر «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٣٢ وعزاه لابن الأنباري، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٤٣.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: أنه، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>A) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/٣٤٣.

<sup>(</sup>٩) قال القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٤٤: فهو ٱستفهام معناه التقريع. (١٠) «مجاز القرآن» ٢٧٨/١.

بِسُورَةٍ مِتْلِهِ ﴾ تشبه القرآن، وقرأ ابن السميفع: (فأتوا بسورةِ مثلِهِ) مضافةً (١).

فيحتمل أن تكون الهاء كناية عن القرآن وعن الرسول(٢).

﴿ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم ﴾ ممن تعبدون ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ لِيُعينوكم على ذلك.

وقال ابن كيسان: وادعوا من أستطعتم من الأمم المخالفة له ليُعينوكم (٣).

وقال مجاهد: شهداؤكم، يعني: ناسًا يشهدون لكم (٤) ﴿إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ أن محمدًا ٱفتراه (٥).

# ثم قال تعالىٰ: ﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَوْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ ـ ﴾

يعني القرآن ﴿ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ تفسيره، وقال الضحاك: يعني عاقبة ما وعد الله ﷺ في القرآن أنه كائن من الوعيد، والتأويل ما

<sup>(</sup>۱) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (٦٢)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٢١، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٥٩ منسوبة لعمرو بن فائد.

<sup>(</sup>٢) وعامة المفسرين على أن الهاء كناية عن القرآن، أنظر «جامع البيان» للطبري ١١٧/١١، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/١٢١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٣/٤٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر هاذا المعنى في «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢١، «البسيط» للواحدي (ل٩).

<sup>(</sup>٤) أسنده ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٥٣ من طريق ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد.. به.

<sup>(</sup>٥) أنظر المصدرين السابقين.

يؤول إليه الأمر<sup>(١)</sup>.

وقيل للحسين بن الفضل: هل تجد في القرآن من جهل شيئًا عاداه؟ قال: نعم، موضعين؛ قوله: ﴿بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَرَ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ، وقوله: ﴿بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَمْ يَعْمِطُواْ بِعِلْمِهِ، وقوله: ﴿وَإِذْ لَمْ يَهْمَدُواْ بِهِ، فَسَيَقُولُونَ هَلَاۤا إِفْكُ قَدِيمُ ﴾ (٢)(٣).

﴿ كَذَلِكَ كَذَبَ ﴾؛ أي كما كذّب هأولاء المشركون بالقرآن؛ كذلك كذب ﴿ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ﴾ من كفّار الأمم الخالية ﴿ فَانظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ آخر أمر المشركين بالهلاك والعذاب.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِۦ﴾

أي ومن قومك من سيؤمن بالقرآن ﴿ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِثُ بِدِّــ بِدِّــ لعلم الله سبحانه السابق فيهم ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ الذين لا يؤمنون.

# قوله تعالىٰ: [١٥/ب] ﴿وَإِن كَذَّبُوكَ﴾

يا محمد ﴿ فَقُل لِّي عَمَلِي ﴾ الإيمان ﴿ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۚ ﴾ الشرك ﴿ أَنتُم

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا المعنى الطبري في «جامع البيان» ۱۱۸/۱۱، والماوردي في «النكت والعيون» ۲/ ٤٣٦، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ۳/ ۱۲۱.

<sup>(</sup>٢) الأحقاف: ١١.

<sup>(</sup>٣) ساق السيوطي في «الإتقان» ٥/ ١٩٣٩ في مبحث (أمثال القرآن) طرفًا من أسئلة إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم للحسين بن الفضل حول اُستنباط الأمثال من القرآن، وعد هذا منها.

وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٣٣/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٤٥.

وذكر ابن الجوزي أيضًا في «زاد المسير» ٣٣/٤ عن ابن عيينة مثله.

24

११:

بَرِيْغُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ أُ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

قال مقاتل والكلبي: هٰذِه الآية منسوخة بآية الجهاد(١١).

ثم أخبر أن التوفيق للإيمان به لا بغيره، وأن أحدًا لا يؤمن إلا بتوفيقه وهدايته، وذكر أن الكفار يسمعون القرآن وقول محمد على وينظرون إليه، ويرون أعلامه وأدِلَّته على نبوته، فلا ينفعهم ذلك ولا يهتدون، لإرادة الله على وعلمه فيهم، فقال عز من قائل:

﴿ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ ﴾

بأسماعهم الظاهرة ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾.

﴿ وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ ﴾

بأبصارهم الظاهرة ﴿أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْعُمْى وَلَوَ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ ﴾ وهلذا تسلية من الله ﷺ يقول: كما لا تقدر أن تُسمِع من سلبتُه السَّمع، ولا تقدر أن تخلق للأعمى بصرًا يهتدي به؛ فكذلك لا تقدر أن توفقهم للإيمان وقد حكمت عليهم أن لا يؤمنوا(٢).

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْئًا﴾ لأنه في جميع أفعاله متفضل وعادل.

<sup>(</sup>۱) أسنده الطبري في «جامع البيان» ١١٩/١١ عن ابن زيد.

وذكره مكي في «الإيضاح» (ص٣٢٣)، وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤ / ٣٤ لأبي صالح، عن ابن عباس. وأبطله في «نواسخ القرآن» (ص٣٧٢) من ثلاثة أوجه.

<sup>(</sup>۲) أنظر «جامع البيان» للطبري ۱۱۹/۱۱.

﴿ وَلَكِكَنَّ ٱلنَّاسَ ﴾ قرأ حمزة والكسائي بكسر النون مخففة ورفع السين (١).

﴿ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴾ بالكفر والمعصية وفعلهم ما ليس لهم أن يفعلوا، والظلم ما ليس للفاعل أن يفعله (٢).

# قوله تعالىٰ: ﴿وَيَوْمَ يَحُشَّرُهُمْ ﴾ (٣)

وقرأ (٤) حفص ﴿ يَحْشُرُهُم ﴿ بالياء (٥) ﴿ كَأَن لَرَ يَلْبَثُوا ﴾ قال الضحاك: كأن لم يلبثوا في الدنيا ﴿ إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ ﴾ قَصُرَت الدنيا في أعينهم من هول ما ٱستقبلوا (٦).

وقال [١/١٦] ابن عباس رضي الله عنهما: كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا قدر ساعة من النهار (٧).

﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيِّنَهُم ﴾ حين بعثوا من القبور يعرف بعضهم بعضًا

<sup>(</sup>۱) «التيسير» للداني (ص۱۲۲)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢١٩ وبها قرأ خلف أيضًا.

<sup>(</sup>٢) أنظر «الكليات» للكفوي (ص٩٤٥) حيث عرفه بأنه: وضع الشيء في غير موضعه، والتصرف في حق الغير، ومجاوزة حد الشارع.

<sup>(</sup>٣) رسمت في النسخ الخطية (نحشرهم) بالنون.

<sup>(</sup>٤) وقرأ: زيادة من (ت).

<sup>(</sup>٥) «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٢٧)، «العنوان» لابن خلف (ص١٠٥)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٦) ذكره أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» ٢/ ١٠٠، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٣٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٣٦.

<sup>(</sup>٧) أنظر المصادر السابقة.

24.

٤٧ 🤈

كمعرفتهم في الدنيا<sup>(۱)</sup>. ثم تنقطع المعرفة إذا عاينوا أهوال القيامة. وقد خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ.

### قوله تعالىٰ: ﴿وَإِمَّا نُرِيَّكَ﴾

يا محمد في حياتك ﴿بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمْ ﴾ من العذاب ﴿أَوْ نَنَوَفَيْنَكَ ﴾ قبلُ ﴿ وَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ﴾ في الآخرة ﴿ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴾ فيجزيهم به (٢). قال المفسرون: فكان البعض الذي أراه (٣) ﷺ قتلهم ببدر (٤) ، وسائر العذاب بعد موته (٥).

### قوله تعالىٰ: ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ ﴾

قد (٦) خلت ﴿ رَسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ ﴾ وكذبوه ﴿ فَضِي بَيْنَهُم اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

<sup>(</sup>۱) ذكره الواحدي في «البسيط» (ل۱۰/أ) عن ابن عباس والضحاك ومقاتل، وعزاه ابن الجوزي ٣٤٧/٤ لابن عباس، وذكره القرطبي ٨/٣٤٧ عن الكلبي.

قال القرطبي: وهو تعارف توبيخ وافتضاح، يقول بعضهم لبعض: أنت أضللتني وأغويتني، وحملتني على الكفر، وليس تعارف شفقة ورأفة.. قال: وهو الصحيح. وهذا المعنى حكاه الواحدي في «البسيط» عن الزجاج في «معاني القرآن» وابن الأنباري.

<sup>(</sup>٢) أنظر «جامع البيان» للطبري ١٢٠/١١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: أراهم، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٤) أنظر «معاني القرآن» للزجاج ٣/٣٢، «المصابيح» للوزير المغربي (ل١٥٢/ب) وعزاه لمقاتل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: موتهم، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٦) من (ت).

وقال مجاهد ومقاتل: فإذا جاء رسولهم يوم القيامة قُضي بينه وبينهم بالقسط<sup>(۱)</sup> . ﴿وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ لا يُعذّبون بغير ذنب، ولا يؤاخذون بغير حجة، ولا ينقصون من حسناتهم، ولا يزادون<sup>(۲)</sup> على سيئاتهم.

## ﴿ وَيَقُولُونَ ﴾

أي: المشركون ﴿مَقَىٰ هَذَا ٱلْوَعُدُ ﴾ الذي تَعِدُنا يا محمد من العذاب (٣).

وقيل: قيام الساعة (٤) ﴿إِن كُنتُمْ ﴾ أنت يا محمد وأتباعك ﴿ صَادِقِينَ ﴾.

# ﴿ قُلُ لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ﴾

أي (٥) لا أقدر لها على ضُرِّ ولا نفع ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ أَن أَملكه. ﴿ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ مدة ﴿ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ ﴾ وقت فناء أعمارهم ﴿ فَلَا يَسْتَغْخِرُونَ ﴾ لا يتأخرون ﴿ سَاعَةً وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾ [١٦/ب] يتقدمون.

﴿ فُلْ ﴾ لهم ﴿ أَرَءَ يَتُمُّ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُهُ بَينَا ﴾

<sup>(</sup>۱) «تفسير مجاهد» ۱/ ۲۹٤، «تفسير مقاتل» ۲/ ۲٤٠.

<sup>(</sup>٢) في (ت): يزدادون.

<sup>(</sup>٣) عزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٣٧ لابن عباس.

<sup>(</sup>٤) قاله الطبري في «جامع البيان» ١٢١/١١، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٣٧ والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٥) من (ت).

ليلًا (١) ﴿ أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعَجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ المشركون وقد وقعوا فيه.

### ﴿أَنْعُرُ﴾

01

أهنالك وحينئذ، وليس بحرف عطف (٢) ﴿ إِذَا مَا وَقَعَ ﴾ نزل العذاب ﴿ عَامَنتُم بِهِ عَهِ صدقتم بالعذاب في وقت نزوله.

وقيل: بالله في وقت البأس<sup>(٣)</sup>. ﴿ اَلْكَنَ ﴾ فيه إضمار؛ أي وقيل لكم: الآن تؤمنون (٤) ﴿ وَقَدْ كُنُمُ بِهِ مَنْ تَعْجِلُونَ ﴾ وتكذبون (٥).

(١) قال الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٤: البيات ما كان بليل.

(٢) قاله الطبري في «جامع البيان» ١٢٢/١١، وحكاه عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٥١.

وتعقبه ابن هشام في «مغني اللبيب» (ص١٦٢) بقوله: وهذا وهم، أشتبه عليه ثم المضمومة الثاء بالمفتوحتها.

وقال أبو حيان في «البحر المحيط» ١٦٦/٥: وما قاله الطبري من أن (ثُمَّ) هنا ليست للعطف دعوىٰ، وأما قوله: إن المعنىٰ: أهنالك، فالذي ينبغي أن يكون ذلك تفسير معنىٰ، لا أنّ ثُمَّ المضمومة الثاء معناها معنىٰ هنالك.

وانظر أيضًا ما قاله ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٢٤.

- (٣) ذكر القولين أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» ٢/ ١٠١، والبغوي في «معالم التنزيل» ١٦٦/٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ١٦٦/٥.
- أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٨٨/٤، «الكشاف» للزمخشري ١٩٣/١،
   «البحر المحيط» لأبي حيان ١٦٦/٥، قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»
   ٣/ ١٢٥: آلآن: بالمد والاستفهام على حدّ التوبيخ.
- (۵) قال الزمخشري في «الكشاف» ۱۹۳/۲: يعني: وقد كنتم به تكذبون؛ لأن اُستعالجهم كان على جهة التكذيب والإنكار.

# ﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾

أَشْرَكُوا ﴿ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلَ تَجَزَّوْنَ ﴾ اليوم ﴿ إِلَّا بِمَا كُنْنُمُ تَكْسِبُونَ ﴾ في الدنيا.

## قوله تعالى: ﴿ وَيَسُتَنْبِ وُنِكَ ﴾

ويستخبرونك يا محمد ﴿أَحَقُّ هُوِّ ما تعدنا العذاب وقيام الساعة (١) ﴿فَلَ إِيهُ كَائَن لا شك الساعة (٥) ﴿فَلَ إِيهُ كَائَن لا شك فيه ﴿وَمَا آنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴾ بفائتين.

# ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ ﴾

أَشْرِكْتَ ﴿مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَٱفْتَدَتْ بِدِّۦ﴾ يوم القيامة ﴿وَأَسَرُّوا ﴾ وأخفوا (٣)

- (۱) قال الزمخشري في «الكشاف» ۱۹۳/۲: وهو استفهام على جهة الإنكار والاستهزاء.
- (۲) أنظر: «معاني النيسابوري» ١/ ٣٢١، وقال الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٠:
   المعنى: نعم وربي.
- وقال المرادي في «الجنى الداني» (ص٢٣٤ ٢٣٥): حرف بمعنى (نعم) يكون لتصديق مخبر، أو إعلام مستخبر، أو وعد طالب، لكنها مختصة بالقسم، و(نعم) تكون في القسم وغيره. وانظر أيضا «رصف المباني» للمالقي (ص٢١٤)، «مغني اللبيب» (ص٠٤٥).
- (٣) وحكى ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٣٩ عن أبي عبيدة والمفضّل أنها بمعنى: أظهروا.
- ثم قال ابن الجوزي: والإسرار من الأضداد، يقال: أسررت الشيء بمعنى أخفيته، وأسررته: أظهرته.
- وانظر أيضًا «الأضداد» لابن الأنباري (ص٤٥)، «الأضداد» للسجستاني (ص١٣٠).



07

- 0V

﴿ ٱلنَّدَامَةَ ﴾ على كفرهم ﴿ لَمَّا رَأَوُا ٱلْعَذَابُّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِّ ﴾ وفرغ من عذابهم ﴿ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ (١).

﴿ أَلا إِنَ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَـٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ أَلا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَـٰكِنَ أَكُثَرَهُمْ لَا
 يَعْلَمُونَ

﴿هُوَ يُحْمِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞﴾

﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةً ﴾

تــذكــرة ﴿ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَآءٌ ﴾ دواء ﴿ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِللَّمُؤْمِدِينَ ﴾.

٥٨ ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ﴾.

قال أبو سعيد الخدري ضَيَّاتُهُ: فضل الله القرآن، ورحمته أن جعلكم من أهله (٢).

وقال هلال بن يساف ومجاهد وقتادة: فضل الله الإيمان، [١/١٧]

<sup>(</sup>۱) قال الطبري في «جامع البيان» ۱۲۳/۱۱ في تفسيرها: وقضى الله يومئذ بين الأتباع والرؤساء منهم بالعدل، وهم لا يظلمون وذلك أنه لا يعاقب أحدًا منهم إلا بجريرته، ولا يأخذه بذنب أحد، ولا يعذب إلا من قد أعذر إليه في الدنيا وأنذر، وتابع الحجج.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠/ ٢٣٦ (٣٠٥٦٧) ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» ٢/ ٥٢٤.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢٤/١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٥٨ من طريق أبي معاوية، عن حجاج، عن عطية، عن أبي سعيد العظيم.. به.

ورحمته القرآن(١).

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فضل الله الإسلام، ورحمته تزيينه في القلب<sup>(۲)</sup>.

وقال خالد بن معدان: فضل الله الإسلام (٣)، ورحمته السنن. وقال الكتاني: فضل الله النعم الظاهرة، ورحمته النعم الباطنة (٤)، بيانه ﴿ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمُ نِعَمَهُ ظُهِرَةً وَبَاطِنَةً ﴾ (٥).

وقال أبو بكر الوراق: فضل الله النعماء وهو ما أعطى وجبى، ورحمته الآلاء وهو ما صرف.

وروى ابن عيينة: فضل الله التوفيق، ورحمته العصمة (٦). وقال سهل بن عبد الله: فضل الله الإسلام، ورحمته السنَّة (٧)(٨). وقال الحسين بن الفضل: فضل الله الإيمان، ورحمته الجنة.

<sup>(</sup>۱) أسند أقوالهم الطبري في «جامع البيان» ۱۱/ ۱۲۶ - ۱۲۵، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٤٠ وقال: وهو ٱختيار ابن قتيبة.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٣٨/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/٠٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ١٦٩/٠.

<sup>(</sup>٣) في (ت): القرآن.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٦٩ ولم ينسبه.

<sup>(</sup>٥) لقمان: ۲۰.

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤١/٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ١٦٩/٥.

<sup>(</sup>٧) في (ت): العفّة.

<sup>(</sup>٨) هأذا بمعنى ما تقدم عن خالد بن معدان.

وقال ذو النون المصري: فضل الله دخول الجنة، ورحمته النجاة من النيران.

وقال عمرو بن عثمان الصوفي (١): فضل الله كشف الغطاء، ورحمته الرؤية واللقاء (7).

وَفِلْكِكَ فَلْيُفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ من الأموال، قراءة العامة كلاهما بالياء على الخبر عنهم، وقرأ ابن عامر (تجمعون) بالتاء، وقرأهما أبو جعفر بالتاء "، وذكر ذلك عن أبي بن كعب في الله وقرأ الحسن ويعقوب: (فلتفرحوا) بالتاء (٥) خطابًا للمؤمنين، يدل عليه قول النبي على في بعض مغازيه: «لتأخذوا مصافّكم »(١)،

<sup>(</sup>١) في الأصل: الصدفي، وهو تحريف، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) ذكره والذي قبله أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٦٩.

قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/١٢٦: ولا وجه عندي لشيء من هذا التخصيص، إلا أن يستند منه شيء إلى النبي ﷺ، وإنما الذي يقتضيه اللفظ ويلزم منه، أن الفضل هو هداية الله تعالىٰ إلىٰ دينه والتوفيق إلى اتباع الشرع، والرحمة هي عفوه وسكنىٰ جنته التي جعلها جزاء على التشريع بالإسلام والإيمان به..

<sup>(</sup>٣) «إرشاد المبتدي» (ص٣٦٤)، «غاية الأختصار» ٢/ ٥٦١، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٧٠.

<sup>(</sup>٥) المصادر السابقة، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٦٢)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ١١٦/٢.

<sup>(</sup>٦) أورده ابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ٢/ ٤٠، ٣/ ٤٧٥ في سياق أحداث غزوة أحد، ولفظه: «قوموا علىٰ مصافّكم ». ولم أقف عليه مسندًا.

ووجه الشاهد من الحديث أمر المخاطب باللام، وقد أنتصر له الفراء في «معاني

و(يجمعون) بالياء خبر عن الكافرين.

#### قوله تعالىٰ: ﴿فُلُ﴾

يا محمد لكفار مكة ﴿أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُمُ ﴿ خلق الله لكم ، عبّر عن الخلق بالإنزال؛ لأن ما في الأرض من خير فممَّا أنزل الله من السماء ﴿مِن رِّزْقِ ﴾ زرع (١) وضرع ﴿فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ﴾ وهو ما

قال الضحاك: هو قوله تعالى: ﴿وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ ٱلْحَكُرُثِ وَالْأَنْفُكِمِ نَصِيبًا ﴾ الآية (٢)(٣).

حرموا من الحرث والأنعام والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام.

﴿ قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ في التحليل والتحريم ﴿ أَمْ ﴾ بل (٤) ﴿ عَلَى اللَّهِ وَقُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ﴾ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا ﴾ (٥).

القرآن» 1/ 274، وردّه الطبري 177/11 بأن العرب لا تكاد تأمر المخاطب باللام والتاء، وقال: وبعد؛ فإني لا أعلم أحدًا من أهل العربية إلا وهو يستردئ أمر المخاطب باللام، ويرى أنه لغة مرغوب عنها، غير الفراء..

وانظر أيضًا «معاني القرآن» للأخفش 1/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>١) في الأصل: وزرع، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٢) الأنعام: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢٨/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٦١ من طريق أبي معاذ النحوي، عن عبيد بن سليمان، عن الضحاك.. به.

<sup>(</sup>٤) أنظر مجيء (أم) بمعنىٰ (بل) في «رصف المباني» للمالقي (ص١٨٠)، «الجنى الداني» للمرادي (ص٢٠٥ - ٢٠٦).

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ٢٨.

S. 7 1 2

# ﴿ وَمَا ظُنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ﴾

أيحسبون أن الله لا يؤاخذهم به ولا يعاقبهم عليه ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضْلِ ﴾ من ﴿عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَ أَكُثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾.

## قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا تَكُونُ﴾

يا محمد ﴿فِي شَأْنِ﴾ عمل من الأعمال، وجمعه شؤون. قال الأخفش: تقول العرب: ما شأنت شأنه؛ أي: ما عملت عمله (١). ﴿وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ﴾ من الله (٢) ﴿مِن قُرْءَانِ﴾ ثم خاطبه وأمته جميعًا فقال ﴿وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ﴾ من الله (٢) ﴿مِن قُرْءَانِ﴾ ثم خاطبه وأمته جميعًا فقال ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمُ شُهُودًا إِذْ تُونِيضُونَ فِيهِ﴾ أي تأخذون وتدخلون فيه (٣)، والهاء عائدة على العمل، يقال: أفاض فلان في الحديث وفي العمل إذا آندفع فيه، قال الراعي (٤):

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في معانيه. وحكاه عن الأخفش أيضًا القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» ١٠٣/٢، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤ / ١٣٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤ / ٤٤ وقال: فالمعنى: وما تلوت من الله، أي: من نازل منه من قرآن، ذكره جماعة من العلماء.

وذهب الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٦ إلى أن الهاء في (منه) تعود على الشأن. قال القرطبي في في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٥٦: أي تحدث شأنًا فيتلى من أجله القرآن فيعلم كيف حكمه، أو ينزل فيه قرآن فيتلى.

وقال الطبري: منه: من كتاب الله.

وذكر الأوجه الثلاثة في «عود الضمير» أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٧١.

<sup>(</sup>٣) أنظر «غريب ابن قتيبة» (ص١٩٧)، «معانى القرآن» للنحاس ٣/١٠٣.

<sup>(</sup>٤) البيت له في «ديوانه» (ص٢٢٤)، «جمهرة اللغة»لابن الجوزي (ص٥٥٨)،

#### فَأَفْضَنَ بِعِدَ كُفُلُومِهِنَّ بِجِرة

#### مِن ذي الأباطِح إذ رَعَين حَقيلا

قال ابن عباس رضي الله عنهما: تفيضون: تفعلون<sup>(۱)</sup>. وقال المُورِّج: الحسن: تعملون. وقال الأخفش: تكلمون<sup>(۲)</sup>. وقال المُورِّج: تكثرون<sup>(۳)</sup>. وقال ابن زيد: تخوضون<sup>(3)</sup>. وقال ابن كيسان: تنشرون<sup>(ه)</sup>؛ كما يقال: حديث مستفيض<sup>(۲)</sup>. وقيل: تَسْعَون<sup>(۷)</sup>.

وقال الضحاك: الهاء عائدة إلى القرآن؛ أي: تشيعون في القرآن من الكذب (^).

<sup>«</sup>تهذيب اللغة» للأزهري ١٠/ ١٦٠، «أساس البلاغة» للزمخشري (فيض) (ص٤٨٧)، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (فيض) و(حقل).

ويروىٰ: (من ذي الأبارق).

<sup>(</sup>۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٥٦ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٢٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٦٢ من طريق معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. به.

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في «معانيه».

<sup>(</sup>٣) وقاله أبو عبيدة أيضًا في «مجاز القرآن» ١/٢٧٨.

<sup>(</sup>٤) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: تنشُرون، والمثبت من (ت).

<sup>(</sup>٦) وقاله أيضًا الزجاج في «معاني القرآن» ٢٦/٣، وقال: يقال: أفاض القوم في الحديث إذا أنتشروا فيه. وخاضوا. وعنه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤٢/٤.

<sup>(</sup>٧) ذكره أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢٩/١١ من طريق المسيب بن شريك، عن

قيل: من شهد شهود الحق إياه، قطعه ذلك عن مشاهدة الأغيار أجمع.

﴿ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِكَ ﴾ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا يغيب (١). وقال أبو روق: يبعد. وقال ابن كيسان: يذهب.

وقرأ يحيى والأعمش والكسائي (يعزِب) -بكسر الزاي- [١/١٥]، وقرأ الباقون بالضمّ (٢)، وهما لغتان صحيحتان فصيحتان في مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن صِلة، معناه: وما يعزب عن ربك مثقال ذرة؛ أي: وزن ذرة. وهي النملة الحميراء (٤) الصغيرة (٥)، تقول العرب: خذ هذا فإنه أثقلهما مثقالًا وأخفّهما مثقالًا؛ أي: وزنًا (٢).

أبي روق، عن الضحاك.. به.

وما تقدم في تفسير الإفاضة نقله القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٥٦ عن المؤلف بنصه.

<sup>(</sup>۱) ذكره والقولين بعده النيسابوري في «معاني القرآن» 1/ ٣٢١، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٤٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٥٦ وهي أقوال متقاربة.

<sup>(</sup>٢) «التيسير» للداني (ص١٢٢ - ١٢٣)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن خالويه في «الحجة» (ص١٦٢): والحجة لذلك أن كل فعل أنفتحت عين ماضيه جاز كسرها وضمّها في المضارع قياسًا؛ إلا أن يمنع السماع من ذلك.

<sup>(</sup>٤) في (ت): الحمراء.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١٢٧/١، «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٢٧)، «غريب السجستاني» (ص٤٤٠).

<sup>(</sup>٦) أنظر «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٥٦، «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي ١/ ٢٨١.

﴿ فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَا أَصَّغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ ﴾ قرأ الحسن، وابن أبي إسحاق، وحمزة: برفع الراءين؛ عطفًا على موضع المثقال قبل دخول (من)، وقرأ الباقون بنصبهما (١٠)؛ عطفًا على الذرّة؛ أي: ولا مثقال أصغر وأكبر ﴿ إِلَّا فِي كِنَبٍ مُبِينٍ ﴾ يعني اللوح المحفوظ.

وله تعالى: ﴿ أَلَا إِنَ أَوْلِيآ اَ ٱللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ثم وصفهم تعالى فقال:

# ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾

قال ابن زيد: أبى الله أن يتقبل الإيمان إلا بالتقوى (٢٠). واختلفوا فيمن يستحق هذا الأسم:

فروى سعيد بن جبير أن رسول الله ﷺ سئل: من أولياء الله؟ فقال: «هم الذين يُذكر الله برؤيتهم »(٣).

<sup>(</sup>۱) «إرشاد المبتدي» (ص٣٦٤)، «غاية الأختصار» ٢/٥١٧، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٥، وبالرفع قرأ يعقوب وخلف -في أختياره- أنظر «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/١١٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣٢/١١ من طريق ابن وهب، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٦٥ من طريق أصبغ بن الفرج، كلاهما عن ابن زيد.. به.

ووهم محقق الطبري في «جامع البيان» 10/ ١٢٣ حيث أثبت العبارة: قال أبتي: لن يتقبل الإيمان إلا بالتقوى بخلاف ما في المخطوط (أن يتقبل)!! وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٥٦ لابن المبارك وابن أبي شيبة وابن جرير

وقال عمر بن الخطاب في هذه الآية: سمعت رسول الله على يقول: «إنّ من عباد الله عبادًا ما هم بأنبياء ولا شهداء؛ يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله في قالوا: يا رسول الله؛ خَبّرنا من هُمْ، وما أعمالهم فلعلنا نحبّهم، فقال: «هم قوم تحابوا في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور، وإنهم لعلى منابر من نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا

وأبي الشيخ وابن مردويه.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٣١ - ١٣٢ من عدة طرق عن سعيد بن جبير به مرسلًا.

وقد روي مرفوعًا وموقوفًا:

فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٦١/١٢ (٣٥٣٣٩)، والطبري في «جامع البيان» ١٣١/١١١ من طريق يحيى بن يمان، عن أشعث بن إسحاق، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير به رفعه.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» ١٣/١٢ (١٢٣٢٥) ومن طريقه الضياء في «الأحاديث المختارة» ١٠٧/١٠ من طريق يحيى بن يمان.. به مرفوعًا.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٧/ ٣٦: رواه الطبراني عن شيخه الفضل بن أبي روح لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.

وقال الضياء المقدسي: يحيىٰ بن يمان تكلم فيه غير واحد من أهل العلم ووثقه يحيىٰ بن معين وروىٰ له مسلم.

وذكره الديلمي في «الفردوس» (١٣٨).

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣١/١١ من طريق أبي كريب وابن وكيع، عن ابن يمان، عن ابن أبي ليللى، عن الحكم، عن سعيد بن جبير ومقسم، عن ابن عباس.. موقوفًا عليه.

يحزنون إذا حزن الناس»، ثم قرأ [١٨/ب] ﴿أَلَا إِنَ أَوْلِيَآءَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﷺ (١).

وقال علي بن أبي طالب الكيلا: أولياء الله قوم صفر الوجوه من السهر، عمش العيون من العِبَر، خمص البطن من الخوى، يبس

(۱) أخرجه أبو داود في البيوع، باب في الرهن (٣٥٢٧)، والطبري في «جامع البيان» ١٣٢/١١، وأبو نعيم في «الحلية» ١/٥ من طرق عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، أن عمر بن الخطاب ... فذكره.

وهذا إسناد منقطع، فإن أبا زرعة هو ابن عمرو بن جرير البجلي الكوفي، ثقة ولكنه لم يدرك عمر بن الخطاب الله كما نص عليه المزي في «تهذيب الكمال» (٣٢٣/٣٣، وتبعه العلائي في «جامع التحصيل» (ص٢٢٥).

لكن يشهد له ما أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» في التفسير، باب (١٨٠ - ١٢٢٣٦)، وأبو يعلى في «مسنده» ١٨٠١، والطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٣٢، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢/ ٣٣٢ من طريق محمد بن فضيل، عن عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة ... به. وإسناده صحيح.

كما يشهد له حديث ابن عمر عند الحاكم في «المستدرك» ٤/ ١٧٠ بنحوه وصححه، ووافقه الذهبي.

وكذا حديث أبي مالك الأشعري عند عبد الرزاق في «المصنف» ٢٠١/١١ - ٢٠٢، وأحمد في «المسند» ٥/ ٣٤٣ (٢٢٩٠٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» ٣/ ٢٩٠ (٣٤٣٣) قال عنه الهيثمي في «مجمع الزوائد» ٢٧٦/١٠ - ٢٧٧: رواه أحمد والطبراني بنحوه، ورجاله وثقوا.

تنبيه: وقع في بعض أسانيد حديث عمر بن الخطاب المتقدم: عن أبي زرعة عن عمرو بن جرير عن عمر بن الخطاب؛ فاغتر به محقق الإحسان لابن بلبان وجوّد إسناد الحديث ظنّا منه أن هذا يجبر الأنقطاع الحاصل في بعض الأسانيد مع أنه ليس في الرواة عن عمر بن الخطاب من أسمه عمرو بن جرير.

7.5

الشفاهِ من الذويٰ(١).

وقال ابن كيسان: هم الذين تولّى الله، هداهم بالبرهان الذي آتاهم وتولوا القيام بحقه والدعاء إليه (٢).

# قوله تعالى: ﴿ لَهُمُ ٱلْشُرَىٰ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾

[١٤٨٤] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حامد بن محمد  $^{(7)}$  –قراءة عليه في شهر رمضان سنة ثمان وثمانين وثلاثمائة –، قال: أنا أحمد ابن عبد الله المزني  $^{(3)}$ ، حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان  $^{(6)}$ ، نا يحيى بن الحماني  $^{(7)}$ ، نا وكيع  $^{(V)}$ ، عن علي بن مبارك  $^{(A)}$ ، عن يحيى بن أبي كثير  $^{(P)}$ ،

<sup>(</sup>۱) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>۲) ذكره الواحدي في «البسيط» (ل18/أ).

<sup>(</sup>٣) الوزان، لم يُذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٤) الشيخ، الجليل، القدوة، الحافظ.

<sup>(</sup>٥) مطين، ثقة، حافظ.

<sup>(</sup>٦) يحيى بن عبد الحميد، حافظ إلا أنه متهم بسرقة الأحاديث.

<sup>(</sup>٧) ابن الجراح الرؤاسي، ثقة حافظ، عابد.

<sup>(</sup>٨) الهنائي -بضم الهاء وتخفيف النون ممدود- ثقة، كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء. روى له الجماعة.

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٦/ ٢٩٥، «تهذيب الكمال» للمزي ٢١/ ١١١، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٤٨٢١).

<sup>(</sup>٩) الطائي مولاهم، أبو نصر اليمامي، ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل.

- (٢) صحابي، مشهور.
- (٣) [١٤٨٤] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف، وفي إسناده ثلاث علل:

الأولى: على بن المبارك، تقدم أن في رواية الكوفيين عنه شيء، والراوي عنه هنا وكيع بن الجراح وهو كوفي، لكن يدفع هانيه العلّة متابعة جماعة له؛ وهم أبان والأوزاعي وشيبان وحرب بن شداد وعمران القطان.

الثانية: تدليس يحيى بن أبي كثير، لكن يجاب عنه بأنه ممن أحتمل الأئمة تدليسه، وخرجوا له في الصحيح لإمامته وقلة تدليسه، وروايته عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أخرجها الجماعة كما في «تهذيب الكمال» ٣١/٣١.

الثالثة: الأنقطاع بين أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبادة بن الصامت والله على الثالثة: الأنقطاع بين أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبادة بن الصامت والشراف الأشراف المرابع على المرابع المرابع الكمال ٣٣/ ٣٧١ والمحدد الأشراف ١٦٤/٤. لذا جاء في بعض الروايات المتقدمة قول أبي سلمة: نبئت عن عبادة. فالإسناد على هذا ضعيف لانقطاعه، لكن للحديث شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن لغيره.

#### التخريج:

عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٥٩ للطيالسي وأحمد والدارمي والترمذي وابن ماجه والهيثم بن كليب والحكيم الترمذي وابن جرير وابن المنذر والطبراني وأبى الشيخ والحاكم وابن مردويه والبيهقي.

وقد أخرجه أحمد في «المسند» ٥/ ٣١٥ (٢٢٦٨٧)، وابن ماجه في تعبير الرؤيا، باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترىٰ له (٣٨٩٨)، والطبري في «جامع البيان»

<sup>(</sup>۱) كذا في جميع النسخ، وهو خطأ، صوابه ما في سائر مصادر التخريج الآتية: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. وهو ثقة.

## [١٤٨٥] وأنا عبد الله بن حامد الوزان(١)، أنا مكى بن عبدان(٢)،

۱۳٦/۱۱ من طريق وكيع، عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عبادة.. به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢ / ٤٦٨ (٨١٣٥)، وأحمد في «المسند» ٥/ ٣١٥ (٢٢٦٨٨)، والطبري في «جامع البيان» ١٣٤/١١ عن ابن عباس ولا يوجد فيه حديث لعباده بن الصامت بهذا المعنى من طريق أبان، عن يحيى.. به. وأخرجه الطيالسي في «المسند» (ص٧٩) ومن طريقه الترمذي في الرؤيا، باب قوله تعالى «لهم البشرى في الحياة الدنيا» (٢٢٧٥) عن حرب بن شداد وعمران القطان، عن يحيى بن أبى كثير.. به.

ومن طريق حرب بن شداد أخرجه أيضًا أحمد ٥/ ٣١٥، والحاكم في «المستدرك» ٤/ ٣٩١.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ١٣٣ من طريق الأوزاعي، عن يحيل.. به. قال الترمذي: هذا حديث حسن.

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

#### ومن شواهده:

حديث أبي الدرداء، وحديث أبي الطفيل الآتيين بعده، وما أخرجه البخاري في التعبير، باب المبشرات (٦٩٩٠) من طريق الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات»، قال: «الرؤيا الصالحة».

وما أخرجه مسلم كتاب الصلاة، باب النهي عن قراءة القرآن في (٤٧٩) من طريق إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن أبيه، عن ابن عباس مرفوعًا، وفيه: أيها الناس؛ إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له..

- (١) لم يُذكر بجرح أو تعديل.
- (٢) المحدث، الثقة، المتقن.

نا عبد الله بن هاشم (۱)، نا أبو معاوية (۲)، عن الأعمش (۳)، عن أبي صالح (٤)، عن عطاء بن يسار (۱۵)، عن أبي الدرداء (۲) عن عطاء بن يسار (۱۵)، عن أبي الدرداء (۲) عن عطاء بن يسار (۱۵)، عن أبي الدرداء (۱۵) عن علاء بن يسار (۱۵) عن أبي الدرداء (۱۵) عن علاء بن يسار (۱۵) عن أبي الدرداء (۱۵) عن المرداء (۱۵) عن

- (٥) ثقة.
- (٦) صحابي، مشهور.

#### (٧) [١٤٨٥] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف لم يذكر بجرح أو تعديل، ويبدو أن هناك أنقطاعًا بين عطاء وأبي الدرداء، كما سيتضح في التخريج.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣٦/١١ من طريق جرير، عن الأعمش.. به. وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٣٢٠، وأحمد في «المسند» ٢٧٥٤١) وواخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٣٢٠، وأحمد في «المسند» ٢١/ ٤٥٤ من ٢٧٥٢١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٦٥ من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أهل مصر، عن أبي الدرداء. وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ١٠/ ٣٢٠ (٣٠٩٠)، وأحمد في «المسند» وأخرجه ابن أبي صالح. والبيهقي في «شعب الإيمان» ٤/ ١٨٥ من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح. بالإسناد المتقدم بإثبات الرجل المبهم بين عطاء بن يسار وأبي الدرداء.

وأخرجه الحميدي في «مسنده» ١٩٣/١ ومن طريقه الفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢/ ١٩٩ ومن طريقهما البيهقي في «شعب الإيمان» ١٨٥/٤.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٦/ ٤٤٧ (٢٧٥٢٠)، والترمذي في التفسير باب تفسير سورة يونس (٣١٠٦)، والطبري في «جامع البيان» ١٣٦/١١، والحاكم في

<sup>(</sup>١) أبو عبد الرحمن الطوسي، ثقة.

<sup>(</sup>٢) محمد بن خازم أبو معاوية الضرير الكوفي، ثقة، أحفظ الناس لحديث الأعمش.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن مهران، ثقة، حافظ لكنه مدلس.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ت). وهو ذكوان السمان، ثقة، ثبت.

[۱٤٨٦] وأنا عبد الله بن حامد (۱) ، أنا عبد الصمد بن (۲) علي بن مكرم (۳) ، أخبرنا السّري بن سهل (٤) ، نا عبد الله (٥) ، نا أبو جزيء (٦) عن محمد بن المنكدر (٧) ،

«المستدرك» ٢٩١/٤ جميعهم من طريق ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح.. بالإسناد المتقدم.

وسقط من إسناد الحاكم ذكر الرجل المبهم.

وقد سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الشيخ الذي من أهل مصر كما في «العلل» ٢/ ٨٨ فقال: لا يعرف.

فالظاهر أن صواب هذا الإسناد بإثبات الواسطة بين عطاء بن يسار وأبي الدرداء، خاصّة وقد نصّ البخاري رحمه الله على أن رواية عطاء بن يسار عن أبي الدرداء مرسلة كما في «ميزان الاعتدال» ٣/٧٧.

- (١) لم يُذكر بجرح أو تعديل.
- (٢) في الأصل: عن، وأشار في هامشها إلى أن في نسخة (بن)، وكذا هي في (ت).
- (٣) عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم بن حسان، أبو الحسين الوكيل، المعروف بالطستي، قال الخطيب: وكان ثقة، سمعت البرقاني ذكره فأثنى عليه، وحثنا على كتب حديثه، توفى سنة (٣٤٦هـ).

«تاریخ بغداد» ۱۱/۱۱.

(٤) السري بن عاصم بن سهل، أبو عاصم الهمداني، مؤدب، المعتز بالله، وقد ينسب إلى جده، قال ابن حبان: كان ببغداد يسرق الحديث، ويرفع الموقوفات، لا يحل الاحتجاج به، وضعفه أيضًا الدارقطني وابن عدي.

انظر: «المجروحين» لابن حبان ١/ ٣٥٥، «الكامل» لابن عدي ٣/ ٤٦٠، «ميزان الأعتدال» ١١٧/٢، «الكشف الحثيث» (ص١٢٣).

- (٥) لم يتبين لي من هو.
- (٦) في (ت): أبو جرو، ولم أجده.
  - (٧) التيمي، ثقة.

[۱٤۸۷] وأخبرنا [۱/۱۹] عبد الله بن حامد ( $^{(3)}$ )، أنا أحمد بن عبد الله ( $^{(6)}$ )، قال أنا أحمد بن نجدة  $^{(7)}$ ، نا سعيد بن منصور  $^{(V)}$ ، نا

إسناده ضعيف، لضعف السري بن عاصم، وبه مجاهيل.

#### التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٣١٨، وأحمد في «المسند» ٢/٧٤٦ اخرجه سعيد بن منصور في السري، باب قوله لهم البشري في الحياة الدنيا (٢٧٥٢)، وفي التفسير، باب تفسير سورة يونس (٣١٠٦)، وابن جرير في «جامع البيان» ١١/ ١٩٦٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٦٥ كلهم من طريق ابن عيينة، عن محمد بن المنكدر، عن عطاء بن يسار، عن رجل من أهل مصر، عن أبي الدرداء.. بنحوه. دون قوله في آخره: «وفي الآخرة الجنة» وإسناده ضعيف أيضًا لإبهام الراوي عن أبي الدرداء.

<sup>(</sup>١) ثقة.

<sup>(</sup>٢) الصحابي، المشهور..

<sup>(</sup>٣) [١٤٨٦] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٤) لم يُذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) أبو محمد المزنى، الشيخ الجليل، القدوة، الحافظ.

<sup>(</sup>٦) كان من الثقات.

<sup>(</sup>٧) ثقة، مصنف.

حماد بن زيد (۱) عن عثمان بن عبيد (۲) الراسبي، قال: حدثني أبو الطفيل عامر بن واثلة (۳) واثلة الله قال: قال رسول الله على: « لا نبوة بعدي إلا المبشرات » فقيل: يا رسول الله؛ وما المبشرات؟ قال: « الرؤيا الصالحة » (٤).

وهو عثمان بن عبيد الراسبي، روى عن أبي الطفيل، وروى عنه حماد بن زيد ومهدي بن ميمون، وثقه ابن معين وقال أبو حاتم: مستقيم الأمر.

«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ١٥٨/٦، «الثقات» لابن حبان ٥/١٥٩، «الإكمال» للحسيني (ص٢٨٩).

(٣) صحابي، جليل.

(٤) [١٤٨٧] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف لم يُذكر بجرح أو تعديل، وباقى رجاله ثقات.

أخرجه سعيد بن منصور في «السنن» ٥/ ٣٢٢.

#### التخريج:

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٦٠ له ولأحمد وابن مردويه.

وقد أخرجه أحمد في «المسند» ٥٥٤/٥ (٢٣٧٩٥)، والبخاري في «التاريخ الكبير» ٦٤١/٦ من طريق حماد بن زيد.. به.

وقد ورد هذا الحديث من مسند حذيفة ﷺ: فأخرجه البزار في «البحر الزخار» ٧/ ٢٣٠، والطبراني في «المعجم الكبير» ٣/ ١٧٩ (٣٠٥٢) من طريق مهدي بن ميمون، عن عثمان بن عبيد، عن أبي الطفيل، عن حذيفة.. به مرفوعًا.

وهلَّذِه الرواية أصحّ من الأولى، آنظر في إثبات ذلك ما حرّره محقق «سنن سعيد بن منصور» ٢٥/ ٣٢٢- ٣٢٤.

<sup>(</sup>١) أبو إسماعيل البصري، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عبيد الله، وفي (ت): عبد الله، وكلاهما تحريف، والمثبت من مصادر الترجمة والتخريج.

الحسن بن الشرقي (٢)، نا يحيى بن أبي طالب (٣)، أنا علي بن الحسن بن الشرقي (٢)، نا يحيى بن أبي طالب (٣)، أنا علي بن عاصم (٤)، عن خالد (٥) وهشام (٦)، عن محمد -يعني ابن سيرين (٧) عن أبي هريرة وهشاء قال: قال رسول الله على: «إذا ٱقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن (٨) أن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثًا، والرؤيا ثلاثة: فرؤيا بشرى من الله على، ورؤيا من الشيء يحدث الرجل به نفسه، ورؤيا تحزين من الشيطان، والرؤيا جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة، فإذا رأى أحدكم ما يكره فلا يقصه وليقم فليصل، وأحب القيد في النوم وأكره الغُل، القيد ثبات في الدين (٩).

<sup>(</sup>١) لم يُذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٣) ابن عبد الله بن الزبرقان، أبو بكر البغدادي، محله الصدق.

<sup>(</sup>٤) ابن صهيب الواسطي، صدوق، يخطئ ويصرُّ، ورمي بالتشيع.

<sup>(</sup>٥) خالد بن مهران الحذاء، ثقة يرسل.

<sup>(</sup>٦) هشام بن حسان الأزدي القردوسي أبو عبد الله البصري، ثقة، من أثبت الناس في ابن سيرين.

<sup>(</sup>٧) ثقة، ثبت، كبير القدر.

<sup>(</sup>٨) في هامش الأصل: في نسخة: المسلم.

<sup>(</sup>٩) [١٤٨٨] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف لم أر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وفيه أيضًا علي بن عاصم يخطئ. التخريج:

وقد أخرجه الخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» ١٦٧/١، والبيهقي في «شعب الإيمان» ١٨٨/٤ من طريق يحيىٰ بن أبي طالب، عن علي بن عاصم..

.....

بنحوه.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٢/ ٥٠٧ (١٠٥٩٠) من طريق هشام.

وأخرجه البخاري في التعبير، باب القيد في المنام (٧٠١٧)، وابن ماجه في تعبير الرؤيا، باب الرؤيا ثلاث (٣٩٠٦) من طريق عوف.

وأخرجه مسلم في «الرؤيا» (٢٢٦٣)، وأبو داود في الأدب، باب ما جاء في «الرؤيا» (٥٠١٩)، والترمذي في الرؤيا، باب أن رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة (٢٢٧٠)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢١/ ٤٠٤ من طريق عبد الوهاب الثقفي، عن أيوب.

وأخرجه مسلم في الرؤيا (٢٢٦٣)، والترمذي في «الرؤيا» باب في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره (٢٢٨٠)، والنسائي في «السنن الكبرئ» في التعبير، باب إذا رأى ما يكره (٧٦٥٤) من طريق قتادة.

خمستهم عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.. بنحوه مرفوعًا، وبعضهم يزيد على بعض.

وفي الحديث إدراج أبان عنه بعض الرواة وسكت عنه آخرون، كما قال البخاري عقب روايته لحديث عوف: وروى قتادة ويونس وهشام وأبو هلال عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي على وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين.

قال ابن حجر في «فتح الباري» ٢١/ ٧٠٧: قوله (وحديث عوف أبين) أي: حيث فصل المرفوع من الموقوف.

وقال الخطيب في «الفصل للوصل المدرج في النقل» ١٦٧/١ مبينًا هذا الإدراج: والمتن كله مرفوع إلا ذكر القيد والغلّ فإنه قول أبي هريرة أدرج في الخبر، وبيّنه معمر عن أيوب.

وذكر نحوًا من هذا البيهقي في «شعب الإيمان» ١٨٨/٤.

ورواية معمر المشار إليها في «جامعه» ٢١١/١١ ومن طريقه أحمد في «المسند» ٢/ ٢٦٩ (٧٦٤٢)، ومسلم (٢٢٦٣) في الرؤيا وفيها ميّز قول أبي هريرة.

قال عبادة بن الصامت ﷺ: قلت يا رسول الله، الرجل يحبّه القوم لِعَمَلهِ ولا يعمل مثل عمله، قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن »(١).

وانظر أيضًا «مختصر سنن أبي داود» للمنذري ٧/ ٢٩٧، «تغليق التعليق» لابن حجر ٥/ ٢٧٧ - ٢٧٤.

وقد جاء التصريح برفع هذا القدر المختلف فيه عند ابن ماجه في تعبير الرؤيا، باب تعبير الرؤيا (٣٩٢٦) من طريق أبي بكر الهذلي عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله على: «أكره الغل وأحب القيد، القيد ثبات في الدين ».

وإسناده ضعيف جدًّا، أبو بكر الهذلي هو سُلمي بن عبد الله، قال عباس الدوري عن يحيىٰ بن معين: ليس بشيء، وقال في موضع آخر: ليس بثقة، وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيىٰ بن معين: ليس بشيء، وقال أيضًا عن يحيىٰ: كان غندر يقول: كان أبو بكر الهذلي إمامنا وكان يكذب، وقال أبو زرعة: ضعيف، وقال أبو حاتم: لين الحديث يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن حبان في "صحيحه": يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات، قال ابن حجر: إخباري متروك الحديث.

«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢١٣/٤، «المجروحين» لابن حبان ١/ ٣٥٩، «تهذيب الكمال» للمزي ٣٥٩/١، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٨٠٥٩).

(۱) لم أجده من حديث عبادة بن الصامت، لكن أخرج الطيالسي في «المسند» (ص٢١)، وابن المبارك في «مسنده» (ص٨)، وأحمد في «المسند» ١٦٨، ١٥٧، ١٦٥، ١٦٨، ١٥٧ أنى على المبارك في بشرى (٢١٤٧، ٢١٤٠٠)، ومسلم في البر والصلة، باب إذا أثنى على الصالح فهي بشرى (٢٦٤٧)، وابن ماجه في «الزهد» باب الثناء الحسن (٤٢٢٥)، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ٢/٨٨، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» ١/٣٣، والبيهقي في «شعب الإيمان» ٥/٣٧٣ للإحسان» ٢٧٣، من طريق أبي عمران الجوني، عن عبد الله بن الصامت، ابن أخي أبي ذر، عن أبي ذر شه قال: قبل يا رسول الله على أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». وهذا لفظ مسلم.

وقال الزهري وقتادة: هي البشارة التي يُبشَّرُ بها المؤمن في الدنيا عند الموت<sup>(۱)</sup>.

وقال الضحاك: هي أن المؤمن يعلم أين هو قبل أن يموت (٢).

وقال الحسن: هي ما بشّرهم الله تعالى به في كتابه من جنته وكريم شوابه؛ كقوله: ﴿وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ (٣) ﴿وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤) ﴿وَأَبْشِرُواْ بِالْجُنَّةِ ﴾ (٥)(٦).

- (۱) أسنده عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٩٨/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩٦٦/٦ من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عنهما.. به. وذكره أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» ١٠٤/٢ واستدل بقوله تعالى: ﴿تَكَنَّزُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْكِ لَهُ أَلَا تَخَافُولُ ، والبغوي في «معالم التنزيل» ١٤١/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/٨٥٨.
- (٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٩٨/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٦٥ من طريق يعلى، عن أبي بسطام، عن الضحاك.. به. والظاهر أن العلم هنا يكون عند الموت، فيرجع هذا القول إلىٰ سابقه، ولذا عدهما الطبري ١١/ ١٩٨، والماوردي في «النكت والعيون» للماوردي ٢/ ٤٤١، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤٤٤٤ قولًا واحدًا.
  - (٣) البقرة: ٧٥.
  - (٤) البقرة: ٢٢٣.
  - (٥) فصلت: ۳۰.
- (٦) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٤١/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» \$/٤٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٥٨ ٣٥٩.

واختاره الفراء في «معاني القرآن» 1/ ٤٧١، والزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٦ - ٢٧ واستدلا له بقوله تعالىٰ: ﴿لَا نَبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ۖ قال ابن عباس: لا خلف لمواعيده، وذلك أن مواعيده بكلماته، فإذا لم تبدّل الكلمات لم تبدل المواعيد.

وقال عطاء: لهم البشرى في الحياة الدنيا؛ عند الموت تأتيهم الملائكة بالرحمة والبشارة [١٩/ب] من الله تعالى، وتأتي أعداء الله بالغلظة والفظاظة، وفي الآخرة عند خروج نفس المؤمن يُعرج بها إلى الله تعالى كما تُزف العروس، تُبشّر برضوان من الله؛ قال الله تعالى: ﴿ اللَّذِينَ لَنُوفَنَّهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ طَيّبِينٌ ﴾ (١) الآية (٢).

وقال ابن كيسان: هي ما بشرهم الله به (٣) في الدنيا بالكتاب والرسول أنهم أولياء الله، ويبشرهم في قبورهم وفي كتبهم التي فيها أعمالهم بالجنّة.

[١٤٨٩] وسمعت أبا بكر محمد بن عبد الله الجوزقي (٤) يقول: رأيت أبا أحمد (٥) الحافظ في المنام راكبًا برِذُونًا وعليه طيلسان وعمامة، فسلمت عليه وسلّم عليّ، فقلت له: أيها الحافظ؛ نحن لا نزال نذكرك، ونذكر محاسنك (٦)، فعطف عليّ وقال: ونحن لا نزال نذكرك ونذكر محاسنك (٧) قال الله تعالى: ﴿ لَهُمُ ٱلْمُشَرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا

<sup>(</sup>١) النحل: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤١ مختصرًا، وجعله من رواية عطاء عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) من (ت).

<sup>(</sup>٤) ثقة.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: رأيت أحمد، والمثبت من باقي النسخ، وعند القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٥٩: أبا عبد الله.

<sup>(</sup>٦) في هامش الأصل: مجلسك.

<sup>(</sup>٧) في (ت): مجلسك.

وَفِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ الثناء الحسن، الثناء الحسن، وأشار بيده (١).

﴿لَا نَبْدِيلَ لِكَالِمَتِ ٱللَّهِ ﴾ لا تغيير لقوله، ولا خلف لوعده (٢).

وروى ابن عُليّة (٣)، عن أيوب (١)، عن نافع (٥) قال: أطال الحجاج الخطبة، فوضع ابن عمر رضي الله عنهما رأسه في حجري، فقال الحجاج: إن ابن الزبير بدّل كتاب الله، فقعد ابن عمر شه فقال: لا تستطيع ذلك أنت ولا ابن الزبير ﴿لَا بَدِيلَ لِكَامِنَتِ اللهِ ﴾ فقال الحجاج: لقد أُوتيت علمًا! وسكت (٢) . ﴿ ذَاكِ هُوَ الْفَوْرُ الْعَظِيمُ ﴾ .

شيخ المصنف ثقة، كما تقدم.

التخريج:

ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٥٩ نقلًا عن المؤلف. ولم أقف عليه في كتب التراجم.

- (۲) «جامع البيان» للطبري ۱۱/ ۱۳۸، «النكت والعيون» للماوردي ۲/ ٤٤٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٤١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٥٩.
  - (٣) ثقة حافظ.
  - (٤) ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد.
    - (٥) ثقة ثبت فقيه مشهور.
- (٦) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٦٢ لابن جرير والحاكم والبيهقي في «الأسماء والصفات».

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣٨/١١ من طريق يعقوب بن إبراهيم، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٣٩ من طريق أبي النعمان، كلاهما عن ابن علية.. به. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وعندهما: لقد أوتيت علمًا إن نفعك!.

<sup>(</sup>١) [١٤٨٩] الحكم على الإسناد:

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَا يَحُنُونَكَ قَوْلُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ السَّمِيعُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّا ال

يعني قول المشركين (١)، وتم الكلام ها هنا، ثم قال مبتدئًا (٢): ﴿ إِنَّ ٱلْهِـــَزَّةَ ﴾ القدرة ﴿ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ وهو المنتقم منهم.

قال سعيد بن المسيب: ﴿إِنَّ ٱلْمِـزَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾؛ يعني [١/٢] إن الله يعز من يشاء؛ كما قال في آية أخرى ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمِـزَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٣) وعزة الرسول والمؤمنين بالله تعالى، فهي كلها لله، قال الله تعالى: ﴿سُبُحَنَ رَبِّ ٱلْمِنْ وَعَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَالَى اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وزاد الطبري في آخره: قال أيوب: فلما أقبل عليه في خاصة نفسه سكت.

<sup>(</sup>۱) وعن ابن عباس كما في «زاد المسير» ٤/ ٤٥: تكذيبهم، وذكر هذا المعنى أبو الليث السمرقندي ٢/ ١٠٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٥٩. وحكى ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٤٥ عن غيره: تظاهرهم عليك بالعداوة، وإنكارهم، وأذاهم.

<sup>(</sup>۲) أُنظر: «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٧١، «جامع البيان» للطبري ١١/ ١٣٩، «معاني النيسابوري» ١/ ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) المنافقون: ٨.

<sup>(</sup>٤) الصافات: ١٨٠.

<sup>(</sup>٥) البغوي في «معالم التنزيل» ١٤٢/٤.

# 

هو (ما) الأستفهام، يقول: وأيّ شيء يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء؛ يعني أنهم ليسوا علىٰ شيء (١).

وقرأ السلمي (تدعون) بالتاء (٢)؛ أي: ما تصنع شركاؤكم (٣) في الآخرة ﴿إِن يَتَبِعُونَ إِلَا ٱلظَّنَّ﴾ يعني ظنّهم أنها تشفع لهم يوم القيامة، وتقربهم إلى الله زلفى (٤) ﴿وَإِنَّ هُمُّ إِلَّا يَخُرُصُونَ﴾.

ومال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٤٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» / ٣٦٠، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٧٤ إلى أن (ما) هنا نافية، والتقدير –كما قال القرطبي – أي: لا يتبعون شركاء على الحقيقة، بل يظنون أنها تشفع أو تنفع.

وجوّز الزمخشري في «الكشاف» وجهًا ثالثًا: وهو أن تكون (ما) موصولة معطوفة على (من)؛ كأنه قيل: ولله ما يتبعه الذين يدعون من دون الله شركاء؛ أي: وله شركاؤهم. أ.ه.

<sup>(</sup>۱) ذكر هذا المعنى الطبري في «جامع البيان» ١٣٩/١١، والزمخشري في «الكشاف» ١٩٦/٢.

<sup>(</sup>٢) «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٣٠ وقال: وهي قراءة غير متجهة، وعزاها الزمخشري في «الكشاف» ١٩٦/٢ لعلي بن أبي طالب ، وقال: ووجهه أن يحمل ﴿وَمَا يَنَّبِعُ ﴾ على الاستفهام. قال أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٧٤: ومن قرأ (تدعون) بالتاء، كان قوله (إن يتبعون) التفاتًا؛ إذ هو خروج من خطاب إلىٰ غيبة.

<sup>(</sup>٣) في (ت) شركاؤهم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: زلفًا، والمثبت من (ت).

# قوله تعالىٰ: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾



لتهتدوا وتقرّوا<sup>(۱)</sup> وتستريحوا<sup>(۲)</sup> فيه ﴿وَٱلنَّهَارَ مُبْصِرًا ﴿ مَضِيئًا <sup>(۳)</sup> لَيُبْصَرُ فيه ﴾ (<sup>3)</sup>؛ كقولهم: ليلٌ نائم، وسرٌّ كاتم، وماءٌ دافق، وعيشةٌ راضية <sup>(۵)</sup>، قال جرير<sup>(۲)</sup>:

# لقد لُمتنا يا أمَّ غيلان في السُّرىٰ ونمت وما لَيلُ المطِّيّ بنَائم

- (١) في هامش الأصل: في نسخة: تفرغوا ووضع عليها علامة تصحيح.
  - (۲) في (ت): وتسرحوا.
    - (٣) من (ت).
  - (٤) في (ت): تبصرون فيه.
- (٥) قال أبو عبيدة في «المجاز» ٢٧٩/١ مبينًا مجاز هذا التعبير: أن العرب وضعوا أشياء من كلامهم في موضع الفاعل، والمعنىٰ أنه مفعول؛ لأنه ظرف فعل فيه غيره، لأن النهار لا يُبصِر، ولكنه يُبصِر فيه الذي ينظر، وفي القرآن: ﴿في عِيشَةِ رَّاضِيَةٍ ﴾ وإنما يرضىٰ بها الذي يعيش فيها. ونحو هذا المعنىٰ في «جامع البيان» للطبرى ١١/ ١٣٩ ١٤٠.
- (٢) في «ديوانه» (ص٤٥٤)، «الكتاب» لسيبويه ١/ ١٦٠، «خزانة الأدب» للبغدادي الم ٢٠٥، ٨/ ٢٠٠، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٧٩، «جامع البيان» للطبري ١١/ ١٤٠، وبلا نسبة في «المحتسب» لابن جني ٢/ ١٨٤، «المقتضب» للمبرد ٣/ ١٠٥، ٤/ ٣٣٠، «الأمالي» لابن الشجري ١/ ٥٣، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٠٠، «البحر المحيط» لأبي حيان ٦/ ٤٨، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٢٣٧.

والشاهد منه ما قاله الطبري: فأضاف (النوم) إلى (الليل) ووصفه به، ومعناه: نفسه أنه لم يكن نائمًا فيه هو ولا بعيره.

وقال قطرب: تقول العرب: أظلم الليل وأضاء النهار وأبصر. أي: صار ذا ظلمة وضياء وبصر (١). ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَنَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾ المواعظ فيعتبرون.

#### ﴿قَالُوا ﴾

77

يعني: المشركين ﴿ أَنَّكَ ذَاللَّهُ وَلَدَّا ﴾ هو قولهم: الملائكة بنات الله ﴿ سُبْحَنَهُ ۚ هُو الْغَنِيُ ﴾ عن خلقه ﴿ لَهُ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ عبيدًا لله (٢) ومِلْكًا ﴿ إِنَّ عِندَكُم ﴿ مَا عندكم (٣) ﴿ مِن سُلُطَنْ ﴾ من حجّة وبرهان و «من» صِلَة (٤) ، وإنما سميت الحجة [٢٠/ب] سلطانًا ؛ لقوتها واعتلاء يد المتمسك بها (٥) ﴿ بَهَذَأَ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴾ .

7. T. VA. 7. T.

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٧٩، «جامع البيان» للطبري ١١٠/١١، «الكشاف» للزمخشري ١٩٦/٢ وفيها: أنّ «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٣٠٥، «الكشاف» للزمخشري ١٩٦/٢ وفيها: أنّ (إنْ) هنا نافية بمعنى (ما) وليست شرطية.

<sup>(3) «</sup>مجاز القرآن» لأبي عبيدة 1/ ٢٧٩، «غريب السجستاني» (ص٢٧٦). قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٣١: والسلطان: الحجّة، وكذلك معناه حيث تكون من القرآن.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٤٢٠)، «إعراب القرآن» للهمداني ٢/ ٧٧٠، «عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي ٢/ ٢١١.



قوله تعالىٰ: ﴿ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفَتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُقْلِحُونَ ﴾ قال الكلبي: لا يأمنون (١).

وقيل: لا ينجون<sup>(٢)</sup>، وقيل: لا يفوزون<sup>(٣)</sup>، وقيل: لا يبقون في الدنيا<sup>(٤)</sup>. ولكن

# ﴿ مَتَنعُ ﴾



قليل يتمتعون به، وبلاغ ينتفعون به إلى وقت أنقضاء آجالهم، و(متاع) رفع بإضمار؛ أي لهم متاع، قاله الأخفش (٥)، وقال الكسائي: هو متاع (٦) ﴿ فِي ٱلدُّنِكَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُدِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ .

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَٱتَّلُ عَلَيْهِمْ ﴾



واقرأ يا محمد على أهل مكّة ﴿نَبَأَ نُوحٍ﴾ خبر نوح النبي ﷺ ﴿إِذْ

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ١٠٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٦١.

<sup>(</sup>٢) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٣) حكاه بغير نسبة ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤٧/٤، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤٤/٤.

<sup>(</sup>٤) قاله ابن جرير في «جامع البيان» ١٤١/١١.

<sup>(</sup>٥) لم أجده في «معانيه»، وذكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٣١، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٦١، والرفع هنا يكون على الأبتداء.

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٦١.

قَالَ لِقَوْمِهِ ﴿ وَلَدُ قَابِيلُ ( ) ﴿ يَفَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ ﴾ عظُمَ وثقل وشق ( ) ﴿ عَلَيْكُم مَقَامِ ﴾ طول مكثي بين أظهركم ( ) ﴿ وَتَذَكِيرِ ) ﴿ ووعظي إياكم ( ) ﴿ وَيَايَتِ ٱللّهِ ﴾ بحججه ( ) وبيناته ، فعزمتم على قتلي أو طردي ( ) ﴿ وَفَكَ لَ اللّهِ وَكَ لَتُ ﴾ وبالله وثقت ( ) ﴿ وَأَجْعُوا ﴾ قراءة العامة بقطع الألف وكسر الميم ؛ أي فأعدوا وأبرموا وأحكموا ﴿ أَمَرَكُم ﴾ واعزموا عليه. قال المؤرِّج: (أجمعتُ الأمر) أفصح من (أجمعت عليه) ( ) ، وأنشد ( ) ؛

والرفع علىٰ هذا التقدير علىٰ خبر أبتداء، وقدّره الفراء في «معاني القرآن» 1/ ٤٧٢ إما هو وإما ذاك. وكذا عند الطبري في «جامع البيان» 11/ 111، والزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٣١.

<sup>(</sup>١) ٱنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ١٤٣/٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ١٠٥، «جامع البيان» للطبري ١١/١١، «(٢) أنظر: «بحر العلوم» للبن الجوزي ٤/ ٤٧.

<sup>(</sup>٣) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٤) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٥) في (ت): بحجج الله.

<sup>(</sup>٦) «جامع البيان» للطبري ١١/ ١٤١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٤٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٧) المصادر السابقة.

<sup>(</sup>٨) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٦٢، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٩) البيت أنشده أبو زيد في «نوادره» (٣٩٩) بغير نسبة، وهو في «معاني القرآن» للفراء السبت أنشده أبو زيد في القراءات، لابن خالويه ١/ ٢٧١، «حجة القراءات» لابن

# ياليتَ شِعري والمنئ لا تَنفَعُ

هَل أَعْدُونَ يَومًا وأُمري مُجمعُ؟

وقرأ الأعرج والجحدري موصولة مفتوحة الميم من الجمع<sup>(۱)</sup>؛ أعتبارًا بقوله تعالى: ﴿فَجَمَعَ كَيْدَهُ﴾ (٢).

وقال أبو معاذ: ويجوز أن يكون معنى [١/٢١] ﴿فَأَجْمِعُوا ﴾ و (اجمَعوا) واحدًا؛ يقال: جمعتُ وأجمعتُ بمعنى واحد (٣). قال أبو ذؤيب (٤):

خالويه (ص١٨٣)، «الخصائص» لابن جني ١٣٦/٢، «جامع البيان» للطبري ١١/١١، «الحجة» للفارسي ٣/ ٣٢٠، ٤/ ٢٨٧، «شرح شواهد المغني» ٦/١٩١، وغيرها.

(۱) «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٧٨.

وهي رواية الأصمعي عن نافع، وقرأ بها من العشرة رويس عن يعقوب، كما في «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٢٨)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٥٨٥.

- (۲) طه: ۲۰.
- (٣) أنظر «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٥ وفيه: وقيل: جمع وأجمع بمعنى، ويقال: الإجماع للأحداث والجمع في الأعيان، وقد يستعمل كلٌ مكانَ الآخر.
- وقال الراغب في «المفردات» (ص٢٠١): وأجمعت كذا أكثر ما يقال فيما يكون جمعًا يتوصل إليه بالفكرة.
- (٤) البيت له في «شرح أشعار الهذليين» (ص١٧)، «جمهرة اللغة» لابن دريد (ص٣٦٨)، (٤٨٤)، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ١/ ٤٨٠، «المخصص» لابن سيده ٢١/ ٤٥، «مجمل اللغة» لابن فارس ١/ ٤٥٩، «تهذيب اللغة» للأزهري ١/ ٣٩٧، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (بيع) و(جمع) و(نبع).

# وكأنّها بالجزع جزعُ تَتابُع وأولات ذي العَرجَاء نَهبٌ مُجمَع

أي: مجموع.

<sup>(</sup>۱) «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٧٣، «جامع البيان» للطبري ١٤٢/١١.

<sup>(</sup>٢) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٦، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٦٢)، «البحر المحيط» لأبي حيان ١٧٨/٥.

<sup>(</sup>٣) قال ابن الجزري في «النشر في القراءات العشر» ٢/ ٢٨٦: ويحتمل أن يكون مبتدءًا محذوف الخبر للدلالة عليه؛ أي: وشركاؤكم فليجمعوا أمرهم.

<sup>(</sup>٤) وكذا أختاره الفراء والطبري في الموضعين السابقين.

والحق أنهما قراءتان صحيحتان متواترتان، لا ينبغي الترجيح بينهما، ومن قرأ بأيهما فهو مصيب.

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان» للطبري ١١/ ١٤٢، «معالم التنزيل» للبغوي ١٤٣/٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٦) البيت له في «ديوانه» (ص٤٠)، «تهذيب اللغة» للأزهري ١١٥/١٦، «الجامع

# لَعَمْرُكُ مِا أمري عليَّ بغُمّةٍ

# نَهَاري، ولا لَيلِي عَليَّ بسَرْمَدِ

وقيل: هو من الغم؛ لأن الصدر يضيق به فلا يتبين صاحبه لأمره مصدرًا ينفرج عنه ما بقلبه (۱)، قالت الخنساء (۲):

وذي كُربةٍ أَرْخَى ابن عَمرو خِنَاقهُ

#### وغُـمّـته، عَـن وَجههِ فَـتَـجلَّتِ

﴿ ثُمَّ اَقْضُواْ إِلَى ﴾؛ أي: أمضوا إليّ ما في أنفسكم وافرغوا منه (٣)، يقال: (قضى فلان) إذا مات ومضى، و(قضى دينه) إذا أدّاه وفرغ منه (٤)، وقال الضحاك: يعني أنهضوا إليّ.

وحكى الفراء عن بعض القُراء: (ثم آفضوا إلي) بالفاء (٥)؛ أي:

لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/٣٦٣، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/١٧٨، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢٤٣/، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (غمم).

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ١٤٣/١١ بنصّه، وذكر المعنيين أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ٢٨/٣، والماوردي في «النكت القرآن» ٢٨/٣، والماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٤٣، والسجستاني في «غريبه» (ص٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» للطبري ١٤٣/١١ بنصّه.

<sup>(</sup>٤) حكاهما الطبري في «جامع البيان» ١٤٣/١١ عن أهل العربية قولين منفصلين، وجمع بينهما المصنف هنا.

وانظر «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ١٠٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٧٤ بدون نسبة.

توجهوا حتى تصلوا إلى؛ كما يقال: (أفضت الخلافة إلى فلان) و (أفضى إلي الوجع)() . ﴿وَلَا نُظِرُونِ ﴾ ولا تؤخرون، وهذا إخبار [١٢/ب] من الله تعالى عن نبيه نوح الطي أنه كان بنصر الله واثقًا، ومن كيد قومه وبوائقهم غير خائف، عِلمًا منه أنهم وآلهتم لا تنفع ولا تضر شيئًا إلا أن يشاء الله (٢)، وتعزيةً لمحمد على وتقويةً لقلبه.

#### ٧٧ وَإِنَّا تُولِّيتُمْ ﴾

أعرضتم عن قولي وأبيتم أن تقبلوا نُصحي ﴿ فَمَا سَأَلْتُكُمُ ﴾ على الدعوة وتبليغ الرسالة ﴿ مِنْ أَجْرً ﴾ جُعْلٍ وعِوَضٍ ﴿ إِنْ أَجْرِ ﴾ ما أجري وجزائي وثوابي ﴿ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ ۗ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾.

# ٧٣ قوله تعالىٰ: ﴿فَكَذَّبُوهُ﴾

يعني: نوحًا ﴿ فَنَجَيَنَهُ وَمَن مَعَهُ فِي ٱلْفُلِّكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتَهِفَ ﴾ سكانًا بالأرض، خَلفًا عن الهالكين (٣) ﴿ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِتَايَئِناً فَٱنْظُرُ كَيْفَ

وهي قراءة شاذة، قرأ بها السّري بن ينعم، كما في «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٦٢)، «المحتسب» لابن جني ١/٠٥٠.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ١/٤٧٤، «جامع البيان» للطبري ١١/١٤٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/٣٦٤.

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» للطبري ۱۱/ ۱۶۳، بتصرف يسير.

<sup>(</sup>٣) «النكت والعيون» للماوردي ٢/٤٤٣، «معالم التنزيل» للبغوي ١٤٤/٤، «النجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/٣٦٤.

والخلائف: جمع خليفة، والخلافة: النيابة عن الغير، إما لغيبة المنوب عنه، وإما لموته، وإما لعجزه، وإما لتشريف المُسْتَخلَف. ٱنظر: «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٢٩٤).

كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلمُنْذَرِينَ ﴾ يعني: آخر أمر الذين أنذرَتْهم الرسل فلم يؤمنوا (١٠). قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ ﴾

أي من بعد نوح الطَّيْلُ<sup>(۲)</sup> ﴿ رُسُلًا إِلَى قَرِمِهِمْ فَا أَوْهُمْ بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ بالآيات والأمر والنهي ﴿ فَمَا كَانُوا لِيُوْمِنُوا ﴾ فلم يكونوا ليُصدِّقوا ﴿ بِمَا كَذَبِت ﴿ بِهِ عَهِ أُوائلهم ﴿ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ ﴾ نختم ﴿ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾ المجاوزين الحلال إلى الحرام (٣).

وله تعالى: ﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ وَهَرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ﴾ على عنى أشراف قومه (٤) ﴿ بِنَايَلِنَا فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا تُجْرِمِينَ ﴾ .

# ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم ﴾

يعني فرعون وقومه [٢٢/١] ﴿ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓاْ إِنَّ هَاذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴾.

# ﴿قَالَ مُوسَىٰ﴾

لهم ﴿أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَكُمُ أَسِحْرُ هَذَا﴾ تقدير الكلام: أتقولون للحق لما جاءكم سِحرٌ، أسِحْرٌ هذا؟! فحذف السحر الأول آكتفاءً بدلالة الكلام عليه (٥)؛ كقوله: ﴿فَإِذَا جَآءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ لِيسَكُولُ

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٤٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>۲) «البسيط» للواحدي (ل۱٦/أ).

<sup>(</sup>٣) في (ت): والحرام.

<sup>(</sup>٤) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>ه) ذكر هذا المعنى بشواهده الطبري في «جامع البيان» ١٤٦/١١، وذكره أيضًا السمرقندي في «بحر العلوم» ١٠٦/٢، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/٠٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٣٦٦/٨.

وُجُوهَكُمُ (١) المعنى: بعثناهم ليسوؤوا وجوهكم، وقال ذو الرُّمة (يصف حمار الوحش)(٢):

فلمَّا لَبسْنَ الليلَ أو حِينَ نَصَّبت

له من خِلا آذانها وهو جَانعُ

يريد: أو حين أقبل. ﴿وَلَا يُفَلِحُ ٱلسَّنْحِرُونَ﴾.

﴿ قَالُوا ﴾

٧٨

يعني: فرعون وقومه لموسى الطَّيْلَا ﴿أَجِئْتَنَا لِتَلْفِلَنَا﴾ لتلوينا (٣) ﴿عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا﴾ لتلوينا (٤) ﴿وَتَكُونَ لَكُمَّا ٱلْكِبْرِيَآءُ ﴾ الملك والسلطان (٤)

وحكى الطبري عن أهل العربية في سبب دخول ألف الاُستفهام في قوله ﴿أَسِحُرُ هَٰذَا﴾ قولين آخرين، ذكرهما الفراء في «معانى القرآن» 1/٤٧٤.

- (١) الإسراء: ٧.
- (٢) زيادة من (ت).

والبيت في «ديوانه» ٢/ ٨٩٧، «أدب الكاتب» لابن قتيبة (ص٢١٤)، «الخصائص» لابن جني ٢/ ٣٦٥، «جامع البيان» للطبري ١٤٦/١١، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٣٤، وبلا نسبة في «جمهرة اللغة» لابن دريد (ص٥٨٢).

- (٣) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٨٠ وفيه: أي: لتصرفنا عنه، وتميلنا عنه. وأسنده الطبري عن قتادة.
- (٤) قاله مجاهد كما في «جامع البيان» للطبري ١٤٧/١١، «النكت والعيون» للماوردي ٢/ ٤٤٥.

وانظر: «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ١٠٧، «معالم التنزيل» للبغوي ١٤٤/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٦٦.

قال الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٩: وإنما سمي الملك كبرياء؛ لأنه أكبر ما يطلب من أمر الدنيا.

# ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أرض مصر (١) ﴿ وَمَا نَحَنُ لَكُمًا بِمُؤْمِنِينَ ﴾.

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱثْتُونِي بِكُلِّ سَاحِمٍ عَلِيمٍ ﴾.

﴿ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم تُوسَىٰ ٱلْقُوا مَاۤ أَنتُم مُّلْقُوك ﴾.

قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَمَّا أَلْقُوا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُّ ﴾

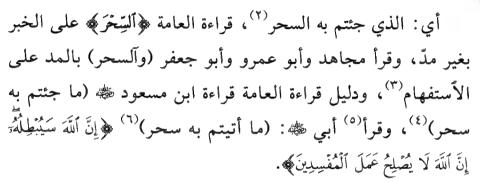

3 673 C 673 C 673

<sup>(</sup>۱) «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ١٠٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٤٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٦٦، وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٥٠ لابن عباس.

<sup>(</sup>۲) «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٧٥، «جامع البيان» للطبري ١٤٨/١١، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٣٠.

<sup>(</sup>٣) «السبعة» لابن مجاهد (ص٣٢٨)، «العنوان» لابن خلف (ص١٠٥)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ١١٨/٢.

<sup>(</sup>٤) «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٧٥، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٦٢)، «إعراب القرآن» للنحاس ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٥) في (ت): وقراءة.

<sup>(</sup>٦) «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٧٥ وقال عقب ذكرها: وأشك فيه. «جامع البيان» للطبري ١٤٨/١١، «إعراب القرآن» للنحاس ٢٦٤/٢.

# ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَنتِهِ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ ﴾ قوله ﷺ: ﴿ فَمَا ٓ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ ﴾

لم يصدق بموسى مع ما أتاهم به من الحجج ﴿ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ ، ﴾ ٱختلفوا في الهاء التي في (قومه):

فقال قوم: هي راجعة [٢٢/ب] إلى موسىٰ (١)، وأراد بهم مؤمني بني إسرائيل:

قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانوا ستمائة ألف؛ وذلك أن يعقوب الله دخل مصر في أثنين وسبعين إنسانًا، فتوالدوا بمصر

(۱) عزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢٤٥٥ لابن أبي طلحة عن ابن عباس. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٦٩.

واختاره الطبري في «جامع البيان» 11/ ١٥٠ وعلّله بقوله: لأنه لم يجر في هلّاه الآية ذكر لغير موسى، فلأن تكون (الهاء) في قوله ﴿مِن قَوْمِهِ عَلَى من ذكر موسى لقربها من ذكره أولى من أن تكون من ذكر فرعون؛ لبعد ذكره منها؛ إذ لم يكن بخلاف ذلك دليل من خبر ولا نظر. اه. وتبعه عليه أبو حيان في «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٨٢.

وتعقبه ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٣٧ بتضعيف هذا القول، وقال: إن المعروف من أخبار بني إسرائيل أنهم كانوا قومًا قد تقدمت فيهم النبوات، وكانوا في مدة فرعون قد نالهم ذلّ مفرط، وقد رجوا كشفه علىٰ يد مولود يخرج فيهم يكون نبيًّا، فلما جاءهم موسىٰ الشيخ أتفقوا عليه واتبعوه، ولم يحفظ قط أن طائفة من بني إسرائيل كفرت به، فكيف تعطي هاذِه الآية أن الأقل منهم كان الذي آمن، فالذي يترجح بحسب هذا أن الضمير عائد علىٰ (فرعون).

وتبعه ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٣٩٠.

حتى بلغوا ستمائة ألف(١).

وقال مجاهد: أراد بهم أولاد الذين أرسل إليهم موسى الطَّيْلَا من بنى إسرائيل؛ لطول الزمان هلك الآباء وبقى الأبناء (٢).

وقال آخرون: الهاء راجعةٌ إلىٰ (فرعون)(٣):

روى عطية، عن ابن عباس في قال: هم أناس يسير من قوم فرعون آمنوا؛ منهم: آمرأة فرعون، ومؤمن آل فرعون، وخازن فرعون، وامرأة خازنه، وماشطته (٤).

وروي عن ابن عباس في من وجه آخر: إنهم سبعون أهل بيت من القبط من آل فرعون، أمهاتهم من بني إسرائيل، فجعل الرجل يتبع أمه وأخواله (٥).

<sup>(</sup>۱) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» ٢/ ١٠٧، والواحدي في «البسيط» (ل١٧/أ)، والقرطبي في «البحر المحيط» والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٦٩، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٨٣.

<sup>(</sup>۲) «تفسير مجاهد» ۱/۲۹۵.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٦٥ لابن أبي شيبة وابن المنذر وأبي الشيخ. وأسنده الطبري في «جامع البيان» ١٤٩/١١ من طرق عن مجاهد.. بنحوه.

<sup>(</sup>٣) آختار هاذا القول ابن عطية في «المحرر الوجيز»، وابن كثير كما تقدم.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٦٥ لابن جرير وحده. وهو في «جامع البيان» ١١/ ١٥٠ من طريق عطية، عن ابن عباس.. به. ولم يذكر فيه الماشطة. وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) ذكره السمرقندي في «بحر العلوم» ٢/١٠٧، والبغوي في «معالم التنزيل» 1٤٥/٤.

قال الفراء: وإنما سُمّوا ذرية لأن آباءهم كانوا من القبط، وأمهاتهم من بني إسرائيل؛ كما يقال لأولاد أهل فارس الذين خرجوا<sup>(۱)</sup> إلى اليمن: الأبناء؛ لأن أمهاتهم من غير جنس آبائهم<sup>(۲)</sup>. والذرية: العقب من الصغار والكبار<sup>(۳)</sup>.

﴿عَلَى خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلِائِهِمَ ﴾ مَنْ رد الكناية في (قومه) إلى (فرعون) رد الكناية في قوله: (وملائهم) إلى (الذرية)، ومن رد الكناية إلى (موسى) رد الكناية في (قومه) إليه (٤٠).

وقال الفراء: إنما قال: (وملائهم) بالجمع، وفرعون واحد؛ لأن المَلِك إذا ذكر ذهب الوهم (٥) إليه وإلى أصحابه؛ كما يقال: قدم الخليفة؛ يراد هو ومن معه، ويجوز أن يكون أراد بفرعون (آل فرعون)؛ كما قال: ﴿وَسُتَلِ ٱلْقَرْبَيَةَ﴾ (٦) و﴿ يَاَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ النِّسَاءَ ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) في «معانى الفراء» ١/ ٤٧٥: سقطوا.

<sup>(</sup>٢) «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٧٥، وعنه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٥٠، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٢) «جامع البيان» للطبري ١١/ ١٥٠، «المصابيح» للوزير المغربي (ل١٥٣/ب).

<sup>(</sup>٤) في (ت): إلى فرعون.

<sup>(</sup>a) في (ت): التوهم.

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٨٢.

<sup>(</sup>٧) الطلاق: ١.

<sup>(</sup>۱۵) «معاني القرآن» للفراء ٢/٦٧١ - ٤٧٧، وعنه الطبري في «جامع البيان» ١١/١٥٠ - ١٥١.

﴿ أَن يَفْلِنَهُمُ ۚ أَن يصرفهم عن دينهم (١) ، ولم يقل: يفتنوهم؛ لأنه أخبر عن فرعون وقومه؛ وقومه [٢٣/أ] كانوا على مثل ما كان عليه (٢). ﴿ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِهُ مَلَ مَل مَا كَانَ عَلَيهُ وَإِنَّهُ لِمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ ﴿ وَإِنَّا فِرْعَوْنَ لَعَالِهُ مَلْ مَا كَانَ عَلَيْهُ الْمُسْرِفِينَ ﴾ المجاوزين الحد؛ لأنه كان عبدًا فادّعى الربوبية (٤).

# ﴿ وَقَالَ مُوسَى ﴾



# ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا﴾

ثم دعوا، فقالوا: ﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ﴾

قال أبو مجلز وأبو الضحى: يعني لا تظهرهم علينا، فيروا أنهم خيرٌ منّا، فيزدادوا طغيانًا (٥).

وزاد القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٦٩ وجهين آخرين: أحدهما: أن فرعون لما كان جبارًا أخبر عنه بفعل الجميع. الثاني: أن تكون الجماعة سميت بفرعون مثل: ثمود.

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري ۱۱/۱۱، «معالم التنزيل» للبغوي ۱٤٦/۶، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٧٠.

 <sup>(</sup>۲) قاله الطبري في «جامع البيان» ۱۰۱/۱۱، وذكره البغوي في «معالم التنزيل»
 ۱٤٦/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/٥٣.

<sup>(</sup>۳) «جامع البيان» للطبري ۱۵۱/۱۱.

<sup>(</sup>٤) «معالم التنزيل» للبغوي ١٤٦/٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٥٣/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٦/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) أسنده عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٥٢/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩٧٦/٦، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/٢٤٦، وابن

وقال عطية: لا تسلطهم علينا فيفتنوننا ويقتلوننا<sup>(۱)</sup>. وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيدي قوم فرعون ولا بعذابٍ من عندك، فيقول قوم فرعون: لو كانوا على حق لما عُذِّبوا، ولا سُلِّطْنا عليهم؛ فيفتنوا<sup>(۲)</sup>.

# ٨٦ ﴿ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾

٨٧ قوله تعالىٰ: ﴿ وَأُوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأُخِيهِ ﴾

هارون ﴿أَن تَبَوَءَا﴾ ٱتخذا ﴿لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتَا﴾ يقال: (تبوأ فلان لنفسه بيتًا ومضجعًا) إذا ٱتخذه، (وبوأته أنا) إذا ٱتخذت له (٣). ﴿وَالَّجْعَلُواْ بُيُونَكُمُ قِبْلَةَ ﴾ قال أكثر المفسرين: كانت بنو إسرائيل لا

الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٥٤، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٣٩١.

<sup>(</sup>۱) لم أجده عن عطية، وعزا نحوه الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٤٦، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٥٤ لمجاهد.

<sup>(</sup>٢) «تفسير مجاهد» ١/ ٢٩٥ - ٢٩٦ بنحوه.

وعزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٦٥ لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٥٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٧٦ من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد.. به.

وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» من طرق عن مجاهد.. به.

وذكره السمرقندي في «بحر العلوم» ١٠٨/٢، والزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٣٠، والبغوي في «معالم التنزيل» ١٤٦/٤.

<sup>(</sup>٣) قاله الطبري في «جامع البيان» ١٥٣/١١.

وانظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص٩٠٩)، «غريب السجستاني» (ص١٧٣، ٧٧٠).

يصلّون إلا في مساجدهم وكنائسهم وكانت ظاهرة (١)، فلما أُرسِل موسىٰ السَّلِيُّ أمر فرعونُ بمساجد بني إسرائيل فخُرِّبَت كلها، ومنعهم من الصلاة، فأُمِروا أن يتخذوا مساجد في بيوتهم ويُصَلُّوا فيها خوفًا من فرعون؛ وهذا قول إبراهيم (٢) وابن زيد، والربيع، وأبي مالك، ورواية عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما (٣).

وقال مجاهد: خاف موسى الناه ومن معه من فرعون أن يصلّوا في الكنائس الجامعة، فأُمروا أن يجعلوا في بيوتهم مساجد مستقبلة [٢٣/ب] القبلة يصلون فيها سِرَّا(٤)، ومعنى البيوت على هذا القول: المساجد؛ وتقدير الآية: واجعلوا بيوتكم إلى القبلة(٥).

وهالهِ والله ابن جريج عن ابن عباس ﴿ قَالَ: كَانْتُ الْكُعْبَةُ قَبْلُةً

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ: طاهرة، وهو تصحيف، والتصويب من بقية المصادر.

<sup>(</sup>٢) في (ت): إبراهيم النخعي.

<sup>(</sup>٣) أسند أقوالهم الطبري في «جامع البيان» ١٥٣/١١ - ١٥٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/١٩٧٧ عن بعضهم.

وذكر هذا المعنى أيضًا الفراء في «معاني القرآن» ١/ ٤٧٧، والزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٣٠٢، والنيسابوري في «معاني القرآن» ١/ ٣٢٢، والماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) «تفسير مجاهد» ۲۹٦/۱.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» 11/ ١٥٥ من طريق ابن جريج وابن أبي نجيح، عن مجاهد.. به.

<sup>(</sup>٥) الأولىٰ في التقدير هنا: واجعلوا مساجدكم قِبَل الكعبة، كما عند الطبري في «جامع البيان» ١٥٤/١١.

موسىٰ العَلَيْلاَ ومن معه (١).

وقال سعيد بن جبير: معناه: واجعلوا بيوتكم يُقابل بعضها بعضًا (٢)، والقبلة: الوجهة.

﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ يا محمد (٣).

<sup>(</sup>۱) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٥٥ من طريق عمران بن عيينة، عن عطاء، عن سعيد بن جبير.. به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩٧٧/٦ من طريق علي بن عامر، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.. به.

وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٤٧، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٣٨، وابن كثير ٧/ ٣٩٣ وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) «جامع البيان» في «جامع البيان» ١١/ ١٥٦، «بحر العلوم» السمرقندي ٢/ ١٠٨، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٠٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٥٥.

وجعله ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٣٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٧٣، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٨٥، والشوكاني في «فتح القدير» ٢/ ٥٨٤ خطابًا لموسئ الميلية.

# قوله ﷺ: ﴿ وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُمُ زِينَةً ﴾



أي: من متاع الحياة (١) الدنيا وأثاثها (٢)، وقال مقاتل: شارة حسنة (٣)؛ كقوله: ﴿ وَأَمْوَلًا فِي الْحَيَوةِ الدُّنَيَّا وَسَارِهُ ﴿ وَأَمْوَلًا فِي الْحَيَوةِ الدُّنَيَّا وَسَارِهُ ﴾ (٤) ﴿ وَأَمُولًا فِي الْحَيَوةِ الدُّنَيَّا لِيُضِالُوا عَن سَبِيلِكُ ﴾ اختلفوا في هاذِه (اللام) (٥):

فقال بعضهم: هي لام كي (٦)؛ ومعناه: آتيتهم لتفتنهم بها فيضلوا (عن سبيلك) (٧) ويضلّونا ٱبتلاءً منك، وهذا كقوله: ﴿لَأَسَّقَيْنَهُم مَّاَةً عَدَقًا ﴾ (٨).

وقيل: هي لام العاقبة ولام الصيرورة (٩)؛ بمعنى: فَضَلُّوا؛ كقوله

(١) من (ت).

(٢) قاله الطبري في «جامع البيان» ١٥٦/١١ بنصّه، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٣٩٣.

(٣) في «تفسير مقاتل» ٢٤٦/٢: زينة: يعني الملك. وقال أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٨٥: والزين عبارة عما يتزين به، ويتحسن من الملبوس والمركوب والأثاث.

(٤) القصص: ٧٩.

(٥) في الأصل: الآية، والمثبت من (ت).

(٦) قاله الفراء في «معاني القرآن» ١/ ٤٧٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٥٥. واختاره الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٥٧، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٨٥.

(٧) من (ت). (٨)

(٩) قاله الخليل وسيبويه، كما في «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٧٤، «فتح القدير» للشوكاني ٢/ ٥٨٥. واختاره الزجاج في «معاني القرآن»، ورجحه القرطبي والشوكاني.

سبحانه: ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ مَالُ فِرْعَوْكَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ (١).

وقيل: هي لام أجل<sup>(۲)</sup>؛ أي آتيتهم لأجل ضلالتهم؛ عقوبة منك لهم، كقوله سبحانه: ﴿سَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمُّمْ إِذَا ٱنقَلَبَتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ (٣)؛ أي لأجل إعراضكم عنهم ولم يحلفوا ليُعرض عنهم.

﴿رَبُّنَا ٱطْمِسُ عَلَىٰٓ أَمُولِهِمْ ﴾ قال عطية ومجاهد: أَهْلِكُها (٤). والطمس المحو (٥) والتعفية (٢).

(١) القصص: ٨.

(۲) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١٥٦/١١، وابن الجوزي في «زاد المسير»
 ٥٦/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٧٤.

زاد ابن الجوزي قولًا رابعًا: أنها لام الدعاء، والمعنى: ربنا اُبتلهم بالضلال عن سبيلك. ذكره ابن الأنباري. وقد أطال صاحب «الكشاف» ٢/ ٢٠١ في تقرير هذا القول.

وحكى القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٧٤ فيها قولًا خامسًا، حيث قال: وزعم قوم أن المعنى: أعطيتهم ذلك، لئلا يضلّوا، فحذفت (لا) كما قال على: ﴿ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمُ أَن تَضِلُواً ﴾ والمعنى: لأن لا تضلوا. قال النحاس: ظاهر هذا الجواب حسن، إلا أن العرب لا تحذف (لا) إلا مع (أن).

(٣) التوبة: ٩٥.

(٤) «تفسير مجاهد» ١/ ٢٩٧.

وأثر عطية العوفي أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥٨/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩٧٨/٦ عن عطية، عن ابن عباس.. بنحوه.

وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/٤٤٧، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤٧، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٥٧.

- (٥) في «معالم التنزيل» للبغوى: المحق.
- (٦) أنظر هأذا المعنى في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٨١، «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٢٨، ٥٠٥)، «غريب السجستاني» (ص١٢٨).

وقال أكثر المفسرين: ٱمسخها وغيِّرها عن هيئتها(١).

قال محمد بن كعب القرظي: جُعِلَ سُكَّرَهم حجارة (٢). قال قتادة: وبلغنا أن حروثًا لهم صارت حجارة (٣).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: بلغنا أن الدراهم والدنانير صارت حجارة منقوشة كهيئتها صحاحًا [1/7٤] وأثلاثًا وأنصافًا (٤).

وقال ابن زید: صارت حجارة ذهبهم ودراهمهم ودنانیرهم

<sup>(</sup>۱) «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٧٧، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٣١، «جامع البيان» للطبري ١١/ ١٥٧، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص٥٢٤).

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٦٧ لأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥٧/١١ من طريق حجاج، عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير، عن محمد بن كعب به بلفظ الأمر: أجعل.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٤٧/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٥٦/٤.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٦٧ لعبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبى الشيخ.

وقد أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢٩٦/٢، ومن طريقه ابن جرير في «جامع البيان» ١٥٨/١١ عن معمر، عن قتادة.. به.

وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ١٥٨/١١ من طريق يزيد، عن سعيد، عن قتادة.. به.

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٧٩ من طريق شعيب بن إسحاق، عن سعيد، عن قتادة.. به.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٧٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٨٦.

وعدسهم وكل شيء<sup>(١)</sup>.

وقال السدي: مسخ الله تعالى أموالهم حجارة؛ النخل والثمار والدقيق والأطعمة، فكانت لهي الآيات التسع<sup>(٢)</sup>.

﴿ وَاَشَدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ ؛ أي قسِّها واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح للإيمان (٣) ﴿ فَلَا يُؤْمِنُوا ﴾ قيل: هو نصب بجواب الدعاء بالفاء (٤)، وقيل: عطف على قوله: ﴿ لِيُضِلُوا ﴾ (٥).

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥٨/١١ من طريق يونس، عن ابن وهب، عن ابن زيد.. بنحوه. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٥٦/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٧٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» (البحر المحيط»: وعند القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» وأبي حيان في «البحر المحيط»: فرشهم، بدل: عدسهم.

- (۲) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٤٧/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨ / ٢٧٤ مختصرًا، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/١٨٦، وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/٥٠ لمجاهد.
- (٣) قاله الطبري في «جامع البيان» ١٥٨/١١، وذكره البغوي في «معالم التنزيل»
   ١٤٧/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٧٤.
- (٤) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١٩٩/١١ وعزاه لبعض نحويي البصرة. وهو للأخفش في «معاني القرآن» ١/ ٣٧٧، وقاله الفراء أيضًا في «معاني القرآن» ١/ ٤٧٨ وأنشد:

يا ناقُ سيري عنقًا فسيحا إلىٰ سليمان فنستريحا (٥) قاله الأخفش في «معاني القرآن» ٢٧٨/١، وحكاه النحاس في «إعراب القرآن» ٢/٢٦، والزجاج في «معاني القرآن» ٣١/٣، عن محمد بن يزيد المبرد، والتقدير: أي: ربنا آتيتهم ليضلوا فلا يؤمنوا؛ قاله الزجاج في «معاني القرآن».

وقال الفراء: هو دعاء ومحله جزم؛ كأنه قال: اللهم فلا يؤمنوا<sup>(۱)</sup>. وقيل معناه: فلا آمنوا<sup>(۲)</sup>، قال الأعشى<sup>(۳)</sup>: فلا يَنْبَسطُ مِن بَين عَينيكَ مَا ٱنْزَوىٰ

# ولا تَسلقني إلا وأنفك راغم

﴿حَتَّىٰ يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ﴾ وهو الغرق(٤).

#### ﴿ قَالَ ﴾

الله تعالىٰ لموسىٰ وهارون عليهما السلام ﴿قَدْ أُجِيبَت ذَعْرَتُكُما﴾ وكان موسىٰ يدعو وهارون عليهما السلام يؤمِّن؛ فلذلك نسب

(١) «معاني القرآن» للفراء ١/٤٧٧.

وهو قول أبي عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٢٨١، والكسائي كما في «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٦٦.

- (٢) عزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٥٧ لابن الأنباري، وذكره العكبري في «إملاء ما من به الرحمن» (ص٣٣)، والهمداني في «إعراب القرآن» ٢/ ٥٨٩. قال الطبري في «جامع البيان» 11/ ١٦٠: والصواب من القول في ذلك، أنه في موضع جزم على الدعاء، بمعنى: فلا آمنوا، وإنما أخترت ذلك لأن ما قبله دعاء.. فإلحاق قوله: (فلا آمنوا) إذ كان في سياق ذلك بمعناه أشبه وأولى.
- (٣) البيت في «ديوانه» (ص٧٩) من قصيدة في هجاء يزيد بن مسهر الشيباني، وبلا نسبة في «جامع البيان» للطبري ١١٩/١١، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٣٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/٧٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٧٥، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢/ ٢٦١.
  - والمعنى، كما قال الطبري: فلا أنبسط..، ولا لقيتني..، على الدعاء.
- (٤) أسنده الطبري في «جامع البيان» ١٦٠/١١ من طريق حجاج، عن ابن جريح، عن ابن عباس.. به.



الدعاء إليهما، قاله المفسرون<sup>(۱)</sup>. وقال أهل المعاني: ربما خاطبت العرب الواحد بخطاب الأثنين<sup>(۲)</sup>؛ كقول الشاعر<sup>(۳)</sup>:

# فقلتُ لِصَاحبِي لا تُعْجلانا

#### بننزع أصوله واجتنز شيحا

وقرأ السلمي: (قد أجيبت دعواتكما) بالجمع (٤)، وقرأ ابن

(۱) أسنده الطبري في «جامع البيان» ۱۱/ ۱۱۰ – ۱۲۱ عن جماعة من التابعين. وقاله الفراء في «معاني القرآن» ۳/ ۲۳، والزجاج في «معاني القرآن» ۳/ ۳۱، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۸/ ۳۷۲.

قال الزجاج في «معاني القرآن»: والمؤمّن على دعاء الداعي داعٍ أيضًا؛ لأن قول: (آمين) تأويله: ٱستجب، فهو سائل كسؤال الداعي.

(٢) حكاه الطبري في «جامع البيان» ١٦٠/١١ بقوله: وقد زعم بعض أهل العربية أن.. فذكره.

وحكاه أيضًا ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٤٠، وعنه أبو حيان في «البحر المحبط» ١٨٦/٥.

قال ابن عطية في «المحرر الوجيز»: وهذا ضعيف، لأن الآية تتضمن بعد مخاطبتهما من غير شيء.

(٣) البيت لمضرس بن ربعي الأسدي في «المقاصد النحوية» ٤/ ٥٩١، وبلا نسبة في «الصاحبي» لابن فارس (ص٢١٨)، «سر صناعة الإعراب» لابن جني (ص١٨٧)، «خزانة الأدب» للبغدادي ١١/ ١١، «شرح المفصل» لابن يعيش ١٩/١٠، «جامع البيان» للطبري ١١/ ١٦٠، «الأشباه والنظائر» ٨/ ٨٥، «لسان العرب» لابن منظور (جزز).

وفي بعض المصادر: (لا تحبسانا) بدل: (لا تعجلانا)، (واجدزّ) بدل: (واحتز).

(٤) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٦٣)، «المحتسب» لابن جني ١٦/١.

السميفع (أجبتُ دعوتكما) خبرًا عن الله تعالى (١) ﴿ فَأَسْتَقِيمَا ﴾ على الرسالة والدعوة وامضيا لأمري إلى أن يأتيهم العذاب (٢).

قال ابن جريج: مكث فرعون بعد هذا الدعاء أربعين سنة (٣).

﴿ وَلَا نَتَبِعَآ إِنَّهُ نَهِي بِالنَّونِ الثقيلة ومحله جزم (٤) ، ويقال في الواحد (لا تتبعنّ) فتفتح النون الالتقاء الساكنين، ويكسر في التثنية لهاذِه العلة (٥) ، وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان [٢٤] بتخفيف النون (٢) ؛

<sup>(</sup>۱) «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/١٨٦، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) أنظر «جامع البيان» للطبري ١٦١/١١، «معالم التنزيل» للبغوي ١٤٨/٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/١٤٠.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/٥٦٨ لابن جرير.

وهو في «جامع البيان» ١٦١/١١ من طريق الحسين، عن حجاج، عن ابن جريج.. به.

وعزا مثله السيوطى لابن المنذر، عن ابن عباس.

وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٤٨، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤٧، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) «معانى القرآن» للزجاج ٣/ ٣١، «إعراب القرآن» للنحاس ٢/٧٦٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٦٧، «معاني النيسابوري» ٣٢٣/١. قال النحاس: وحرِّكت لالتقاء الساكنين، واختير لها الكسر لأنها أشبهت نون التثنية. وبيَّن الهمداني في «إعراب القرآن» ٢/ ٥٩٠ وجه الشبه بينما بقوله: وشبهها بها في كونها مزيدة مثلها، وداخلة لمعنىٰ كدخولها.

<sup>(</sup>٦) «العنوان» لابن خلف (ص١٠٥)، «غاية الآختصار» للعطار ٢/٥١٧، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٦ – ٢٨٧.

وعدّ ابن خالويه هاذِه الرواية عن ابن عامر من الشواذ كما في «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٦٣) ولابن عامر وجهان آخران:

لأن نون التوكيد تثقل وتخفف (١) ﴿ سَإِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ يعني ولا تسلكا طريق الذين يجهلون حقيقة وعدي، فتستعجلا قضائي، فإن وعدي لا خلف له، ووعيدي نازل بفرعون وقومه (٢).

# ٩٠ قوله تعالى: ﴿وَجَنُوزُنَا بِبَنِيِّ إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ ﴾ الآية

وذلك أن الله تبارك وتعالى أمر موسى النسخ أن يخرج ببني إسرائيل من مصر ليلا، فاستعار بنو إسرائيل من القبط (٣) حليهم بعلة عُرْسِ لهم، وسَرى بهم موسى النسخ وهم ستمائة ألف وعشرون ألفًا، لا يُعَدّ منهم ابن سبعين سنة ولا ابن عشرين سنة متوجهين إلى البحر، ومات أبكار القبط تلك الليلة وشغلوا عن بني إسرائيل حتى أصبحوا، وهو قوله القبط تلك الليلة وشغلوا عن بني إسرائيل حتى أصبحوا، وهو قوله القبط تلك الليلة وشغلوا عن بني إسرائيل حتى أصبحوا، وهو قوله القبط تلك الليلة وشغلوا عن بني إسرائيل حتى أصبحوا، وهو قوله

الأول: ما أنفرد به ابن مجاهد عن ابن ذكوان: بتخفيف التاء الثانية، وإسكانها، وفتح الباء، مع تشديد النون.

الثاني: ما رواه الحلواني عن هشام: بتشديد التاء الثانية وفتحها، وكسر الباء، وتشديد النون؛ كقراءة الجماعة. «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ١١٩/٢.

<sup>(</sup>۱) أنظر أوجه هلَّذِه القراءة في: «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ٢/ ٣٣، «إعراب القرآن» للهمداني ٢/ ٥٩٠.

<sup>(</sup>۲) «جامع البيان» للطبري ۱۱/۱۱۱ – ۱۹۲.

<sup>(</sup>٣) في «الموسوعة العربية الميسرة» ٢/ ١٣٦٩: القبط: كلمة يونانية الأصل، معناها سكان مصر، وفي «دائرة معارف القرن العشرين» لفريد وجدي ٢١٢/٧: يطلق هذا الأسم على مسيحيي مصر، وهم ذرية المصريين القدماء.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٦٠.

<sup>(</sup>٥) من (ت).

بلغ فرعون خروجهم ركب في طلبهم ومعه ألف ألف وستمائة ألف، قال محمد بن كعب: كان في عسكر فرعون مائة ألف حصان أدهم(١) سوىٰ سائر الشيات، وكان فرعون يكون في الدُّهم، وكان هارون الطَّلِينَا علىٰ مقدمة بني إسرائيل، وموسىٰ الطَّيْلا في الساقة، فلما ٱنتهوا إلى البحر وقربت منهم مقدمة فرعون وكانوا سبعمائة ألف رجل، كل رجل على حصان على رأسه بيضة (٢) وبيده حربة، وفرعون خلفهم في الدهم، فقالت بنو إسرائيل لموسى الطَّيِّلا: أين ما وعدتنا؟! هذا البحر أمامنا إن دخلنا غرقنا، وفرعون خلفنا إن أدركنا قتلنا، ولقد أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، فقال موسى السيالا: ﴿عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيُسْتَغْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴾ (٣) قال: ﴿ كُلِّأً إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴾ (٤) ، وأوحىٰ الله سبحانه أن أضرب بعصاك البحر، فضرب فلم ينفلق وقال: أنا أقدم منك وأشد خلقًا، فأوحىٰ الله تعالىٰ لموسىٰ الطِّيِّلا أن كُنِّه وقل له: ٱنفلق أبا خالد بإذن الله تعالى، ففعل ذلك، فانفلق البحر وصار فيه أثنا عشر طريقًا؛ لكل سبط طريق، وكشف الله على عن وجه الأرض فصارت طرقًا يابسة، وارتفع بين كل طريقين الماء كالجبل(٥)،

<sup>(</sup>١) الأدهم: الأسود يكون في الخيل والإبل وغيرهما. «لسان العرب» (دهم).

<sup>(</sup>٢) البيضة: هي الخوذة، من سلاح المحارب. «لسان العرب» لابن منظور (بيض).

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٦٢.

<sup>(</sup>٥) في (ت): كالجبال.

وكانوا بني عمّ لا يرى بعضهم بعضًا، ولا يسمع بعضهم كلام بعض، فقال كل فريق قد غرق أصحابنا، فأوحىٰ الله تعالىٰ إلى الجبال من الماء أن تشبّكي، فتشبكت وصار فيه كهيئة الطيقان؛ فجعل ينظر بعضهم إلى بعض، فلما وصل فرعون بجنوده إلى البحر ورأوا البحر بتلك الهيئة قال فرعون: هابَنِيَ البحرُ! وهابوا دخول البحر، وكان فرعون على حصان أدهم، ولم يكن في خيل فرعون فرس أنشى، فجاء جبريل الكي على فرس وديق (١) وخاض البحر، وميكائيل العلى يسوقهم لا يشذّ رجل منهم، فلما شمّ أدهم فرعون ريح فرس جبريل النسخ، وفرعون لا يراه، أنسلٌ خلف فرس جبريل الطِّينًا في الماء، ولم يملك فرعون من أمره شيئًا، واقتحمت الخيول خلفه في الماء، فلما دخل آخرهم البحر، وهمّ أولهم أن يخرج أنطبق الماء عليهم، فلما ألجم فرعون الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، فدس جبريل النفي في فيه من حماة (٢) البحر وقال: ﴿ اَلْئِنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) **الوديق:** هي التي تشتهي الفحل؛ قاله ابن الأثير. «النهاية في غريب الحديث والأثر» ١٦٨/٥، «لسان العرب» لابن منظور (ودق).

<sup>(</sup>٢) الحمأ: الطين الأسود المنتن. «مختار الصحاح» للرازي، «لسان العرب» لابن منظور (حمأ).

 <sup>(</sup>٣) لفّق المؤلف هذا السياق من عدة روايات أسندها الطبري في «جامع البيان»
 ١/ ٢٧٥- ٢٧٨ عند تفسير قوله تعالىٰ في سورة البقرة: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَ

قال أبو بكر الوراق: قال الله تعالىٰ لموسىٰ وهارون عليهما السلام [٢٥/ب] ﴿فَقُولَا لَمُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّمُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﷺ (١) فتذكر وخشي حين لم ينفعه تذكّره وخشيته.

قال كعب الأحبار رحمه الله: أمسك فيض مصر عن الجري، فقالت القبط لفرعون: إن كنت ربًّا فأجر الماء، فركب وأمر جنوده بالركوب وكان مناديه ينادي كل ساعة: (ليقف فلان بجنوده) قائدًا قائدًا، فجعلوا يقفون على درجاتهم حتى بقي هو وخاصته، فأمرهم بالوقوف، وتقدمهم بالوقوف حتى بقي في حُجَّابه ووزرائه، فأمرهم بالوقوف، وتقدمهم وحده بحيث لا يرونه ونزل عن دابته ولبس ثيابًا أخر وسجد وتضرع إلى الله تعالى فأجرى له الماء، فأتاه جبريل الملى وهو وحده بفتيًا (٢): ما قول الأمير في عبدٍ لرجلٍ نشأ في ماله ونعمته ولا سيد(٣) له غيره، فكفر نعمته وجحد حقه وادّعى السيادة دونه؟ فكتب فرعون فيه (٤): يقول أبو العباس الوليد بن مصعب بن الريّان جزاء العبد الخارج عن سيّده أن يُغرّق في البحر، فأخذه (٥) جبريل الكلى العبد الخارج عن سيّده أن يُغرّق في البحر، فأخذه (٥) جبريل الكلى

<sup>«</sup>الجامع لأحكام القرآن» ١/ ٣٨٩- ٣٩٠.

وذكرها المصنف أيضًا في «عرائس المجالس» (ص١٧٣- ١٧٥).

<sup>(</sup>١) طه: ٤٤.

<sup>(</sup>٢) عند القرطبي: في هيئة مستفتٍ.

<sup>(</sup>٣) عند القرطبي: سند.

<sup>(</sup>٤) في (ت): فيها.

<sup>(</sup>٥) في (ت): فأخذها.

ومرّ، فلما ألجمه (١) الغرق وأيقن الهلاك ناوله جبريل الكليلا خطّه وغرّقه (٢).

فلما أخبر موسى النيخ قومه بهلاك فرعون وقومه، قالت بنو إسرائيل: ما مات فرعون ولا يموت أبدًا، فأمر الله سبحانه البحر فألقى فرعون على الساحل، أحمر قصيرًا كأنه ثور، فتراياه بنو إسرائيل، فمن ذلك الوقت لا يقبل الماء ميتًا أبدًا؛ فذلك قوله وَجَوْزُنَا ؛ أي: قطعنا ﴿بِبَنِي إِسْرَءِيلَ ٱلْبَحْرَ ﴾ حتى جاوزوه (٣). وقرأ الحسن: (وجوزنا)(٤) وهما لغتان.

﴿ فَأَنَّبَعَهُمْ ﴾ فأدركهم، يقال: (أَتْبَعَه وتَبِعَهُ) [٢٦] إذا أدركه ولحقه (٥) ، واتبعه -بالتشديد- إذا سار خلفه واقتدىٰ به (٦) ﴿ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُمُ بَغْيًا وَعَدُواً ﴾ ظلمًا واعتداءً(٧) ، يقال: (عدا يعدو عدوًا) مثل

<sup>(</sup>١) عند القرطبي: أدركه.

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٧٨، وأشار إليه الحافظ ابن حجر في «الكاف الشاف» (ص٨٥ – ٨٦).

<sup>(</sup>٣) قاله الطبري في «جامع البيان» ١٦٢/١١ بنصه.

<sup>(</sup>٤) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالویه (ص٦٣)، «الكشاف» للزمخشري / ۲۰۱، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/١٢٠.

<sup>(</sup>٥) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٨١، «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٩٩)، «مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني (ص١٦٢).

<sup>(</sup>٦) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤٨، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٧) المصدرين السابقين، وقال الوزير المغربي في «المصابيح» (ل١٥٤/ب): أي حسدًا وإضمارًا للسوء.

(غزا يغزو غزوًا)<sup>(۱)</sup> وقرأ الحسن (وعُدُوًّا) بضم العين وتشديد الواو<sup>(۲)</sup> مثلا (علا يعلو عُلُوًّا).

قال المفسرون: بغيًا في القول، وعَدُوًا في الفعل (٣). ﴿ حَتَىٰ إِذَاۤ أَدَرَكُ لُهُ ٱلْغَرَقُ ﴾؛ أي أحاط به (٤) ﴿ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ﴾ قرأ حمزة والكسائي وخلف (إنه) -بالكسر-؛ أي آمنت وقلت إنّه (٥)،

وهي قراءة عبد الله صَلِيْهُ (٢)، وقرأ الآخرون (أَنه) بالفتح (٧)؛ بوقوع آمنت عليها، وهي ٱختيار أبي عبيد وأبي حاتم ﴿لَاۤ إِلَهَ إِلَا ٱلَّذِي ءَامَنَتُ بِدِهِ بَنُواۡ إِسۡرَهِ بِلَو وَأَنَّا مِنَ ٱلْمُسۡلِمِينَ ﴾ فقال له جبريل الطّيكان:

CAROCAROCARO

<sup>(</sup>۱) «جامع البيان» للطبري 11/ 171، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٢) «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٨٧، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) ذكر نحوه أبو الليث السمرقندي في «بحر العلوم» ٢/ ١١٠، والبغوي في «معالم التنزيل» ١١٠/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٧٧.

<sup>(</sup>٤) «جامع البيان» للطبري ١٦٢/١١.

<sup>(</sup>٥) قال ابن أبي مريم في «الموضح في القراءات» ٢/ ٦٣٧: لأن بعد القول ينكسر إنّ؛ لأنه يكون جملة مستأنفة محكية فهو على الابتداء.

<sup>(</sup>٦) «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٧) أنظر: القراءتين في «التيسير» للداني (ص١٢٣)، «التبصرة» لمكي (ص٥٣٦)، «الغاية» لابن مهران (ص٢٧٨).

# ﴿ اَلْكُنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

قال رسول الله على: «قال لي جبريل الكلان ما أبغضت أحدًا من عباد الله ما أبغضت عبدين، أحدهما من الجن والآخر من الإنس، فأما الذي من الجن فإبليس لعنه الله حين أبى السجود لآدم الكلا، وأما الذي من الإنس ففرعون (عدو الله)(٢) حين قال: أنا ربكم الأعلى، ولو رأيتني يا محمد وأنا أدس الطين في فيه مخافة أن تدركه الرحمة »(٣).

<sup>(</sup>١) من (ت).

<sup>(</sup>٢) من (ت).

<sup>(</sup>٣) ذكره المصنف أيضًا في «عرائس المجالس» (ص١٧٦)، وآخره بمعناه عند الطيالسي في «المسند» (ص٢٤٠)، وأحمد في «المسند» (٢٤٠، ٢٤٠، ٣٤٠) ومن طريقه الحاكم في «المستدرك» ١/٧٥.

وأخرجه الترمذي في التفسير باب ومن سورة يونس (٣١٠٨)، والنسائي في «السنن الكبرئ» في التفسير، باب (١١٢٣٨/١٨٢)، والطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦، وابن حبان في «صحيحه» كما في «الإحسان» ١٩/١٤ من طرق عن شعبة، عن عدي بن ثابت وعطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، رفعه أحدهما إلى النبي على قال: «إن جبريل كان يدس في فم فرعون الطين مخافة أن يقول: لا إلله إلا الله».

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وفي «تحفة الأشراف» للمزي ٤٢٨/٤: حسن غير بصحيح.

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرج الطيالسي في «المسند» (٣٥٠)، وأحمد في «المسند» (٣٢٠٣)، والترمذي في التفسير، باب

# قوله تعالى: ﴿ فَٱلْيُومَ نُنَجِّيكَ ﴾



أي نلقيك على نجوةٍ من الأرض وهي المكان المرتفع (١)، قال أوس بن حجر (٢):

#### فَمَن بعِفُوتِه كَمَن بنَجوتِه

# والْمُستَكِنُ كَمَن يَمشي بقِرُواح

وقرأ يحيى بن يعمر ويعقوب (نُنْجِيكَ) خفيفة (٣) ﴿ بِبَدَنِكَ ﴾ [٢٦/ب]

ومن سورة يونس (٣١٠٧)، والطبراني في «المعجم الكبير» ٢١٦/١٢ (٢٢٩٣١)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٨/ ١٠١ من طرق عن حماد بن سلمة، عن علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس أن النبي على قال: «لما أغرق الله فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال جبريل: يا محمد؛ فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه مخافة أن تدركه الرحمة ». وهذا لفظ الترمذي، وقال: هذا حديث حسن.

- (۱) «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٨١، «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص١٩٩)، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٣١٥، «معاني النيسابوري» ١/ ٣٢٣. وانظر معنى النجوة في «لسان العرب» لابن منظور (نجا).
- (۲) البيت في «ديوانه» (ص١٦) من قصيدة يصف السحاب والمطر بالشدّة، «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (ص١١٧)، «جامع البيان» للطبري ١١/ ١٦٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٤٢، «الأغاني» للأصبهاني ٢١/ ٥٧ والبيت كذلك لعبيد بن الأبرص في «ديوانه» (ص١٥)، «تهذيب اللغة» للأزهري ٢١/ ٢٠١، «مجمل اللغة» لابن فارس ٤/ ٣٨٣، «الأمالي» للقالي ٢/ ١٧٧، «لسان العرب» لابن منظور، «تاج العروس» للزبيدي (قرح).
- (٣) «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٥٨- ٢٥٩، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٨٩.

بجسدك لا روح فيه<sup>(١)</sup>.

وقال مجاهد والكسائي: البدن هلهنا الدِّرع (٢)، وكان دارعًا. قال الأعشى (٣):

وسيضاء كالنسهي موضونة

لها قَونَسٌ فوقَ جَيبِ البَدَنْ

(۱) حكاه الطبري في «جامع البيان» ۱۱/ ١٦٥ عن جماعة من المفسرين منهم مجاهد وابن جريج وعبد الله بن شداد. قال النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٣١٥: وهو أحسن الأقوال.

(۲) حكى هذا المعنى بغير نسبة النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٣١٥، والسجستاني في «الغريب» (ص٤٥٨)، الوزير المغربي في «المصابيح» (ل١٥٤/ب)، الراغب الأصفهاني في «مفردات ألفاظ القرآن» (ص١١٢)، وقال: فقد يسمى الدرع بدنة لكونها على البدن؛ كما يسمى موضع اليد من القميص يدًا، والبغوي في «معالم النزيل» ٤/ ١٤٩، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٤٢.

ولم أجد من عزا هذا القول لمجاهد غير المصنف، فلعله وهم في ذلك، وإنما المروي عن مجاهد هو القول الذي قبله كما في «تفسيره» ٢٩٧/١: يعني بجسدك من البحر ميتًا.

وقد قال الأخفش في «معاني القرآن» ١/ ٣٧٨ متعقبًا هذا القول: وليس قولهم: إن البدن هاهنا: الدرع بشيء، ولا له معنى.

(٣) البيت في «ديوانه» (ص٢٥).

(٤) «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص٦٣)، «البحر المحيط» لأبي حيان ما ١٨٩/٠.

ناحية من البحر، وقيل نُبعِدُك ﴿ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ ءَايَةً ﴾ عبرة وعظة (١). وقرأ علي بن أبي طالب ﷺ: (لمن خلقك) بالقاف(٢)؛ يريد آية لخالقك.

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ قال مقاتل: يعني أهل مكة (٣). وقال الحسن: هي عامة (٤) ﴿ عَنْ ءَايَكِنَا ﴾ عن الإيمان بآياتنا ﴿ لَغَافِلُونَ ﴾.

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدُ بُوَّأَنَّا ﴾



<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «جامع البيان» للطبري ۱۱/ ١٦٤، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٢/ ١٩٨٤، «النكت والعيون» للماوردي ٢/ ٤٤٩.

<sup>(</sup>۲) «إعراب القراءات الشواذ» للعكبري 1/٣٥٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٨٨، وعزاها في «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٦٢ لابن السميفع وأبي المتوكل وأبي الجوزاء.

<sup>(</sup>٣) حكاه أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) «جامع البيان» للطبري ١١/١٦٦، «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ١١٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١١٩.

<sup>(</sup>٦) عزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢٢/٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/١٨٩ للضحاك.

وهو قول أبي الليث السمرقندي في «بحر العلوم» ٢/ ١١٠، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٧) عزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٦٢ لأبي صالح عن ابن عباس.

وقال الضحاك: هي مصر والشام(١).

﴿ وَرَزَفْنَهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَتِ ﴾ الحلالات ﴿ فَمَا ٱخْتَلَفُوا ﴾ يعني اليهود الذين (٢) كانوا في عهد محمد ﷺ ﴿ حَتَّ جَاءَهُمُ ٱلْمِلَمُ ﴾ البيان بأن محمدًا رسولُ صدق (٣) ودينه حقّ، وقيل: العِلم بمعنى المعلوم (٤) ؟ كقولهم للمخلوق: خلق، وللمقدور: قَدْر، وهذا الدرهم ضرب الأمير (٥).

وذكره أيضًا البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٤٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٨١.

وأسند الطبري في «جامع البيان» ١٦٦/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٨٥ نحوه عن قتادة قال: بوأهم الله الشام وبيت المقدس.

قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٤٢: وهذا أصح، بحسب ما حفظ من أنهم لن يعودوا إلى مصر.

(۱) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٧٠ لابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦٦/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٨٥ من طريق جويبر، عن الضحاك.. به.

وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٤٩/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» \$/ ٦٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٨١.

- (٢) في الأصل: الذي، والمثبت من (ت).
  - (٣) في (ت): صادق.
- (٤) قاله الفراء في «معاني القرآن» ١/ ٤٧٨، والطبري في «جامع البيان» ١٦٧/١١، وعزاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/٣٢ لابن عباس. وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٥٠، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٥٠، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٩٠.
  - (٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٥٠ وزاد في آخره: (أي مضروبه).

قال الله تعالى: ﴿ هَاذَا خَلْقُ اللَّهِ ﴾ (١) ، ومعنى الآية: فما اتختلفوا في محمد ﷺ ؛ لأنهم كانوا يعلمونه قبل خروجه (٢).

﴿إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ في الدين.

قوله تعالىٰ: ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شُكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ﴾ الآية

قد أكثر العلماء في تأويل هاذِه الآية: فقال مقاتل: قالت كفّار مكة: إنما يُلقي هاذا الوحي على لسان محمد شيطان يقال له: (الرسّ)(٣)، فأنزل الله تعالى: ﴿فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا ﴾؛ يعني القرآن ﴿فَسَعَلِ الذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُ ﴾ فيخبرونك أنك مكتوب عندهم في التوراة رسولًا نبيًّا.

وقيل: الخطاب للرسول النَّكِين والمراد به غيره من الشاكِين؛ على مذهب العرب في خطابهم الرجل بالشيء ويريدون به غيره؛ كقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبَى اتَقِ اللَّهَ وَلَا تُطِع الْكَفِينَ وَالْمُنْفِقِينَ ﴾ (٤) الخطاب للنبي والمراد به المؤمنون، يدل عليه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ (٥) ولم يقل: تَعْمَلُ (٢).

<sup>(</sup>١) لقمان: ١١.

<sup>(</sup>٢) أنظر «جامع البيان» للطبري ١١/١١، «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ١١٠.

<sup>(</sup>٣) «تفسير مقاتل» ٢٤٨/٢ بمعناه.

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ١.

<sup>(</sup>٥) الأحزاب: ٢.

<sup>(</sup>٦) هذا قول الفراء في «معاني القرآن» ١/ ٤٧٩، والسمرقندي في «بحر العلوم»

وقال القتيبيّ: كان الناس على عهد رسول الله على أصنافًا، منهم كافرٌ مكذب: لا يرى إلا أن ما جاء به باطل، ومؤمن مصدّق: يعلم أن ما جاء به حقٌ، وشاكٌ في الأمر: لا يدري كيف هو، يقدِّم رجلًا ويُؤخِّر أخرى، فخاطب الله على هذا الصنف من الناس فقال: إن كنت أيها الإنسان في شكِّ مما أنزلنا إليك من الهدى على لسان محمد على فاسأل الأكابر من علماء أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وسلمان الفارسي وتميم الداري في وأشباههم، فيشهدون على صِدقِه، ولم يُردِ المعاندين منهم (۱).

وقيل: (إنْ) بمعنى الجحد<sup>(۲)</sup>؛ وتقديره: فما كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسألوا [۲۷/ب] يا معشر الناس أنتم دون النبي على كما قال: ﴿وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَرُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾ (٣) يعني (٤): وما كان مكرُهُم.

٢/ ١١١، والواحدي في «الوسيط» ٢/ ٥٥٩، والبغوي في «معالم التنزيل» \$/ ١٥٠، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٤٢ – ١٤٣، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٩٠ وذكره الطبري في «جامع البيان» ١٦٩/١١ وجوّزه.

<sup>(</sup>۱) «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (ص٢٧٢).

<sup>(</sup>٢) ذكر هذا المعنى الزجاج في «معاني القرآن» ٣٣/٣، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٢٣/٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/١٩٠.

وعزاه ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٣/ ١٤٢ للحسن.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) في (ت): بمعنى.

وقيل: إن الله تعالى عَلِم أن الرسول عَلَيْهُ لم (١) يشك، ولكنه أراد أن يأخذ الرسول بقوله؛ (لا شكَّ ولا آمتراء)(٢) بل إقامةً للحجة على الشَّاكِين من قومه، كما يقول لعيسى السَّلا: ﴿ اَلْنَ قُلْتَ لِلنَّاسِ الْغَذُونِ وَأُمِي الشَّاكِينِ مِن دُونِ اللَّهِ فَي وَلَا يَعِلَمُ أنه لم يقله؛ ليأخذه بقوله ﴿ سُبْحَلنَكَ مَا إِلَاهَ يَنِ مِن دُونِ اللَّهِ فَي وَلِي عِلم أنه لم يقله؛ ليأخذه بقوله ﴿ سُبْحَلنَكَ مَا يَكُونُ لِيَ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِ ﴾ (٤) إقامة للحجة على النصارى. وقال يكُونُ لِيَ أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِ ﴾ (٤) إقامة للحجة على النصارى. وقال الفراء: علم الله سبحانه أن رسول الله على غير شاكِ فقال له: فإن كنت في شكّ؛ وهذا كما تقول لغلامك الذي لا يشك في مُلكِكَ إياه: إن كنت عبدي فأطعني (٥)، وكما تقول لابنك: إن كنت ابني فبرني (٢).

وقال عبد العزيز بن يحيى الكتاني: الشاك في الشيء يضيق به الصدر، فيقال لِضَيِّقِ الصَّدْر شاكُّ، يقول يعني الله سبحانه: إن ضقت ذرعًا بما تُعاين من تعنتهم وبغيهم وأذاهم؛ فاصبر واسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك فيخبرونك كيف صبر الأنبياء على أذى قومهم، وكيف كان عاقبة أمرهم من النصر والتمكين (٧).

<sup>(</sup>١) في (ت): لا.

<sup>(</sup>٢) في هامش الأصل: في نسخة: لا أشك ولا أمتري، وكذا هي في (ت).

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١١٦.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ١١٦.

<sup>(</sup>٥) «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٦) مثّل به الطبري في «جامع البيان» ١٦٩/١١.

<sup>(</sup>٧) ذكره مختصرًا بدون نسبة القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٨٢، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ١٩١.

[۱٤٩٠] وسمعت أبا القاسم الحسن بن محمد بن حبيب (۱) يقول: سمعت أبا بكر محمد بن محمد بن أحيد القطان (۲) البلخي يقول: كان جائزًا على الرسول و وسوسة الشيطان؛ لأن المجاهدة في ردّها مما يستحق عليها عظيم الثواب، وأمره الله تعالى بالإستعاذة منه كلاهما جائز بالاستغفار منه، وكان (ضيق صدره) (۲) من ذلك والله أعلم (٤).

وقال الحسين بن الفضل: إن مع (٥) حروف الشرط لا يثبت الفعل (٦)، والدليل عليه ما روي أن رسول الله عليه قال لما نزلت هذه الآية: قال «والله لا أشكّ ولا أسأل »(٧).

<sup>(</sup>١) قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٢) في (ت): العطار. ولم يذكر بجرح ولا تعديل.

<sup>(</sup>٣) في (ت): أضيق على صدره.

<sup>(</sup>٤) [١٤٩٠] الحكم على الإسناد:

أبو القاسم تكلم فيه الحاكم، وأبو بكر مجهول الحال.

التخريج:

لم أجده.

<sup>(</sup>٥) في (ت): من.

<sup>(</sup>٦) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٨٢ والعبارة فيه: الفاء مع حروف الشرط لا توجب الفعل ولا تثبته.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢٩٨/٢، والطبري في «جامع البيان» ١٦٨/١١ من طريق معمر، وأخرجه الطبري أيضًا في «جامع البيان» ١٦٨/١١ من طريق يزيد، عن سعيد، كلاهما عن قتادة قال: بلغنا أن رسول الله عليه قال: « لا أشك و لا أسأل ».

ثم أستأنف الكلام فقال: ﴿ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُعْتَدِينَ ﴾.

# ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿.

## قوله تعالىٰ: ﴿ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ ﴾

وجبت (١) ﴿عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾ لعنتُه إياهم (٢).

وقال قتادة: سخطة الله سبحانه (٣).

وقال ابن عباس ﴿ أَنُّهُا: قول ربك بالسخطة (٤).

وأخرجه سعيد بن منصور في «السنن» ٥/ ٣٣٢، والطبري في «جامع البيان» 17٨/١١ عن سعيد بن جبير والحسن البصري من قولهما.

وأسنده ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٨٦ عن ابن عباس من قوله.

(١) قال الطبري في «جامع البيان» ١٦٩/١١ وقال: يقال منه: حقّ على فلان كذا يحقُّ عليه إذا ثبت عليه ووجب.

وانظر «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٥١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٦٤.

(٢) قاله الطبري في «جامع البيان» ١٦٩/١١، وانظر «معالم التنزيل» للبغوي المجاري عالم التنزيل» للبغوي ١٦٤/٤.

(٣) من (ت).

أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن» ٢/ ٢٩٨، وابن جرير في «جامع البيان» 1/ ١٧٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٨٦ من طريق معمر، عن قتادة.. به.

وذكره النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٣١٨، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٥١.

(٤) أنظر «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ١١١، «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٦٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٥١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٦٤. قال البغوي: قيل: (والكلمة) هي قوله: هاؤلاء في النار ولا أبالي.

وقال: إن الله تعالى خلق الخلق شقيًّا وسعيدًا، فمن كان سعيدًا لا يكفر إلا ريثما يراجع الإيمان، ومن كان شقيًّا لا يؤمن إلا ريثما يراجع الكفر، وإنما الأعمال بالخواتيم.

وقرأ أهل المدينة والشام (كلمات) جمعًا (١) . ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

## ﴿ وَلَوْ جَآءَ تُهُمْ كُلُّ ءَايَةٍ ﴾

94

دلالة ﴿ حَتَىٰ يَرُوا الْعَدَابَ الْأَلِمَ ﴾ قال الأخفش: أنّت فِعْل (كُلّ) لأنها مضافة إلى مؤنث ألعد ولفظة (كل) للمذكر والمؤنث سواء ﴿ فَلَوَلا ﴾ فهلا (٣)؛ وكذلك هو في حرف عبد الله وأبيّ رضي الله عنهما (٤)، وقال الشاعر (٥):

<sup>(</sup>۱) «الحجة» لابن زنجلة (ص٣٣١)، «الغاية» لابن مهران (ص٢٧٧)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>۲) إلى هنا في «معاني القرآن» للأخفش ١/٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر مجيء (لولا) بمعنى (هلا) للتحضيض في «رصف المباني» للمالقي (ص٣٦١)، «الجنى الداني» للمرادي (ص٢٠٥).

وقال مقاتل ٢/ ٢٤٩: كل شيء في القرآن (فلولا) فهلا، إلا ما في يونس وهود.

<sup>(</sup>٤) «معاني القرآن» للفراء ١/٤٧٩، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/١٤٣، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/١٩٢.

<sup>(</sup>٥) البيت لجرير في «ديوانه» (ص٢٦٥)، «خزانة الأدب» للبغدادي ٣/٥٥، ٥٥، ٥٠، ٢٠، «تلخيص الشواهد» (ص٤٣١)، «الخصائص» لابن جني ٢/ ٤٥، «شرح شواهد المغني» ٢/ ٦٦٩، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٤٣.

ونسبه الهروي في «الأزهية» (ص١٦٨)، وابن منظور في «لسان العرب» (ضطر)، والسمين الحلبي في «الدر المصون» ٢٦٨/٦ للفرزدق.

# تعُدُّون عَقرَ النِّيبِ أَفضَلَ مَجدِكُم بَني ضَواطَرىٰ لولا الكَمِيَّ المقنَّعا

أي هلاً.

ومعنى الآية: فلم تكن قرية؛ لأن في الاستفهام ضربًا من الجحد (١) ﴿ كَانَتُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتُ ﴾ عند معاينتها العذاب ﴿ فَنَفَعَهَاۤ إِيمَنُهَآ ﴾ في وقت البأس ﴿ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ ﴾ فإنه نفعهم إيمانهم في ذلك الوقت لما علم الله تعالى من صدقهم. قال أهل النحو: ﴿ قَوْمِ ﴾ منصوب على الاستثناء المنقطع، وإن شئت قلت من غير جنسه؛ لأن القوم مستثنى من القرية، ومنجّون من مُهلكين [٢٨/ب] وتقديره: لكن قوم يونس (٢)،

وبلا نسبة في «الجنى الداني» للمرادي (ص٦٠٦)، «الأشباه والنظائر» ١/ ٢٤٠، « «همع الهوامع» للسيوطي ١/ ١٤٨، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/١٩٢.

والنيب: النوق المسنّة، وضوطرىٰ: حمقاء، والمعنىٰ كما قال المالقي في «رصف المبانى» ﷺ: أي: لولا تبارزون الكمى أو تغلبون أو تقتلون أو نحو ذلك.

<sup>(</sup>۱) أَنظر «معالم التنزيل» للبغوي ١٥١/٤.

وقال ابن هشام في «مغني اللبيب» (ص٣٦٣): والظاهر أن المعنى على التوبيخ - أي: فهلا كانت قرية واحدة من القرى المهلكة تابت عن الكفر قبل مجيء العذاب فنفعها ذلك. وهو تفسير الأخفش والكسائي والفراء والنحاس.

<sup>(</sup>٢) أورده النحاس في «إعراب القرآن» ٢٦٨/٢، وقال: هذا قول الكسائي والأخفش والفراء.

وهو في «معاني القرآن» للفراء ١/ ٤٧٩، «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ٢/ ٣٣، «إعراب القرآن» للهمداني ٢/ ٥٩٤.

وقد حرر الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٧٠ - ١٧١ هذا المعنى تحريرًا ماتعًا.

كقوله النابغة (١):

..... وما بالربع من أحد

إلا أوارِيّ ......

ونحوها.

وفي (يونس) لغات (٢): ضم النون، وهو الأختيار؛ لضمة الياء، ولكثرة من قرأ بها.

وقرأ طلحة والأعشى والجحدري وعيسى بكسر النون، وعن بعضهم بفتح النون، وحكى أبو زيد الأنصاري عن العرب همزة مع الضمة والكسرة والفتحة.

﴿ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّغَنَّهُمْ إِلَى حِينِ وهو وقت ٱنقضاء آجالهم (٣).

قال بعضهم: إنما نفعهم إيمانهم في وقت البأس؛ لأنَّ آجالهم قد

<sup>(</sup>۱) هكذا أورده المؤلف، وهو مركب من شطرين في «ديوانه» (ص٧٦). وروايته:
وقفت فيها أصيلانًا أسائلها عيَّتْ جوابًا، وما بالرَّبع من أَحَدِ
إلا الأواريَّ لأيًا ما أبيّنها والنُّؤي كالحوض بالمظلومة الجلد
والشاهد في «معاني القرآن» للفراء ١٠٠٤، «جامع البيان» للطبري ١١/٠٧١،
«المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/٤١.

<sup>(</sup>۲) أنظر هلَّهِ اللغات في: «إعراب القرآن» للنحاس ٥٠٦/١، «إعراب القراءات الشواذ» للعكبري ١٦/٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦/٦ - ١٧، «البحر المحيط» لأبى حيان ٣/٣٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر «جامع البيان» للطبري ١١/ ١٧٣، «معالم التنزيل» للبغوي ١٥١/٤. وأسنده ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٩٠ عن السدي.

بقيت منها بقية، فنجوا لما بقي من آجالهم، فأمّا إيمان من قد مضى وانقضى أجله فغير نافع عند حضور الأجل<sup>(١)</sup>.

وقصة الآية على ما ذكره عبد الله بن مسعود ولله وسعيد بن جبير والسدي ووهب وغيرهم: أنَّ قوم يونس النه كانوا بنينوى من أرض الموصل فأرسل الله تعالى إليهم يونس النه يدعوهم إلى الإسلام وترث ما هم عليه، فدعاهم، فأبوا، فقيل له: أخبرهم أنّ العذاب مصبّحهم إلى ثلاث، فأخبرهم بذلك، فقالوا: إنّا لم نجرب عليه كذبًا، فانظروا: فإن بات فيكم تلك الليلة فليس بشيء، وإن لم يبت فاعلموا أن العذاب مصبّحكم، فلما كان في جوف الليل خرج يونس النه من بين أظهرهم، فلما أصبحوا تغشّاهم العذاب. قال ابن جبير: كما يغشى الثوب القبر إذا أدخل فيه صاحبه (٢).

قال مقاتل: كان العذاب فوق رؤوسهم قدر ميل $^{(7)}$ . قال ابن عباس: قدر ثلثي ميل $^{(8)}$ .

<sup>(</sup>١) في هامش الأصل: في نسخة: العذاب.

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٧٣ لأحمد في «الزهد»، وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ.

وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» 11/ ١٧٢ من طريق سفيان، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٨٩ من طريق أبي نعيم، كلاهما عن إسماعيل بن عبد الملك، عن سعيد بن جبير.. بنحوه.

<sup>(</sup>٣) «تفسير مقاتل» ٢/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٧٣ لأحمد في «الزهد» وابن جرير. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٧١ من طريق صالح المري، عن

قال وهب: أغامت السماء غيمًا أسود هائلًا تدخّن دخانًا شديدًا، فهبط حتى غشي مدينتهم [٢٩/١] واسودّت سطوحهم، فلما رأوا ذلك أيقنوا بالهلاك، فطلبوا نبيهم فلم يجدوه، فقذف الله في قلوبهم التوبة، فخرجوا إلى الصعيد بأنفسهم ونسائهم وصبيانهم ودوابّهم، ولبسوا المسوح، وأظهروا الإيمان والتوبة، وأخلصوا النية، وفرّقوا بين كل والدة وولدها من الناس والأنعام، فحنّ بعضهم إلى بعض، وعلت أصواتها، واختلطت أصواته بأصواتهم، وحنينها بحنينهم، وعجّوا وتضرعوا إلى الله سبحانه، وقالوا: آمنا بما جاء به يونس وعجّوا وتضرعوا إلى الله سبحانه، وقالوا: آمنا بما جاء به يونس ما أظلّهم وتدلّى عليهم، وذلك يوم عاشوراء(۱).

قال ابن مسعود: بلغ من توبة أهل نينوىٰ أن ترادّوا المظالم بينهم، حتىٰ إن كان الرجل ليأتي الحَجَر وقد وضع عليه أساس بنيانه فيقتلعه فيردّه (٢).

وروى صالح المري (٣)، عن أبي عمران الجوني (١)، عن أبي

قتادة، عن ابن عباس: إنَّ العذاب كان هبط علىٰ قوم يونس حتىٰ لم يكن بينهم وبينه إلا قدر ثلثي ميل، فلمّا دعوا كشف الله عنهم.

<sup>(</sup>۱) أنظر «تفسير مقاتل» ۲/ ۲۰۰، «جامع البيان» للطبري ۱۱/ ۱۷۰ – ۱۷۲، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٦/ ١٩٨٨، «معالم التنزيل» للبغوي ١٥٢/٤.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) صالح بن بشير بن وادع. أبو بشر البصرى، القاص الزاهد. ضعيف.

<sup>(</sup>٤) عبد الملك بن حبيب الأزدى أو الكندى، ثقة.

الجلد (۱) قال: لمّا غشي قوم يونس العذاب مضوا إلى شيخ من بقية علمائهم، فقالوا له: قد نزل بنا العذاب فما ترى ؟ قال: قولوا: يا حي حين لا حي، ويا حي يحيي الموتى، ويا حي لا إله إلا أنت، فقالوها، فكشف الله تعالى عنهم العذاب ومتعوا إلى حين (۲).

قالوا: وكان يونس النام قد خرج من بين أظهرهم وأقام ينتظر العذاب وهلاك قومه، فلم ير شيئًا، وكان من كذب ولم يكن له بينة قُتِل، فقال يونس، لما كُشف عنهم العذاب: كيف أرجع إلى قومي وقد كذبتهم، فانطلق عاتبًا على ربه مغاضبًا لقومه، فأتى البحر فإذا قوم يركبون سفينة [٢٩/ب] فحملوه بغير أجر، فلما دخلها وقفت السفينة، والسفن تسير يمينًا وشمالًا، قالوا: ما لسفينتكم؟ قال يونس: إن فيها عبدًا آبقًا ولا تجري ما لم تلقوه، قالوا: أما أنت، يا نبي الله، فلا نلقيك، فاقترعوا، فوقعت القرعة عليه ثلاثًا، فوقع في الماء، ووكِلَ به حوت فابتلعه.

قال ابن مسعود: فابتلع الحوت حوتٌ آخر، فأهوىٰ به إلىٰ قرار

<sup>(</sup>۱) في جميع النسخ: أبي الخلد. وهو تصحيف، والمثبت من مصادر الترجمة والتخريج.

وهو أبو الجلد جيلان بن أبي فروة الأسدي، ثقة.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٧٣ وعزاه لأحمد في «الزهد» وابن جرير وابن أبي حاتم.

وقد أخرجه أحمد في «الزهد» (ص٣٤) من طريق هاشم، والطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٧٢ من طريق يحيى بن واضح، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٨٩ من طريق سيّار بن حاتم، ثلاثتهم عن صالح المري.. بنحوه.

الأرض، وكان في بطنه أربعين ليلة، يسمع تسبيح الحصا، فنادى في الظلمات أن: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله له، فأمر الحوت فنبذه على ساحل البحر، وهو كالفرْخ الممعّط، فأنبت الله عليه شجرة من يقطين، فجعل يستظل تحتها، ووكّل الله به وعلّا يشرب من لبنها، فيبست الشجرة فبكئ عليها، فأوحىٰ الله تعالىٰ إليه: تبكى علىٰ شجرة يبست ولا تبكي علىٰ مائة ألف أو يزيدون أردت أن أهلكهم، فخرج يونس فإذا هو بغلام يرعى، فقال: ممن أنت، يا غلام؟ قال: من قوم يونس، قال: إذا رجعت إليهم فأخبرهم أنك لقيت يونس، فقال الغلام: إن كنت يونس فقد تعلم أنه إن لم تكن لي بينة قتلت، فمن يشهد لي؟ قال يونس: تشهد لك هاذِه البقعة وهاذِه الشجرة، فقال له الغلام: فمرهما، فقال يونس: إذا جاءكما هذا الغلام فاشهدا له، قالتا: نعم، فرجع الغلام إلى قومه فقال للملك: إنى قد لقيت يونس، وهو يقرأ عليكم السلام، وكان له إخوة، وكان في منعة، فأمر الملك بقتله، فقال: إنَّ لي بينة؛ فأرسلوا معي، فأتى البقعة والشجرة، فقال [١/٣٠] أنشدكما: هل أشهدكما يونس؟ قالتا: نعم، فرجع القوم مذعورين، وقالوا للملك: شهد له الشجرة والأرض، فأخذ الملك بيد الغلام فأجلسه في مجلسه، وقال: أنت أحق بهذا المكان مني، قال ابن مسعود: فأقام لهم أمرهم أربعين سنة (١).

<sup>(</sup>١) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ١٥٣/٤، ونحوه في «تاريخ الرسل والملوك»

#### قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ ﴾



قال الحسين بن الفضل: لاضطرهم إلى الإيمان (١). قال الأخفش: جاء بقوله ﴿ جَمِيعًا ﴾ مع ﴿ صُلُ ﴾ تأكيدًا ؛ كما قال: ﴿ لاَ نَنْجِذُوۤا إِلَهُ مِن النَّامِيُ ﴿ (٢)(٣).

#### ﴿ وَمَا كَانَ ﴾

وما ينبغي ﴿لِنَفْسِ أَن تُؤْمِنَ ﴾ وقال المبرد: معناه: وما كانت لتؤمن (٥) ﴿إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾: قال ابن عباس: بأمر الله. وقال عطاء:

للطبري ١١/٢ - ١٧، «الكامل» لابن الأثير ١/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>۱) ذكره بدون نسبة القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٨٤.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٥١.

<sup>(</sup>٣) «معانى القرآن» للأخفش ١/ ٣٧٨.

<sup>(</sup>٤) أسنده الطبري في «جامع البيان» ١٧٣/١١ من طريق معاوية، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس.. به.

وذكره النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٣٠، والبغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٥٣، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٦٧.

<sup>(</sup>٥) ذكر القولين البغوي في «معالم التنزيل» ١٥٣/٤.

بمشيئة الله (۱)؛ كقوله: ﴿ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴿ (۲). وقال العوفي: بما سبق لها من قضائه. وقال الكتاني: بعلمه وتوفيقه (۳). ﴿ وَيَجْعَلَ ﴾ أي: ويجعل الله، وقرأ الحسن وعاصم، في رواية أبي بكر بالنون (۱). ﴿ الرِّجْسَ ﴾ العذاب والسخط (۵).

وقرأ الأعمش (الرجز) بالزاي (٦) . ﴿عَلَى اَلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ حجج الله في التوحيد والنبوة (٧).

#### ﴿ قُلْ ﴾

يا محمد لهؤلاء المشركين السائليك [٣٠] الآيات ﴿ أَنْظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَوَتِ ﴾ من الجبال والبحار

<sup>(</sup>۱) ذكرهما البغوي في «معالم التنزيل» ١٥٣/٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٢٧/٤.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٠٢.

<sup>(</sup>٣) ذكرهما ابن الجوزي أيضًا في «زاد المسير» ٤/ ٦٧ عن الزجاج في «معاني القرآن» وابن الأنباري.

<sup>(</sup>٤) «التبصرة» لمكي (ص٥٣٧)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران (ص٢٠٢)، «غاية الأختصار» للعطّار ٢/٥١٨.

<sup>(</sup>٥) هذا المعنى مروي عن ابن عباس وقتادة، كما في «جامع البيان» للطبري ١١/١١، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٦/ ١٩٩٠، «الدر المنثور» للسيوطى ٣/ ٥٧٤.

وانظر -أيضًا: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٤١، «الحجة» للفارسي ٢٠٦/٤ – ٣٠٧.

<sup>(</sup>٦) «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ١٩٣.

<sup>(</sup>٧) أنظر «زاد المسير» لابن الجوزي ١٨/٤.

والأنهار والأشجار وغيرها من الآيات، ثم قال: ﴿وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَكَ وَالْأَنْهَارِ وَالرَّسُلُ ﴿ وَمَا تُغَنِي ٱلْآيَكَ وَالرَّسُلُ ﴿ عَن قَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ في علم الله (١).

#### ﴿ فَهَلَّ يَنْظِرُونَ ﴾

يعني مشركي مكة (٢) ﴿ إِلَّا مِثْلُ أَيَّامِ اللَّذِي خَلَوًا ﴾ مضوا ﴿ مِن مَكذبي الأمم. قال قتادة: يعني: وقائع الله في قوم نوح وعاد وثمود (٣). والعرب تسمي العذاب أيامًا ، والنعم أيامًا ؛ كقوله تعالى: ﴿ وَذَكِرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهِ ﴾ (٤) ، وكل ما مضى عليك من خير أو شر فهو أيام (٥).

﴿ قُلْ فَٱنْظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّن ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾.

## قوله تعالىٰ: ﴿ ثُمَّ نُنجِي رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأَ ﴾



معهم عند نزول العذاب ﴿كَلَالِكَ﴾ كما أنجيناهم كذلك ﴿حَقًّا﴾ واجبًا ﴿عَلَيْنَا﴾ غير شكّ (ننج المؤمنين) بك، يا محمد. وقرأ

<sup>(</sup>۱) «معالم التنزيل» للبغوي ٤/١٥٣ – ١٥٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٨٨٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: المصدرين السابقين.

<sup>(</sup>٣) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» ٣/ ٥٧٤ لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ. وقد أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١١/ ١٧٥ – ١٧٦ من طريق يزيد، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٩١ من طريق أبي الجماهر، كلاهما عن سعيد، عن قتادة.. به.

<sup>(</sup>٤) إبراهيم: ٥.

<sup>(</sup>٥) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٥٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٨/ ٣٨٦ بنصه.

1.8

يعقوب (ننجي رسلنا) بالتخفيف (١)، وقرأ الكسائي وحفص (ننجي المؤمنين) بالتخفيف، وشددها الآخرون (٢)، وهما لغتان فصيحتان: أنجى ينجي إنجاء، ونجّى ينجي تنجئة ؛ بمعنى واحدِ (٣).

### ١٠٣ قوله تعالى: ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنَّهُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي ﴾

الذي أدعوكم إليه ﴿فَلاَ أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ ﴾ من الأوثان التي لا تعقل ولا تبصر ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع ﴿وَلَكِنَ أَعْبُدُ اللهَ اللهَ اللهَ يَتَوَفَّدَكُمُ ﴾ يقدر أن يميتكم ويقبض أرواحكم ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

### ﴿وَأَنْ أَقِعْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ﴾

قال ابن عباس: عملك (٤)، وقيل: نفسك -أي: اُستقم على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله على

وحكى ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٦٩ عن ابن الأنباري قوله: والعرب تكني بالأيام عن الشرور والحروب، وقد تقصد بها أيام السرور والأفراح إذا قام دليل بذلك.

<sup>(</sup>۱) «الغاية» لابن مهران (ص۲۷۹)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران (ص۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) أنظر «التيسير» للداني (ص١٢٣)، «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي ٢/ ٥٢٣، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ١٣٨، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٣) «بحر العلوم» للسمرقندي ١١٣/٢.

<sup>(</sup>٤) ذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٥٤، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٧٠/٤

<sup>(</sup>ه) قاله الطبري في «جامع البيان» 11/ ١٧٧.

على المنبر: «لم أبعث بالرهبانية، وإنَّ خير الدين الحنيفية السمحة »(١).

#### ﴿وَلَا تَدْعُ﴾

().e)

تعبد ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ ﴾ إن أطعته ﴿ وَلَا يَضُرُّكُ ﴾ إن عصيته ﴿ فَإِن فَعَلْتَ ﴾ فعبدت غير الله ﴿ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ الضارين الأنفسهم الواضعين العبادة في غير موضعها.

#### ﴿ وَإِن يَمْسَسُكُ ٱللَّهُ ﴾



يصبك الله ﴿ بِضُرِّ﴾ بلاءٍ وشدةٍ ﴿ فَلَا كَاشِفَ ﴾ دافع ﴿ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ ﴿ لَهُۥ إِلَّا هُوَّ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَاحْدُ مِن النَّهُ اللهُ وَالْحَيْمِ وَالنَّهُ مِنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه بهاذا اللفظ ابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ۳/ ۳۹۰ من طريق حماد بن زيد، عن معاوية بن عياش الجرمي، عن أبي قلابة، أن عثمان بن مظعون أتخذ بيتًا فقعد يتعبد فيه، فبلغ ذلك النبي على فأتاه، فأخذ بعضادتي باب البيت الذي هو فيه فقال: يا عثمان، إن الله لم يبعثني بالرهبانية.. فذكره.

قال ابن حجر في «تغليق التعليق» ٢/ ٤١: مرسل، صحيح الإسناد.

وله شاهد عند أحمد في «المسند» ٢٣٦/١ (٢١٠٧) ومن طريقه ابن حجر في «تغليق التعليق» ٢/١٤، والبخاري في «الأدب المفرد» (ص١٠٨) وعلّقه في «صحيحه» كتاب الإيمان، باب الدين يسر (٣٩) وهو في «فتح الباري» لابن حجر ١/٠٠، والطبراني في «المعجم الكبير» ٢١/٧١١ (١١٥٧١ – ١١٥٧١)، وفي «المعجم الأوسط» ٢/٠١، من طرق، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قيل لرسول الله ﷺ: أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحنيفية السمحة.

ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾(١).

## ١٠٧ قوله تعالىٰ: ﴿قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَكُمُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمُّ ﴾

يعني القرآن فيه البيان (٢) ﴿ فَمَنِ آهَ تَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ . فلنفسه بغى الخير ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهُ أَ ﴾ فعلى نفسه جنى ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِعَى الخير ﴿ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهُ أَ ﴾ فعلى نفسه جنى ﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِوَكِيلٍ ﴾ بحفيظ وكفيل أحفظ أعمالكم. قال ابن عباس: نسختها آية السيف (٣).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١/ ١٦٠: رواه أحمد والطبراني في «الكبير» و«الأوسط» والبزار، وفيه ابن إسحاق وهو مدلّس ولم يصرح بالسماع.

وقال ابن حجر: ولم أره من حديثه -أي: ابن إسحاق- إلا معنعنًا.

وله شاهد مرسل -أيضًا: أخرجه معمر بن راشد في «جامعه» ٢٩٢/١١ ومن طريقه عبد الله بن أحمد في «الزهد» (ص ٣١٠) من طريق الزهري، عن عمر بن عبد الله بن أبيه.. بنحوه مرفوعًا.

ويشهد له أيضًا ما أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٢٠٣/، والقضاعي في «مسند الشهاب» كما في «فتح الوهاب» ٢/ ١٥٦ من طريق عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي عليه الله الحيفية السمحة.

- (۱) أنظر ما تقدم في تفسير الآيتين في «معالم التنزيل» للبغوي ١٥٥/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/ ٣٨٨.
- (۲) أنظر «جامع البيان» للطبري ۱۷۸/۱۱، «معاني القرآن» للنحاس ۳/ ۳۲۳، «الوسيط» للواحدي ۲/ ٥٦٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٥٥.
- (٣) ذكره عن ابن عباس البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ١٥٥، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٧١، وفي «نواسخ القرآن» له (ص٣٧٤) عند هاله الآية والتي بعدها ﴿وَاصْبِرْ حَتَىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ ﴾.

وأسنده الطبري في «جامع البيان» ١٧٨/١١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩٩٣/٦، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم.

وانظر أيضًا «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٣٢٤، «الإيضاح» لمكي (ص٣٢٣).

## ﴿ وَٱنَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَٱصْبِرْ حَتَّىٰ يَعْكُمُ ٱللَّهُ ﴾



من نصرك وقهر أعدائك وإظهار دينه ﴿وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ﴾.

قال أنس: لما نزلت هاذِه الآية جمع رسول الله ﷺ الأنصار، ولم يجمع غيرهم، فقال: «إنكم ستجدون بعدي أثَرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» قال أنس: فلم يصبروا (١)، فأمرهم بالصبر كما أمره الله تعالى به.

وقال عبد الله بن محمد بن عقيل [٣١/ب] بن أبي طالب: لما قدم معاوية المدينة تلقته الأنصار، وتخلّف أبو قتادة، فدخل عليه بعد، فقال: مالك لم تتلقنا؟ قال: لم تكن عندنا دواب، قال: فأين النواضح؟ قال: قطعناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر، وقد قال النواضح؟ قال: «يا معشر الأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة» قال معاوية: فماذا قال؟ قال رسول الله عليه: «فاصبروا حتى تلقوني»، قال: فاصبروا، قال: إذًا نصبر.

وفي ذلك قال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت: ألا أبلِغ مُعاوية بن حَرب

أميسر المعومنيسن نعثا كلام

قال ابن الجوزي في «نواسخ القرآن» (ص٣٧٤): وهذا لا يثبت عن ابن عباس، ثم إن الأمر بالصبر هاهنا مذكور إلى غاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها.. فلا وجه للنسخ في شيء من هالميه الآيات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في المغازي، باب غزوة الطائف (٤٣٣١) مطولًا، وهذا آخره. وليس فيه ذكر نزول الآية.

## بانَّا صَابرونَ ومُنظروكُم إلى يوم التَّغابن والخِصامِ (١)

THE STANSON THE

(۱) أخرجه معمر في «الجامع» ۱۱/ ۲۰، ومن طريقه إسحاق بن راهويه في «مسنده» كما في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي ۲/ ۱٤۱ عن عبد الله بن محمد بن عقيل.. به.

ومن طريق ابن راهويه رواه الحاكم كما قاله الزيلعي، وعن الحاكم رواه البيهقي في «شعب الإيمان» ٥٦/٦ بتمامه.

وأخرجه أحمد في «المسند» ٥/ ٣٠٤ (٢٢٥٩١) من طريق عبد الرزاق، ثنا معمر، أخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل -يعني: ابن أبي طالب- قال: قدم معاوية المدينة فتلقاه أبو قتادة، فقال: أما إن رسول الله على قد قال: «ثم إنكم ستلقون بعدي أَثَرة»، قال: فبم أمركم؟ قال: أمرنا أن نصبر، قال: فاصبروا إذًا.

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/ ٣١: رواه أحمد، وعبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح.

وعبد الله بن محمد بن عقيل هو: ابن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد المدني، ضعفه ابن معين، وقال أبو حاتم: لين الحديث، ليس بالقوي، ولا ممن يحتج بحديثه، يكتب حديثه. وقال ابن خزيمة في "صحيحه": لا أحتج به لسوء حفظه، وقال الترمذي: صدوق، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل، قال محمد بن إسماعيل: مقارب الحديث. وقال الذهبي في "المغني": حسن الحديث. وقال ابن حجر: صدوق، وفي حديثه لين، ويقال تغير بأخرة، من الرابعة. (بخ د ت ق).

«التاريخ الكبير» للبخاري ٥/ ١٨٣، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٥/ ١٥٣، «المغني في الضعفاء» للذهبي ١/ ٣٥٤، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٣٦١٧).

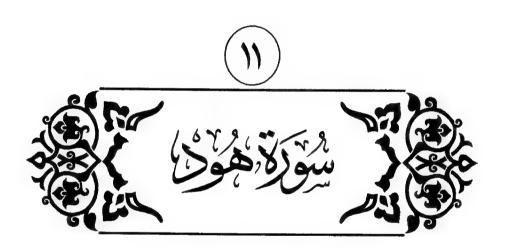

.

# 

(كلماتها ألف وتسعمائة وخمس عشرة كلمة، وحروفها سبعة آلاف وستمائة وخمسة أحرف)(٢)، وهي مائة وثلاث وعشرون<sup>(٣)</sup> آية.

(هذا جملة عددها في الكوفي وآيتان في المدني الأول، وآية في المدني الثاني) (١٤)(٥).

[۱٤۹۱] أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق ابن خزيمة (٦)،

(۱) هذا قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم. وقيل مكية إلا آية وهي قوله: ﴿وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ﴾ (١١٤)، وهو رواية عن

وقيل: مكية إلا قوله: ﴿ فَلَعَلَكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ ﴾ (١٢)، وقوله: ﴿ أُوْلَتِكَ وَقَالَ: ﴿ أُوْلَتِكَ يُوْمِئُونَ بِدِنِّ ﴾ (١٤)، وقوله: ﴿ أُوْلَتِكَ يُوْمِئُونَ بِدِنِّ ﴾ (١٤٤).

قاله مقاتل، واقتصر عليه ابن عطية، وقال: على أن الأولى تشبه المكي. انظر: «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٣٢٧، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣/ ١٤٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٧٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١.

- (٢) ساقط من (ن).
- (٣) في (ك): مائة وثلاث عشر.

ابن عباس وعن قتادة.

- (٤) ساقط من (ن)، (ك).
- (ه) أنظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (١٦٥)، «المحرر الوجيز في عد آي العزيز» (٩٢)، «الحسان» (٣٨).
  - (٦) محدث، ثقة.

حدثنا (جدي أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة)(١).

[1897] وحدثنا أبو طاهر محمد بن الفضل (۲)، حدثنا محمد بن علي بن محرز (۳)، حدثنا محمد بن بشر (٤)، حدثنا علي بن صالح (٥)، عن أبي إسحاق (٢)، عن أبي جحيفة (٧) قال: قيل: يا رسولَ الله؛ قد أسرعَ إليك الشَّيْبُ. قال: «شيبتني هود وأخواتها »(٨).

وهو الحافظ صاحب التصانيف، ٱتفق أهل الشرق في وقته أنه إمام الأئمة.

انظر: «تاريخ ابن معين» ٢/ ٥٠٥، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٧/ ٢١١، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٥٧٩٣).

- (٥) ابن حيّ الهَمْداني، أبو محمد الكوفي، ثقة.
- (٦) السبيعي، ثقة، مكثر، عابد، آختلط بآخره.
- (٧) وهب بن عبد الله السوائي، صحابي، جليل.
  - (A) [1891، 1891] الحكم على الإسناد: حديث ضعيف لاضطرابه.

#### التخريج:

أخرجه الترمذي في «الشمائل» ٢/ ٥٨، وأبو يعلى في «مسنده» ٢/ ١٨٤ (٨٨٠)، والطبراني في «المعجم الكبير» ٢٢ / ٢٦٨ (٣١٨)، والدارقطني في «العلل» 1/ ٢٠٦، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٤/ ٣٥٠ كلهم من طريق محمد بن بشر، عن علي بن صالح، عن أبي إسحاق به وخالف علي بن صالح بن حي جماعة منهم:

<sup>(</sup>١) ساقط من: (ن).

<sup>(</sup>٢) محدث، ثقة.

<sup>(</sup>٣) محمد بن علي بن محرز الكوفي نزيل مصر. يروي عن أبي أحمد الزبيري توفي سنة (٣٠). ينظر «العلل» للدارقطني ٧/ ٥١، «وفيات المصريين» للحبال (١٠٤).

<sup>(</sup>٤) محمد بن بشر بن الفرافصة العبدي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة حافظ، توفي سنة (٤٠٠هـ).

1- شيبان بن عبد الرحمن النحوي. أخرجه الترمذي في كتاب التفسير، باب ومن سورة الواقعة (٣٢٩٧)، وفي «الشمائل» ٢،٥٦، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» ١/٤٣٥، والمروزي في «مسند أبي بكر» (٨٠)، والحاكم في «المستدرك» ٢/٤٣٠، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» ٤/٠٥٠، والدارقطني في «العلل» 1/٠٠٠ كلهم من طريق شيبان، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال أبو بكر، به.

٢- وتابع شيبان أبو بكر بن عياش، فقد أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» ٢/٩،
 والدارقطني في «العلل» ٢٠٣/١ من طريق أبي بكر بن عياش، عن أبي إسحاق بمثل حديث شيبان.

٣- وخالفهم أبو الأحوص سلّام بن سليم الحنفي، أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٣٧٣/٥، وابن سعد في «الطبقات الكبرى» ٢٣٦/١، وأبو يعلى في «مسنده» ٢/١١، من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن أبي بكر ولم يذكر ابن عباس.

٤- وتابع أبا الأحوص مسعود بن سعد الجعفي، فقد أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ١/ ٤٣٥، والدارقطني في «العلل» ١/ ٢٠٦، عن مسعود بن سعد، عن أبي إسحاق بمثل حديث أبي الأحوص.

٥- وخالفهم زكريا بن أبي زائدة، فقد أخرج المروزي في «مسند أبي بكر» (٨٢)،
 والدارقطني في «العلل» ٢٠٨/١ من طريق عبد الرحيم بن سليمان، عن زكريا،
 عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن أبي بكر به.

وأخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط» ٨/ ١٦٠ من طريق أبي معاوية، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن مسروق، عن أبي بكر به.

٦- وخالفهم عبد الكريم الخزاز، فقد أخرجه أبو الشيخ في جزء من اًنتقاء ابن مردويه (١٥١)، والدارقطني في «العلل» ٢٠٩/١ من طريق عبد الكريم الخزاز، عن أبي إسحاق، عن عامر بن سعد، عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، به.
 ٧- وخالفهم أيضًا عمرو بن ثابت بن أبي المقدام. فقد أخرج الطبراني في

[1٤٩٣] وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد - هو السيوري-(١)، أخبرنا أبو الحسين علي بن حِمْشَاذ (٣)، حدثنا محمد بن يونس حدثنا حاتم بن سالم القزاز (٥)(١)، حدّثنا عمرو بن أبي عمرو

«المعجم الكبير» ١٠/ ١٢٥، والدارقطني في «العلل» ١٩٩/ من طريق عمرو بن ثابت، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص عوف بن مالك، عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر، فذكره.

ولأجل هذا الأختلاف أختلف نظر أئمة الحديث فيه، فقد توقف فيه الإمام البخاري كما نقله عنه الترمذي في «العلل الكبير» (٣٥٨)، واختلف كلام أبي حاتم الرازي، فمرة يرجح رواية شيبان المتصلة، ومرة يرجح رواية أبي الأحوص المنقطعة. أنظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» المنقطعة. أنظر: «علل الحديث» لابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم»

وقال البزار في «البحر الزخار» ١/ ١٧١: والأخبار مضطربة أسانيدها عن أبي إسحاق.

وكذلك الحافظ ابن حجر، فقد مثل به للحديث المضطرب. آنظر: «النكت على ابن الصلاح» ٢/ ٧٧٤، وينظر «العلل» للدارقطني ٢/ ٨٠٨، «حلية الأولياء» لأبي نعيم ٤/ ٣٥٠.

- (١) ثقة، كثير الحديث.
- (٢) في (ن): أبو الحسن.
- (٣) أبو الحسن النيسابوري، الحافظ الثقة.
- (٤) محمد بن يونس بن موسى، أبو العباس البصري، الكديمي، متروك الحديث.
- (٥) حاتم بن سالم القزاز أبو بشر البصري، قال أبو زرعة: لا أروي عنه. وقال أبو حاتم بن سالم القزاز أبو بشر البصري، قال أبو زرعة: لا أروي عنه. وقال أبن حاتم الرازي: يتكلمون فيه. وقد وثقه ابن حبان. أنظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ١٦١٣، «ميزان الاعتدال» للذهبي ١٨٤١، «الثقات» لابن حبر ١٥٤/، «الثقات» لابن حبان للذهبي ١/٢٢، «لسان الميزان» لابن حجر ٢/١٥٤، «الثقات» لابن حبان
  - (٦) في (ك): الفزاري.

العبدي (۱)، [۳۲/ب] حدثنا يزيد بن أبان (۲)، عن أنس بن مالك، عن أبي بكر الصديق والله عَجَّلَ إليك الشَّيْبُ. قال: «شيبتني هود وأخواتها، الحاقة، والواقعة، وعم يتساءلون، وهل أتاك حديث الغاشبة »(۳).

قال عمرو: قال لي يزيد: فرأيتُ النبي ﷺ في المنام، فقرأتُ عليه سورة هود فلما ختمتها قال: يا يزيد قرأتَ فأين البكاء؟

#### بسم الله الرحمن الرحيم

قوله ﷺ: ﴿الَّرَّ كِنَابُ﴾



قیل: ﴿ الرَّ مبتدأ ، و ﴿ كِنَابُ ﴾ خبره ، وقیل: ﴿ كِنَابُ ﴾ رفع علی خبر (٤) أبتداء مضمر ، تقدیره: هذا كتاب (٥).

إسناده ضعيف جدًّا.

#### التخريج:

والحديث أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٣٧٠، وابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ١/ ٤٣٦، وابن عدي في «الكامل» ٣/ ٦٦٤، كلهم من طريق يزيد الرَّقاشي عن أنس به.

<sup>(</sup>١) أبو عثمان المدني، ثقة. ربما وهم.

<sup>(</sup>٢) الرقاشي، أبو عمرو البصري القاص، ضعيف، زاهد.

<sup>(</sup>٣) [١٤٩٣] الحكم على الإسناد:

وأخرجه البزار في «البحر الزخار» ١/ ٦٩ من طريق زائدة بن أبي الرُّقاد وهو منكر الحديث كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٩٩٢). فالحديث ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٥) القولان ذكرهما الفراء في «معاني القرآن» ٢/٣، قال: (وكتاب مرفوع بالهجاء الذي قبله، كأنك قلت حروف الهجاء هذا القرآن، وإن شئت رفعته بإضمار هذا

﴿ أُعْرِكُتُ ءَايَنُكُهُ ﴾ ، قال ابن عباس: أحكمت آياته ، لم تنسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع بها (١) . ﴿ ثُمَّ فُصِّلَتُ ﴾ بينت بالأحكام والحلال والحرام. قال الحسن (٢) وأبو العالية (٣): أحكمت آياته بالأمر والنهي ، ثم فصِّلت بالوعد والوعيد ، والثواب والعقاب.

قال قتادة (٤) ومقاتل (٥): أحكمت آياته من الباطل.

قال مجاهد: فصِّلت: فسّرت (٦).

كتاب). واختار الثاني النحاس في «إعراب القرآن» ٢/ ٨٧، وانظر: «الفريد في إعراب القرآن المجيد» ٢/ ٥٩٩، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٢٧٨.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٤أ)، «البسيط» للواحدي (٤١)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧٣٤، «معالم التنزيل» للبغوي ١٥٩، وهو من رواية الكلبي، عن أبي صالح وهما ضعيفان، أنظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (٩٣٨)، (٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢٦/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٩٥، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «الوسيط» للواحدي ٥٦٣/٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧٣/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٣/٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٣٠١، والطبري في "جامع البيان" ١٩٩٥، وابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٦/ ١٩٩٥، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في "الدر المنثور" للسيوطي ٣/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير مقاتل» (١٤٣ب)، «تفسير ابن حبيب» (١٠٤)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧٣/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٥/ ٢٢٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٩٥، وابن المنذر، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٧٨.

## ﴿ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾

### ﴿ أَلَّا تَعَبُدُوۤ ا إِلَّا ٱللَّهَ ﴾:



يحتمل أن يكون موضع أن رفعًا على إضمارٍ، تقديره: وفي ذلك الكتاب ألا تعبدوا إلا الله(١)، ويحتمل أن يكون محله نصبًا بنزع الخافض، تقديره: ثم فصلت بأن لا تعبدوا إلا الله(٢). ﴿إِنَّنِي لَكُمْ مِنْدِيرٌ وَبَشِيرٌ ﴾

## ﴿ وَأَنَّ ﴾: عطف على الأول (٣) ﴿ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمٌّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ ﴾



أي: أرجعوا إلى الله بالطاعة والعبادة. وقال الفرّاء: (ثم) هاهنا بمعنى الواو، أي: وتوبوا إليه؛ لأنّ الأستغفار هو التوبة، والتوبة هي الأستغفار (٤) .[٣٣].

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٧٢، «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري / ٢٠١، «البحر المحيط» لأبي حيان ٦/ ٣٠١.

 <sup>(</sup>۲) وهاذا قول الفراء في «معاني القرآن» ۳/۲»، والزجاج في «معاني القرآن» ۳۸/۳».
 وانظر: «الفريد في إعراب القرآن المجيد» ۲/ ۲۰۱.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٧٢، «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري / ٢/ ١٨٩، «البيان في إعراب غريب القرآن» ٢/٧.

<sup>(</sup>٤) لم أجده في كتابه «معاني القرآن»، وذكره عنه ابن حبيب في «تفسيره» (٤٠١ب)، والواحدي في «البسيط» ٤٢ وفيه: حُكي عن الفراء.. ثم ذكره، وفي «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٧٥: وذُكِرَ عن الفراء ثم ذكره، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٠٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ٣.

واختار الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٣٩، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٧/ ٢٣٥، والسمين الحلبي في «الدر المصون» ٦/ ٢٨٢: أن (ثم) هنا على بابها

﴿ يُمَنِّعُكُم مَّنَعًا حَسَنًا ﴾ يعشكم (١) عيشًا في خفض ودعة ، وأمن وسعة ، ولا يهلككم ولا يبتليكم بالقحط . ﴿ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَكَّى ﴾ : وهو الموت (٢) . ﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَمُ ﴾ : ويعط كل ذي عمل صالح أجره وثوابه ، فسمّى الجزاء باسم الابتداء.

قال ابن مسعود: من عمل سيئة كُتب عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له عشر حسنات، فإن عوقب بالسيئة التي كان عملها (في الدنيا بقيت له عشر حسنات، فإن لم يعاقب بها) (٣) في الدنيا أخذ من الحسنات العشر واحدة وبقيت له تسع حسنات، ثم قال هلك من غَلَبَ آحادُه أعشارَه (٤).

وقال ابن عباس: من زادت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته وسيئاته كان من أهل الأعراف، ثم يدخلون الجنة بعدُ<sup>(ه)</sup>.

تفيد الترتيب، ويكون التقدير: أستغفروا ربكم مما سلف ثم توبوا إليه مما يقع.

<sup>(</sup>١) في (ن): يعيشكم.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد وغيرهم، وأخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣٠، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٢٥/٤.

وقيل: يوم القيامة. قاله ابن عباس- في رواية- وسعيد بن جبير وغيرهم أخرجه عنهم ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/١٩٩٧.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣١/١٥، وانظر: «البسيط» للواحدي (٤٢).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «البسيط» للواحدي (٤٣أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٦٠.

وقال أبو العالية: من كثرت طاعاته في الدنيا زادت درجاته في الجنة؛ لأن الدرجات تكون بالأعمال<sup>(١)</sup>.

وقال مجاهد: هو ما يحتسبه الإنسان من كلام يقوله بلسانه أو عمل يعمله بيده ورجله، أو ما تطوع به من ماله (٢).

﴿ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّ آَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾ وهو يوم القيامة (٣).

﴿ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۗ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ ﴾.





قال ابن عباس: يخفون ما في صدورهم من الشحناء والعداوة، نزلت في الأخنس بن شَرِيْق، وكان رجلًا حلو الكلام، حلو المنظر يلقى [٣٣/ب] رسول الله على ما يحب(٤)، وينطوي بقلبه على ما يكره(٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰٤ب)، «البسيط» للواحدي (٤٣أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٦٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير مجاهد» ١/ ٣٨٤، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٩٧، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٧٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٧٦ ولم يحك غيره. وقيل: يوم بدر. أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ٤.

<sup>(</sup>٤) في (ن): يخاطب.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٤ب)، «أسباب النزول» للواحدي (٢٦٨)، «البسيط» للواحدي (٤٦٨)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٦٠، «لباب التأويل»

قال مجاهد: يثنون صدورهم شكًّا وامتراءً (١).

قال السدي: يعرضون بقلوبهم عنك، من قولهم: ثَنَيْتُ عنَانِي (٢). قال عبد الله بن شداد نزلت في بعض المنافقين، كان إذا مَرَّ برسول الله عَلَيْ ثَنَىٰ صَدْرَه وظهره، وطأطأ رأسه، وغطیٰ وجهه، كي لا يراه النبي عَلَيْ (٣).

للخازن ٣/ ١٧٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٧٠، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٠٢.

وهلذا القول ضعيف لأمور:

١- أنه من رواية الكلبي عن أبي صالح، والكلبي متروك وأبو صالح ضعيف كما
 تقدم. فالأثر ضعيف جدًا.

٢- أن الأخنس بن شَرِيق بن عمرو أبو ثعلبة الثقفي معدود في الصحابة، وأنه أسلم، وشهد حنينًا، وتوفي في خلافة عمر الله الغابة لابن الأثير ١/٧٦،
 «الإصابة» لابن حجر ١/٣٨. ويشكل على هذا الوجه أن الآية مكية.

٣- أنه قد صح عن ابن عباس في سبب نزول الآية قوله فيها: أناس كانوا يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء، وأن يجامعوا نساءهم، فيفضوا إلى السماء، فنزل ذلك فيهم. رواه البخاري كتاب التفسير، باب ﴿أَلاّ إِنَّهُمْ يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ ﴾ (٤٦٨١)، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ١٩٩٨، وابن المنذر وأبو مردويه كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٧٩.

- (۱) أنظر: «تفسير مجاهد» ١/ ٣٨٤، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٩٩، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٧٩.
  - (٢) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٤ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٦١/٤.
- (٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» تفسير سورة هود ٥/ ٣٣٧، والطبري في «جامع البيان» ١٩٩٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٩٩،

قال قتادة: كانوا يَحْنُونَ صدورهم؛ لكي (١) لا يسمعوا كتاب الله ﷺ ولا ذكره (٢).

وقال ابن زيد: هذا حين ناجى (٣) بعضهم بعضًا في أمر رسول الله (٤). ﴿ لِيَسْتَخَفُوا مِنْهُ ﴾. وقال مجاهد (٥): ليستخفوا منه، من الله إن ٱستطاعوا. ﴿ أَلَا حِينَ يَسْتَغَشُونَ ثِيَابَهُمْ ﴾ يغطون رؤوسهم بثيابهم.

قال قتادة: وذاك أخفى ما يكون من<sup>(٦)</sup> ابن آدم إذا حنى صدره، واستغشى ثوبه، وأضمر همّه فى نفسه<sup>(٧)</sup>.

وابن المنذر، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/٥٧٩، وسنده صحيح إلى عبد الله بن شداد لكنه تابعي فيكون مرسلًا.

وقد أختاره الواحدي في «البسيط» (٤٣ب) حيث قال بعد سياقه وهذا القول هو الأليق بظاهر اللفظ ولا يحتاج معه إلىٰ إضمار.

<sup>(</sup>١) في (ن): كي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٣٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ١٩٩٩، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٨٠.

<sup>(</sup>٣) في (ن)، (ك): يناجي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٣٦/١٥ بدون ذكر في أمر رسول الله ﷺ وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير مجاهد» ١/ ٣٨٤، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٣٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٠٠.

وهاذا القول رجحه العلّامة الشنقيطي. أنظر: «أضواء البيان» له ٣/ ١٣.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ن)، (ك).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣٠١، والطبري في «جامع

﴿ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾.

وقرأ ابن عباس: (تَثْنَوْنِي صُدُورُهُم)(١)(٢)، على وزن: تَحْلَوْلِي (٣)، جعل الفعل للصدور (٤)، أي تلتوي.

#### قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةِ ﴾

مِن صِلةٌ (٥)، أي: وليس دابة (٢)، وهي كُلُّ حَيوانٍ دَبَّ عَلَىٰ وَجْهِ الأَرْضِ (٧). وقال بعض العلماء: كُلُّ مَا أَكَلَ فَهُو دَابَة (٨).

البيان» 10/ ٣٣٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 7/ ١٩٩٩، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٨٠.

(۱) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب إلا أنهم يثنون صدورهم (٤٦٨١)، والفراء في «معاني القرآن» ٣/ ٣٩، والطبراني في ١٥/ ٢٣٦.

وهي قراءة مجاهد ونصر بن عاصم كما في «المحتسب» لابن جني ١/٣١٧ وقرأ بها غيرهم. أنظر: «البحر المحيط» لأبي حيان ٢٠٢/٥.

- (٢) في (ن): رؤوسهم.
- (٣) على وزن تفعوعل من ثنيت. أنظر: «إعراب القراءات الشاذة» للعكبري ١/٦٥٦.
  - (٤) في (ن)، (ك): للصدر.
- (٥) الصلة في أصطلاح النحاة تطلق على معانٍ منها الحرف الزائد. أنظر: «المعجم المفصل في النحو العربي» لعزيزة فوال ١/ ٥٧٩.
- (٦) قال أبو عبيدة: (من) من حروف الزوائد. قلت: والمعنى: وما دابة. أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٨٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٧٨، وأشار إلى ذلك النحاس، أنظر: «إعراب القرآن» ٢/ ٣٧٣.
- (V) ٱنظر: «الصحاح» للجوهري ١/١٢٤(دبب)، «فقه اللغة» للثعالبي (١٣٦)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٦١/٤.
  - (A) أنظر: «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٠٥.

﴿ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا ﴾: غذاؤها وقوتها، وهو المتكفل بذلك فضلًا لا وجوبًا (١).

وقال بعضهم: (على) بمعنى (من)، يعني: من الله رزقها (٢)، يدل عليه قول مجاهد، قال: ما جاءها من رزقٍ فمن الله، (وربما لم يرزقها حتى تموت جوعًا، ولكن ما كان من رزقٍ فمن الله) (٣)(٤).

﴿ وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَهَا ﴾ أي: مأواها الذي تأوي إليه، وتستقر فيه [٣٤] ليلًا ونهارًا ﴿ وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ الموضع الذي تُودع فيه، إما بموتها فيه أو دفنها، قال ابن عباس: مستقرها حيث تأوي ومستودعها حيث

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» ١٠٤ه ونسبه للمفسرين، «الوسيط» ٢/٥٦٤ ونسبه للمفسرين، «معالم التنزيل» للبغوي ١٦١/٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/٨٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٦/٩. وهذا هو مذهب أهل السنة، وخالفهم المعتزلة فقد أوجبوا على الله فعل الأصلح، أنظر: «القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة» (١٧٦).

<sup>(</sup>۲) نسبه ابن حبيب في «تفسيره» ١٠٤، والواحدي في «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٦٤، «البسيط» للواحدي (٤٤أ) لبعض أهل المعاني واستشهد بقول الشاعر: إذا رَضِيتُ عَلَىٰ بَنُو قُشَيْرٍ لَعُمْرُ الله أَعْجَبَنِي رِضَاهَا قلت: والشاعر هو قُحيف العقيلي، والبيت في «الكامل في اللغة» للمبرد ٢/ ١٩٠، «الخصائص» لابن جني ٢/ ٣١١، «لسان العرب» لابن منظور (رضي) ٢٢٣.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٤٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 1/ ٢٠٠١، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٨٠.

تموت (١).

قال مجاهد: مستقرها في الرحم، ومستودعها في الصلب(٢).

قال عبد الله: مستقرها الرحم، والمستودع: المكان الذي تموت فيه (٣).

قال الربيع: مستقرها أيام حياتها، ومستودعها حيث تموت، ومن (٤) حيث تبعث (٥).

وقيل (٦): يعلم مستقرها في الجنة أو النار، ومستودعها القبر. يدل عليه قوله ﷺ في (صفة أهل (٧) الجنة والنار -: ﴿ حَسُنَتْ

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 1/ ٢٤١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٠٣، وهو أختيار المنثور» للسيوطي ٣/ ٣٨٧، وهو أختيار الطبري، والفراء، والزجاج.

انظر: «جامع البيان» للطبري ٢٤٣/١٥، «معاني القرآن» للفراء ٢/٤، «معاني القرآن» للزجاج ٣/٣٠.

(۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲٤٢/۱۵، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (۲۰٤).

(٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤٢/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٠٢، والفريابي وعبد بن حميد وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٣٨١.

(٤) ساقطة من (ن).

(٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٤٣/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٠٣/٦.

(٦) اَنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٤).

(٧) في (ن): وصف.

مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ (١) ، ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ١ ﴿ (٢).

﴿ كُلُّ فِي كِتَٰبِ مُّبِينِ ﴾ كل ذلك مثبت في اللوح (٣) المحفوظ قبل أن خلقها (٤).

## وَهُو اللَّهُ عَالَىٰ: ﴿ وَهُو اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ



#### عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ

قبل أن خلق<sup>(٥)</sup> السماوات والأرض (في ستة أيام)<sup>(٦)</sup>، وذلك الماء علىٰ متن الريح.

قال كعب(٧): خلق الله تعالى ياقوتة خضراء، ثُمَّ نظر إليها بالهيبة

<sup>(</sup>١) الفرقان: ٧٦.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٦٦.

<sup>(</sup>٣) وهو قول عامة المفسرين. أنظر: «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٦٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٦٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٧٩، وقال الزجاج: والمعنى أن ذلك ثابت في علم الله. «معاني القرآن وإعرابه» ٣/ ٣٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) في (ن): أخلقها.

<sup>(</sup>٥) في (ن): أخلق.

<sup>(</sup>٦) من (ن).

<sup>(</sup>٧) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٤ب)، «البسيط» للواحدي (٤٤أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٢٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٨/٩، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٥٠٠.

وهاذا من الإسرائيليات؛ فإن كعبًا قد استهر بذلك، ويشهد له ما أخرج عبد الرزاق في «التفسير» ٢/ ٣٠١، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٠٥، والحاكم في «المستدرك» كتاب التفسير

فصارت ماء (١) يَرْتَعِدُ، ثمَّ خلق الريح فجعل الماء على متنها، ثمَّ وضَعَ العرش على الماء.

وقال ضَمْرَة: إنّ الله ﷺ كان عرشه على الماء، ثمّ خلق السماوات والأرض بالحق، وخلق القلم فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه، ثمّ إنّ ذلك الكتاب سبح الله، ومجّده ألف عام قبل أن يخلق شيئًا من الخلق (٢).

﴿ لِيَسْلُوَكُمْ ﴾ ليختبركم وهو أعلم . ﴿ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾.

روىٰ عبد الله بن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: «ليبلوكم أيكم أحسن عقلًا، وأورع عن محارم الله وأسرع في طاعة الله »(٣).

٢/ ٣٤١، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن قوله ﴿وَكَانَ عَرْشُهُم عَلَى ٱلْمَآءِ عَلَى أَلَمَآءِ عَلَى أَلَمَآءِ عَلَى أَلِمَاء؟ قال: على متن الريح. وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٤٩، وذكره في «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٣/٤.

<sup>(</sup>٣) حديث موضوع. أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٥٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 7/ ٢٠٠٦، وداود بن المحبر في كتاب العقل كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي ٢/ ١٤٥، والحاكم في «تاريخ نيسابور»، وابن مردويه كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٨٢.

وأخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في «بغية الباحث» للهيثمي ٨٠٤/٢ من حديث أبي قتادة لكنه من طريق ابن المحبر أيضًا.

وهو حديث موضوع، قال الدارقطني: كتاب العقل وضعوه أربعة، أولهم ميسرة ابن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن عبد ربه فركبه بأسانيد غير أسانيد ميسرة.. أنظر:

وقال ابن عباس: أيكم أعمل (١) بطاعة الله (٢). وقال مقاتل: أيكم أتقى لله (٣).

وقال الحسن: [٣٤/ب] أيكم أزهد في الدنيا زهدًا، وأقوى لها تركًا (٤).

﴿ وَلَهِنَ قُلْتَ ﴾ يا محمد . ﴿ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَمُ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَمُ مَّبُعُوثُونَ مِنْ قَرأَ (سَاحِرٌ) (٢) ردّه الله محمد ﷺ.

#### CARO CARO CARO

«تخريج الكشاف» للزيلعي ٢/ ١٤٥.

وداود بن المحبر الثقفي قال أحمد عنه: شبه لا شيء، كان لا يدري ما الحديث، وقال الحافظ ابن حجر: متروك وأكثر كتاب العقل الذي صنعه موضوعات. انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٢/ ٢٢٣، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 1/ ٤٢٤، «تهذيب الكمال» للمزي ٣/ ١٩٩، «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٨٢٠).

(١) في (ك): علم.

(۲) آنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰٤ب)، «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٦٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٧٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/٩.

(٣) أنظر: «تفسير مقاتل» (١٤٤أ)، «تفسير ابن حبيب» (١٠٤).

- (٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٤ب)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٧٩/٤. وأخرج
   ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٠٦/٦ عن سفيان معناه.
- (٥) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٢٥٢ التفسيرين بناءً على القراءتين، وكذلك ابن حبيب في «تفسيره» (١٠٤ب).
- (٦) وهي قراءة حمزة والكسائي. أنظر: «التيسير» للداني (٨٣)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ١/ ٤٢١.

## قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَهِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰٓ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ ﴾



إلىٰ أجل ممدود ووقت محدود (١). وأصل الأمة: الجماعة، وإنما قيل: لحين أمة؛ لأنَّ فيه تكون الأمة، فكأنَّه قال: إلىٰ مجيء أمة وانقراض أخرىٰ قبلها (٢). كقوله: ﴿وَاذَكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ (٣).

﴿ لَيَقُولُنَ مَا يَحَبِسُهُ ۗ استعجالًا للعذاب واستهزاء، يعنون: أنه ليس بشيء (٤).

قال تعالى: ﴿أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا﴾ خبر ليس (٥) . ﴿عَنْهُمْ وَحَافَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ﴾ أي: رجع إليهم ونزل بهم وَبَالُ السّهزائهم (٦).

<sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ۱۹۳۸، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ۱۹۳۴، «زاد المسير» لابن الجوزي ۶/۴، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۹/۹.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري أمم ٦/ ٤٧٤، «لسان العرب» لابن منظور (أمم) ١/ ٢١٣، «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) قال نحوه ابن جريج، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٥٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٠٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ٢/ ٢٩٠، «البحر المحيط» لأبي حيان ٢٠٦/٥، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٦) قال السدي، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٠٧/٦. وانظر: «معاني القرآن» للنحاس ٣٣/٣.

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَهِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ﴾



سعة ونعمة ﴿ ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ ﴾ سلبناها منه ﴿ إِنَّهُ لَيَتُوسُ ﴾ قنوط في الشدة ، ﴿ كَفُوسُ ﴾ في النعمة (١).

# ﴿ وَلَهِنَ أَذَقَنَّهُ نَعْمَاةً بَعْدَ ضَرًّا } مَسَّتَهُ ﴾



بعد بلاء أصابه ﴿لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّتَاتُ عَنِیً ﴾ (زالت الشدائد عنی) (۲) ﴿إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورً ﴾ أشر بطر، ثم آستثنی فقال (۳):

# ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ﴾



فإنهم إن نالتهم شدة وعسرة صبروا، وإن نالوا نعمة شكروا. ﴿ أُوْلَيِّكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ ﴾ لذنوبهم ﴿ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴾ وهو الجنة (٤)، وإنما

<sup>(</sup>۱) قال نحوه ابن جريج، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٥٦/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٧٠٧.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ن).

 <sup>(</sup>٣) هذا على مذهب الفراء حيث جعله استثناء من الأول- من قوله الإنسان- فهو
 اُستثناء متصل.

وخالفه الأخفش والزجاج فقالا: ليس هذا ٱستثناء من الأول وجعلوه خارجًا عن أول الكلام- والمعنى: ولكن الذين صبروا- وجعلوه ٱستثناءً منقطعًا.

انظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/٣، «معاني القرآن» للأخفش ٢٨/ ٣٥٠، «إعراب القرآن» للنحاس ٣/ ٢٧٤، «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ٢/ ٦٩١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٨١، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢٩٣/٦.

<sup>(</sup>٤) قاله قتادة، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٠٨/٦، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٥٧/١٥ عن ابن جريج.

17

جاز هذا الأستثناء مع أختلاف الحالين (١)؛ لأن الإنسان أسم الجنس كـقـولـه: [١٥/١] ﴿وَالْعَصْرِ ۞ إِنَّ الْإِنسَانَ لَغِي خُسَرٍ ۞ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ﴾ الآية (٢).

#### قوله تعالىٰ: ﴿ فَلَعَلَّكَ ﴾

يامحمد . ﴿ تَارِكُ الْبَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ ﴾ فلا تبلغه إياهم وذلك أن مشركي مكة قالوا: ٱئتنا بكتاب ليس فيه سب آلهتنا (٣) ﴿ وَضَابِقُ ﴾ وضيق ﴿ بِهِ مَدَرُكَ أَن يَقُولُوا ﴾ لأن يقولوا ﴿ لَوَلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ ﴾ ينفقه ﴿ وَاللهُ عَلَيْهِ مَلَكُ ﴾ يصدقه. قاله عبدالله ابن أمية المخزومي (٤).

قال الله تعالىٰ: ﴿إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ ﴾ ليس عليك إلا البلاغ ﴿وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾.

الله قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَنَّهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورٍ مِّشْلِهِ مَفْتَريَتِ ﴾ بزعمكم ﴿ وَادْعُواْ مَنِ اَسْتَطَعْتُم مِّنِ دُونِ اللهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) يريد حال البأس وحال الفرج. وهو مبني على آختيار المصنف وموافقته للفراء. واختار الواحدي القول الثاني وأنه آستثناء منقطع. أنظر: «الوسيط» للواحدي ٢٦ / ٥٦٦.

<sup>(</sup>Y) العصر: 1-Y.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير مقاتل» (١٤٤١)، «الوسيط» للواحدي ٥٦٦/٢، ونسبه لأهل التفسير، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٦٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٨٢. وقدره ابن عطية قال: فإنه لم يُرد قط تركَ شيء مما أوحىٰ الله إليه، ولا ضاق صدره، وإنما ذكر ذلك للرد علىٰ أقوالهم «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٥أ)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٢/٩.

# ﴿ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ ﴾



لفظه جمع والمراد به الرسول ﷺ وحده كقوله تعالىٰ: ﴿يَآأَيُّهَا الرُّسُلُ ﴾ (١) يعني: الرسول (٢).

وقال مجاهد: عنى به أصحاب محمد ﷺ (٣).

﴿ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ ﴾ يعني: القرآن، ﴿ وَأَن لَاۤ إِلَهَ إِلَا هُو ۖ فَهَلَ أَنتُهُ مُسْلِمُونَ ﴾ لفظ ٱستفهام ومعناه أمر (٤).

# قوله تعالىٰ: ﴿مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَاٰوَةَ ٱلدُّنَّا﴾



أي: من كان يريد بعمله الحياة الدنيا . ﴿ وَزِينَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعُمَلَهُمْ فِي الدنيا. فِهَا ﴾ نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعُمَلَهُمْ

﴿ وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴾ ينقصون. قال قتادة: يقول من كانت الدنيا

للطبري ١٥/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>١) المؤمنون: ٥١.

<sup>(</sup>٢) قال المصنف ذلك؛ لأنه يريد الإجابة على إشكال، وهو كيف وحد الخطاب في قوله ﴿ قُلُ فَأَتُوا ﴾ ثم جمع في قوله ﴿ فَإِلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمُ ﴾؟ وقال الطبري:.. أن العرب تخرج خطابه - يعني رئيس القوم - أحيانا مخرج خطاب الجمع، إذا كان خطابه خطابًا له ولأتباعه وجُنده،... «جامع البيان»

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠١٠، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٨٣، ومعناه قاله ابن الأنباري كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٨٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «البسيط» للواحدي (٤٦ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٥/٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/٢٥٢، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٨٠٨.

هَمَّهُ وسَدَمَهُ (١)(٢) وطِلْبَتَهُ ونيَّتَهُ جازاه الله بحسناته في الدنيا، ثمَّ يفضي [٣٥/ب] في الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء، وأما المؤمن فيجازى بحسناته في الدنيا ويثاب عليها (٣) في الآخرة (٤).

قال النبي ﷺ: « مَنْ أَحْسَنَ فقد وَقَعَ أَجْرُه علىٰ اللهِ في عَاجِلِ الدنيا وآجلِ الآخِرة » (٥٠).

واختلفوا في المَعْنِيِّ بهاٰذِه الآية.

فقال بعضهم (٦): هي في الكفار (٧)، فأما المؤمن فإنه يريد الدنيا

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٢) السَدَم- بفتحتين- الولوع بالشيء واللهج به. أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٢٨ (٣١٨ (سدم)، «لسان العرب» لابن منظور ٢٨ / ٢٨٣ (سدم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: عليه، والتصويب من (ن)، (ك).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٢٠، والطبري في «جامع البيان» ٢/١٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠١٢، وأبو السيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٨٥ وإسناده صحيح.

<sup>(</sup>٥) حديث ضعيف. أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٣٠، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٥ كلاهما من طريق ليث بن أبي سليم، عن محمد بن كعب مرفوعًا به.

ثم إن الحديث من طريق ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. آنظر: «تهذيب الكمال» للمزي ٨/ ٤٦٥، «تقريب التهذيب» لابن حجر (٧٢١).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٧) قاله الضحاك، وقال أنس بن مالك: إنها في اليهود والنصارى. أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٦٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠١١-٢٠١١.

والآخرة، وإرادته الآخرة غالبة على إرادته الدنيا، يدل عليه.

وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا

في الدنيا ﴿وَبَعَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾. وقال مجاهد: هم أهل الرياء (١٠).

وروى ابن المُبَارَك (٢) عن حَيوة بن شُرَيْح (٣) قال: حدَّثني الوليد بن أبي الوليد أبو عثمان (٤) ، أن عُقْبَة بن مسلم (٥) حدثه، أن شُفَيَّ بن ماتع (٢) الأَصْبَحي (٧) حدثه، أنه دخل المدنية فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس، فقال من هذا؟ فقالوا: أبو هريرة. قال: فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، وهو يُحدث النَّاس، فلمَّا سَكَتَ وخلا قلت: أَنْشُدُكَ الله لما حدثتني حديثًا سمعته من رسول الله عَلَيْهُ عَقلْتَهُ وعَلِمْتَهُ. فقال أبو هريرة: أَفْعَلُ، لأُحدثنَّك حديثًا حدثنيه رسول الله وعَلِمْتَهُ وعَلِمْتَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٦٦/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠١١، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن المبارك، الإمام، الثقة، الثبت، الفقيه، العالم.

<sup>(</sup>٣) أبو زرعة المصري، ثقة، ثبت، فقيه، زاهد.

<sup>(</sup>٤) لين الحديث.

<sup>(</sup>٥) أبو محمد المصرى، ثقة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل قانع والتصويب من (ن)، والمصادر.

<sup>(</sup>٧) شفي بن ماتع الأصبحي، المصري، ثقة من التابعين، مات في خلافة هشام بمصر.

انظر: «الجرح والتعديل» ٤/ ٣٨٩، «تهذيب الكمال» ١٢/ ٥٤٣، «التقريب» (٢٨ ٢٨).

عَيْدُ في هٰذا البيت، ما فيه أحدٌ غيري وغيرُه، ثمَّ نَشغ أبو هريرة (١) نشغة شديدة (٣)(٣) ثم أفاق. فقال: لأحدثنَّك حديثًا حدثنيه رسول الله عَيْكَة في هاذا البيت، ما فيه أحد غيري وغيره، ثم نشغ نشغة شديدة، ثم مال خارًا على وجهه، وأسندته طويلًا ثم أفاق فقال: حدثني رسول الله عَلَيْهُ: «إن الله تبارك وتعالى [٣٦/أ] إذا كان يوم القيامة، دعا العباد ليقضى بينهم، وكل أمة جاثية، فأول من يدعىٰ به رجل جمع القرآن، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل كثير المال، فيقول الله تعالىٰ للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت علىٰ رسولى؟ قال: بلىٰ يا رب. قال: فماذا عَمِلْتَ فيما عَلِمْت؟ قال: كنت أقوم آناء الليل والنَّهار. فيقول الله تعالىٰ: كذبتَ. وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالىٰ: بل أردت بأن يقال: فلان قارئ، وقد قيل ذاك. ويؤتى بصاحب المال، فيقول الله تعالى: ألم أوسع عليك حتى لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله على: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. ويقول الله تعالى: بل أردت أن يقال: فلان جواد فقد قيل ذاك. ويؤتى بالذي قتل في سبيل الله، فيقال: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيل الله فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله تعالى له:

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٢) نشغ: شهق حتى كاد يبلغ به الغَشي. ٱنظر: «الصحاح» للجوهري ١٣٢٧/٤ (نشغ).

<sup>(</sup>٣) من (ك).

كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، ويقول الله تعالى له: بل أردت أن يقال: فلان جريء شجاع<sup>(۱)</sup>، فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله على ركبتي فقال: يا أبا هريرة: أولئك الثلاثة أول خلق الله تعالى تسعر بهم الناريوم القيامة »<sup>(۲)</sup>.

قال الوليد: فأخبرني عقبة أن شُفَيًّا دخل على معاوية (٣) وأخبره بهاذا عن أبي هريرة، فقال معاوية: وقد فُعِل بهاؤلاء هاذا، فكيف بمَنْ بَقِيَ من النَّاس؟! ثم بكى معاوية بكاء شديدًا حتى ظننا أنَّه هالك(٤)، ثمَّ أفاقَ معاوية ومسح وجهه فقال: صدق الله ورسوله (مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَيَا وَزِينَنَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلَهُمْ فِيهَا (٣٦/ب] وقرأ

فيه الوليد بن أبي الوليد لين الحديث، لكن له طرق أخرى كما سيأتي في التخريج.

#### التخريج:

أخرجه الترمذي في كما في «تحفة الأشراف» للمزي ٧/ ٤٤ في كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة، وقال: حسن غريب. والطبري في «جامع البيان» 1/ ٢٦٦، وابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٨٤ كلهم من طريق شفى بن ماتع به.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن)

<sup>(</sup>٢) الحكم على الإسناد:

وأخرجه مسلم نووي كتاب الإمارة، باب من قاتل رياءً (١٩٠٥)، والنسائي في «السنن الكبرى» ٣/٦ في الجهاد، باب من قاتل ليقال فلان جريء. من حديث سليمان بن يسار، عن أبي هريرة نحوه.

<sup>(</sup>٣) معاوية بن أبي سفيان ﴿ الخليفة. `

<sup>(</sup>٤) في (ك): هلك.

#### إلى قوله: ﴿ وَيَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

### قوله تعالىٰ: ﴿أَفَمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ﴾



بيان وحجة ﴿مِن زَيِّهِ ﴾ وهو رسول الله ﷺ (١) . ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدُ مِّنْهُ ﴾ أي: ويتبعه من يشهد له بصدقه (٢). واختلفوا في هذا الشاهد.

فقال ابن عباس<sup>(۳)</sup> وعلقمة<sup>(٤)</sup> وإبراهيم<sup>(٥)</sup> ومجاهد<sup>(٢)</sup> والضحاك وأبو صالح (وأبو العالية)<sup>(٧)</sup> وعكرمة<sup>(٨)</sup>: هو جبريل العنظ<sup>(٩)</sup>.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۵ب)، وقال في «الوسيط» للواحدي ۲/٥٦٨: في قول عامة المفسرين.

<sup>(</sup>٢) أخرج سعيد بن منصور في «سننه» كتاب التفسير ٥/ ٣٤٠. عن مجاهد: التالي التابع، وقرأ ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُعَلْهَا ۞ وَٱلْقَمَرِ إِذَا نَلَاهَا ۞ ﴾.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٧٣، وابن أبي حاتم، وابن المنذر، وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٨٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٥ب)، «معالم التنزيل» للبغوى ٤/١٦٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٣٠٣/٢، والطبري في «جامع البيان» ٢٠٣/١٥، وحكاه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» عنه ٢٠١٤/٦.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الثوري في «تفسيره» (١٢٩)، وسعيد بن منصور في «سننه» - كتاب التفسير - ٥/ ٣٤٠، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٧٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠١٤.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٨) أخرج قول الضحاك وأبي صالح وأبي العالية وعكرمة الطبري في «جامع البيان» (٨) ٢٠١٤، وحكاه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/١٤٠٠.

<sup>(</sup>٩) واختار هٰذا القول الفراء في «معاني القرآن» ٢/٦، والزجاج في «معاني القرآن»

(وقال الحسين (١) بن علي: هو رسول الله ﷺ (٢٠). وقال الحسن وقتادة: هو لسان رسول الله ﷺ (٣٠).

قال محمد ابن الحنفية: قلت لأبي: أنت التالي. قال: وما تعنى بالتالي؟ قلت: قوله تعالى: ﴿وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنَهُ ﴾ قال: وددت أني هو ولكنه لسان رسول الله ﷺ (٤).

وقال بعضهم (٥): الشاهد صورة النبي ﷺ، ووجهه ومخايله؛ لأن كل من كان له عقل ونظر إليه علم أنه رسول الله ﷺ (٦).

٣/٣٤، وابن قتيبة كما في «تأويل مشكل القرآن» ١/ ٢٠٩، والطبري في «جامع البيان» ١/ ٢٧٤، لدلالة قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِن فَبَلِهِ كَنْتُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ البيان» ١٥/ ٢٧٤، لدلالة قوله تعالىٰ: ﴿ وَمِن فَبَلِهِ كَنْتُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ [هود: ١٧]. قال الطبري: وذلك أن نبي الله لم يتل قبل القرآن كتاب موسىٰ... ونسبه البغوي في «معالم التنزيل» ١٦٧/٤ لأكثر المفسرين.

- (١) في (ك): الحسن.
  - (٢) ساقطة من (ن).
- (٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٧٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠١٤/٦.
- (٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٢٧٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠١، والطبراني في «المعجم الأوسط» ٧/ ٢٢٤. واختار ابن كثير أن المراد: هو ما أوحاه الله إلى الأنبياء، وجعل القولين- أنه

جبريل أو محمد ﷺ متقاربين؛ لأن كلَّا منهما بلغ رسالة الله. ٱنظر: «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٥٦.

- (٥) ذكره ابن حبيب في «تفسيره» (١٠٥ب)، واستحسنه وقال: رأيته في بعض التفاسير ولا أدري من قائله. وانظر: «الوسيط» للواحدي ٢/ ٣٤٠، «زاد المسير» لابن الجوزى ٤/ ٨٦.
  - (٦) ساقطة من (ن).

وقال الحسين بن الفضل: هو القرآن ونظمه وإعجازه، والمعاني الكثيرة منه في اللفظ القليل<sup>(۱)</sup>.

وروى ابن جُرَيْج وابن أبي نَجِيْح عن مجاهد (٢) قال: هو مَلَك يحفظه ويسدّده.

وقيل: هو علي بن أبي طالب ﷺ."

[1898] أخبرني أبو عبد الله القايني (٤)، أخبرنا القاضي أبو الحسين النصيبي (٥)، حدثنا أبو بكر السببيعي (٦)، حدثنا على بن محمد الدّهان (٧) والحسين بن إبراهيم الجصّاص (٨) قالا: أخبرنا

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٥ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٧/، «زاد المسير» لابن الجوزي ٩/٧٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/٧١.

 <sup>(</sup>۲) رواية ابن جريج أخرجها الطبري في «جامع البيان» 10/ ۲۷٥.
 ورواية ابن أبي نجيح في «تفسير مجاهد» (۳۸٦)، وأخرجها الطبري في «جامع البيان» 10/ ۲۷۵، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۲/ ۲۰۱٤.

<sup>(</sup>٣) نسبه ابن حبيب في «تفسيره» (١٠٥ب)، للروافض. وأنكره إبراهيم النخعي. أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٢٧٣، وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» / ٢/ ٤٤٠: وقيل: هو علي، وهو ضعيف لا يثبت له قائل.

<sup>(</sup>٤) في (ك): القليبي.

وهو عبد الله بن محمد بن عبد الله، ولم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٥) محمد بن عثمان بن الحسن النصيبي، القاضي، كذاب، روى للشيعة مناكير ووضع لهم.

<sup>(</sup>٦) محمد بن الحسين بن صالح بن إسماعيل، لم أجده.

<sup>(</sup>٧) لم أجده.

<sup>(</sup>٨) لم أجده.

الحسين (١) بن الحكم (٢)، حدثنا حسن (٣) بن الحسين (٤)، عن حبّان (٥) عن الحسين (١)، عن حبّان (٥) عن الكلبي (٦)، [١/٣٠] عن أبي صالح (٧)، عن ابن عباس: ﴿أَفَكُن كَانَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ (٨)، ﴿وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ عَلَى عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَلَيْه

وبه عن السبيعي (١٠) حدّثنا علي بن إبراهيم بن محمد [١٤٩٥] وبه عن السبيعي (١٢)، عن الحسين بن الحكم (١٢)، حدثنا إسماعيل بن صَبِيْح (١٣)

<sup>(</sup>١) في الأصل أبو الحسين الحكم: وهو خطأ والتصويب من (ن) والمراجع.

<sup>(</sup>٢) الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري، الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل الحسين والتصويب من المراجع.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن الحسين العرفي الكوفي، من رؤساء الشيعة ولم يكن بصدوق.

<sup>(</sup>٥) ابن علي العنزي، ضعيف.

<sup>(</sup>٦) محمد بن السائب، متهم بالكذب، ورمي بالرفض.

<sup>(</sup>V) مولئ أم هانئ، ضعيف، يرسل.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٩) [١٤٩٤] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًّا. فيه الحسن بن الحسين العرني، والكلبي وأبو صالح، وأبو الحسين النصيبي، وحبان بن على.

<sup>(</sup>١٠) لم أجده.

<sup>(</sup>۱۱) علي بن إبراهيم بن محمد الجواني العلوي، روىٰ عن علي بن الحسين بن عبيد، وعنه جعفر بن محمد الجعفري. انظر: «تكملة الإكمال» لابن نقطة ٢/ ١٨٢.

<sup>(</sup>۱۲) ثقة.

<sup>(</sup>۱۳) إسماعيل بن صبيح اليشكري، الكوفي، صدوق. توفي سنة (۲۲۷هـ). انظر: «تهذيب الكمال» ٦/ ١٢٢، «التقريب» (۳۸۰).

حدثنا ابن الجارود (۱) عن حبيب بن يسار (۲) عن زاذان (۳) قال سمعت عليًا يقول: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لو كسرت لي وسادة - يقول ثُنِيَتْ (۱) - فأجلست عليها، لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم (۱). والذي فلق الحبة، وبرأ النسمة، ما من رجل من قريش جرت عليه المواسي، إلا وأنا أعرف له آية تسوقه إلى جنة أو تقوده إلى نار. فقام رجل فقال: ما آيتك يا أمير المؤمنين التي نزلت فيك؟ قال: ﴿أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِن رَبِّهِ وَبَتَّلُوهُ المؤمنين التي نزلت فيك؟ قال: ﴿أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِنَةٍ مِن رَبِّهِ وَبَتَّلُوهُ المؤمنين التي ورسول الله على بينة من ربه، وأنا شاهد منه (۲).

<sup>(</sup>۱) صوابه أبو الجارود، وهو زياد بن المنذر أبو الجارود: الأعمى الكوفي، رافضي كذبه يحيى بن معين، وقال أحمد والنسائي: متروك الحديث، وقال البخاري: يتكلمون فيه، وقال ابن عبد البر: ٱتفقوا على أنه ضعيف الحديث منكره، ونسبه بعضهم إلى الكذب، مات بعد سنة (١٥٠ه).

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٣/ ٣٧١، «تهذيب الكمال» ٩/ ٥١٧، «ميزان الأعتدال» ٢/ ٩٣، «التقريب» (٢١٠١).

<sup>(</sup>۲) حبيب بن يسار الكوفي، الكندي، وثقه ابن معين، وأبو زرعة، وابن حبان، وأبو داود، روى له الترمذي والنسائي.

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٢/ ٣٢٧، «الجرح والتعديل» ٣/ ١١٠، «الثقات» لابن حبان ٤/ ١١٠، «تهذيب الكمال» ٥/ ٥٠٥، «التقريب» (١١٠٩).

<sup>(</sup>٣) زاذان، أبو عمر الكندي البزاز الكوفي، صدوق، يرسل، وفيه شيعية.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: تثنيت. والتصويب من (ن).

<sup>(</sup>٥) في (ك): أهل القرآن بقرآنهم.

<sup>(</sup>٦) [١٤٩٥] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًّا. آفته أبو الحسين النصيبي، وأبو الجارود كذابان.

[1897] وبه عن السبيعي (۱) ، حدثنا أحمد بن سعيد الهَمْداني (۲) ، قال: حدثني الحسن بن علي بن بزيع (۳) ، قال: حدثني حفص الفرّاء (٤) ، حدّثنا صباح الفراء (٥)(٢) مولى محارب عن جابر بن عبد الله بن يحيى (۷) ، قال: قال علي بن أبي طالب الله عن ما من رجل من قريش إلا وقد نزلت فيه الآية والآيتان. فقال له رجل: فأنت أيش نزل فيك؟ فقال علي: أما تقرأ الآية التي في هود (وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ (٨).

وفي الكلام محذوف، تقديره: أفمن كان على بينة من ربه، كمن هو في الضلالة والجهالة! كقوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ ﴾ (٩) ونحوه. ثم قال: [٣٧/ب] ﴿وَمِن قَبْلِهِ كَلَنْبُ مُوسَىٰ ﴾ يعني: ومن قبل محمد.

<sup>(</sup>١) لم أجده.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمد بن سعيد، أبو العباس الكوفي، يعرف بابن عقدة، صاحب معرفة وحفظ، ومقدم في هانيه الصناعة إلا أن مشايخ بغداد يسيئون الثناء عليه.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) الصباح الفراء، يروي عن جابر الجعفي، روىٰ عنه الكوفيون، ذكره ابن حبان في «الثقات» ٨/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٦) في (ن): الصباح الفراء.

<sup>(</sup>٧) جابر بن عبد الله بن يحيى لم أجده.

<sup>(</sup>۸) [۱٤٩٦] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف جدًّا فيه الصباح الفراء لم يوثقه غير ابن حبان، وفيه من لم أجد له ترجمة. وآفته أبو الحسين النصيبي ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٩) الزمر: ٩.

وقيل: ومن قبل نزول القرآن، كان كتاب موسى إمامًا ورحمة ﴿ أُولَيْكِ ﴾ أصحاب موسى إمامًا ورحمة ﴿ أُولَيْكِ ﴾ أصحاب موسى ﴿ يُؤْمِنُونَ بِدِ ۗ وَمَن يَكُفُرْ بِدِ ﴾ يعني: بمحمد، وقيل: بالقرآن، وقيل: بالتوراة.

﴿ مِنَ ٱلْأَخْرَابِ مِن الكفار ﴿ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ مَ الكفار ﴿ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ مَ الكفار ﴿

روى سعيد بن جبير عن أبي موسى الأشعري أن النبي على قال: «لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا كان من أهل النار » قال أبو موسى: فقلت في نفسي إن النبي على لا يقول مثل هذا القول إلا من القرآن، فوجدت الله تعالى يقول: ﴿وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عِن الْأَخْرَابِ فَٱلنّارُ مَوْعِدُمُ ﴾ (١).

وْفَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ ﴾ شك وَيِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَمَنْ أَظْلَامُ مِمَّنِ ٱقْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا ﴾

فزعم أن له ولدًا أو شريكًا ﴿ أُولَآيِكَ ﴾ يعني: الكاذبين والمكذبين ﴿ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَيِّهِمٌ ﴾ فيسألهم عن أعمالهم ويجزيهم بها (٢) . ﴿ وَيَقُولُ

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح. أخرجه أحمد في «مسنده» ٣٩٦/٤، وأبو داود الطيالسي في «مسنده» ٢/ ٣٩، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» «مسنده» ٢/ ٣٤٠ كلهم من طريق سعيد بن جبير به. وإسناده صحيح.

وأخرجه مسلم في ١/١٣٤، وأحمد في «مسنده» ٣١٧/٢، وابن منده في «الإيمان» ١/٨٠٥ نحوه من حديث أبي هريرة.

وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٧٢ من حديث ابن عباس وقال: صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) من (ك).

اللَّشَهَادُ عليه عليه عليه عليه في الدين كانوا يحفظون أعمالهم عليهم في الدنيا في قول مجاهد (١) والأعمش.

وقال الضحاك: يعني: الأنبياء والرسل<sup>(٢)</sup>.

وقال قتادة: يعني: الخلائق (٣).

وروى (٤) صفوان بن مُحرز المازني قال: بينما نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر ما سمعت من رسول الله على يقول في النَّجوى ؟ فقال: سمعت نبي الله على يقول: [١/٣٨] «يَدْنُو المؤمنُ من ربّه حتى يَضَع كَنَفَهُ عليه فَيُقرِّرَه بذنوبه، فيقول: هل تَعْرفُ كذا ؟ فيقول رب أعرف. مرتين، حتى إذا بَلغَ به ما شاء الله أن يَبْلُغَ قال: فإنِّي قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغْفِرُها لك اليوم. قال: فَيُعْظَىٰ كِتَابَه بيمينه، وأمَّا الكافر والمنافقُ فيُنادىٰ بهم على رُوُّوس الأشهاد ﴿هَنَوُلاَ النَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الطَّلِمِينَ ﴾ ".

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٨٣/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠١٧/٦، عن مجاهد والأعمش. وهو كذلك في «البسيط» للواحدي (٠٥أ)، «زاد المسير» لابن الجوزى ٨٩/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ٢٨٣/١٥. ثم إنه جعل تفسيرها قوله تعالىٰ: ﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِمٍمُ وَجِثْنَا بِكَ شَهِيدًا﴾ [سورة النحل: ٨٩].

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في "تفسير القرآن العظيم" ٢/ ٣٠٤، والطبري في "جامع البيان" ١٥٠/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) في (ن): وروي عن.

# ﴿ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴿ (١).

قوله تعالىٰ: ﴿ أُوْلَتِهِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ ﴾

قال ابن عباس سابقين (٢).

قال مقاتل بن حيّان: فائتين (٣).

قال قتادة: هُرّابًا (٤).

﴿ وَمَا كَانَ لَمُ مَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً ﴾ يعني: أنصارًا . ﴿ يُضَاعَفُ لَمُهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّاللَّا اللَّا اللَّا الللَّلْمُ اللللَّا الللَّهُ ال

﴿ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ ﴾ أختلف في تأويله: فقال قتادة: صم عن سماع الحق فلا يسمعونه (٥) . ﴿ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ . الهدى كقوله: ﴿ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ .

قال ابن عباس: أخبر الله تعالى أنّه حال بين أهل الشرك وبين

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه البخاري في التفسير، باب قوله ويقول الأشهاد (٤٤٠٨)، ومسلم في كتاب التوبة باب قبول توبة القاتل (٢٧٦٨)، وابن ماجه في في المقدمة: باب فيما أنكرت الجهمية (١٨٣)، والنسائي في «سننه الكبرى» ٢/ ٣٦٤، وأحمد في «مسنده» ٢/ ١٠٥٨، وابن حبان في «صحيحه» ١٦/ ٣٥٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠١٦ كلهم من طريق قتادة عن صفوان به.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠١٨/٦، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٥٠ب).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٥ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٩/٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٦أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٦٩/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣٠٤، الطبري في «جامع البيان»

طاعته في الدنيا والآخرة. فأمّا الدنيا فإنّه قال: ﴿مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ﴾ وهي طاعته ﴿وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ﴾. وأما في الآخرة فإنّه قال: ﴿فَلَا يَشْتَطِيعُونَ \* خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ﴾ (١)(٢).

وقال بعضهم: إنَّما عنى بذلك الأصنام (٣).

﴿ أُولَٰتِكِ ﴾ وآلهتهم ﴿ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءُ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ﴾ يعني الآلهة. وتكون (ما) بمعنى: الذي .[٢٨/ب] ورُوي هذا القول عن ابن عباس (٤).

وقيل معناه (٥): يضاعف لهم العذاب بما كانوا يستطيعون السمع ولا يسمعونه، وبما كانوا يبصرون حجج الله تعالى فلا يعتبرون بها،

<sup>10/</sup> ٢٨٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» (٢٠٢١٩)، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٨٩.

<sup>(</sup>١) القلم: ٤٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٨٦، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٥٨٩، ورجحه الطبري ٢٨٧/١٦.

 <sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٦) وقال: نظيره قوله تعالى: ﴿ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ انظر: «فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اللَّهِ فَرَبَانًا عَالِهَ أَنَّ بَلْ ضَلُواْ عَنْهُمْ وَدَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴾ اللَّحقاف: ٢٦] وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢٨٧/١٦ وقال: روي عن ابن عباس من وجه كرهت ذكره لضعف سنده.

<sup>(</sup>٥) قاله الفراء في «معاني القرآن» ٢/٨، وذكره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٨٧، وذكره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٨٧، ونسبه لبعض أهل العربية. وضعفه ابن عطية وقال: فيه تحامل. أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٢٦٥.

فحذف الباء، كما تقول: لأَجْزِينَّك مَا عَمِلْتَ وبِمَا عَمِلْتَ.

٢١ قوله تعالى: ﴿ أُولَا إِنَّ كَالَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

﴿لَا جَرُمُ﴾

44

أي: حقًا $^{(1)(1)}$ .

وقال الفرّاء: لابد ولا محالة (٣) . ﴿ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴾ يعني: من غيرهم وإن كان الكلّ في الخسار.

۲۳ قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَخْبَـتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمَ ﴾ قال عطية عن ابن عباس وقتادة: أنابوا<sup>(3)</sup>.
وقال الوالبي عنه: خافوا.

قال ابن حبيب (١٠٦أ): حقًّا كأنه قسم، وأصله من جَرَمْتُ، أي: كسبت. قال الشاعر:

وَلَقَدْ طَعَنْتُ أَبَا عُيَيْنَةَ طَعْنَةً جَرَمَتْ فَزَارَة بَعْدَها أَنْ يَغْضَبُوا أَي: كسبت لهم العداوة والغضب. والبيت في «لسان العرب» لابن منظور أي: كسبت لهم العداوة الأدب» لعبد القادر البغدادي ٢٨٣/١٠ وهو لأبي أسماء بن الضريبة.

<sup>(</sup>١) في (ن): لاحقًا.

<sup>(</sup>۲) قاله ابن عباس، حكاه عنه في «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩١٤، ونسبه في «البسيط» للواحدي ٥١ لأكثر المفسرين. وينظر «جامع البيان» للطبري ١٨٨/١٥ «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢١٢، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧٦٢/٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣/ ٨، «البسيط» للواحدي (٥١).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٨٩.

قال مجاهد: أطمأنّوا(١).

قال مقاتل: أخلصوا(٢).

قال الأخفش: تخشعوا (٣).

وقيل: تواضعوا(٤). ﴿ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَكُ ٱلْجَنَّةِ ۚ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرج القولين الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٩٠.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «تفسيره» (١٤٥)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٦).

<sup>(</sup>٤) أخرج عبد الرزاق في «تفسيره» ٢/ ٣٠٤، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٩٠، عن قتادة نحوه.

وهانده الأقوال متقاربة المعاني. أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥٠/ ٢٩٠، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٢٧٠، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ١٠، «تهذيب اللغة» للأزهري (خبت) ٧/ ٣١١.

X &.

70

#### ﴿مَثُلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ

المؤمن والكافر ﴿ كَالْأَعْنَ وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعُ هَلَ يَسْتَوِيَانِ مَثَلاً ﴾ قال الفرّاء: كان حقه أن يقول: هل يستوون مثلًا. ولكن الأعمى والأصمّ في حيّز، كأنهما واحد؛ لأنّهما من وصف الكافر (١). والبصير والسميع في حيّز، كأنهما واحد؛ لأنهما من وصف المؤمن (٢). ﴿ أَفَلَا لَذَكُرُونَ اللّهِ ﴾.

#### قوله تعالىٰ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ ۚ إِنِّ ﴾

قرأ أهل مكة والبصرة والكسائي: أنّي بفتح الألف<sup>(٣)</sup>، يعني: بأني.

وقرأ الباقون، بكسر الألف إنّي (أي: فقال: إنّي) (عنه الأن في الإرسال معنى القول (٥).

<sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ۲۹۲/۱۵.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «معاني القرآن» ۲/ ۱۰، «تفسير ابن حبيب» (۱۰۰۱). وأراد الفراء: أن الأعمى والأصم صفتان لكافر، والبصير والسميع صفتان لمؤمن، فجعله من عطف النعوت على بعض والموصوف واحد. وانظر: «جامع البيان» للطبري مطف النعوت على بعض والموصوف علية ٧/ ٢٦٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٤/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٢)، «التيسير» للداني (١٢٤)، «التبصرة» (٥٣٨)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ١/٥٢٥.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ٢٧٨/١، والطبري في

### [٣٩/أ] ﴿لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

﴿ أَن لَّا نَعَبُدُوٓا إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ ٱلبِمِ ۞﴾

مؤلم. قال مقاتل: بُعِثَ نوحٌ الله بعد مائة سنة، وركب السفينة وهو ابن ستمائة سنة، وكان عمره ألفًا وخمسين سنة، ولبث يدعو قومه تسعمائة وخمسين سنة، قال الله تعالى: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ (١) أي: فلبث فيهم داعيًا (٢).

# ﴿ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ، مَا نَرَىكَ ﴾

يا نوح ﴿إِلَّا بَشَرًا﴾ آدميًّا ﴿مِثْلَنَا وَمَا نَرَبُكَ ٱنَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا﴾ سفلتنا (٣) . ﴿بَادِى ٱلرَّأْيِ ﴿ ظَاهِرِ الرَّأْيِ. قال مجاهد: رأي العين (٤).

وهمزه أبو عمرو<sup>(ه)</sup>، وتَصِيْر على معنى: أول الرأي من غير روية ولا فكرة<sup>(٦)</sup> ﴿وَمَا نَرَىٰ لَكُمُ عَلَيْنَا مِن فَضَّلِ بَلِّ نَظُنُكُمُ كَاذِبِينَ﴾.

<sup>«</sup>جامع البيان» ٢٩٣/١٥، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ١/٥٢٥، «الحجة» لأبي على الفارسي ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>١) العنكبوت: ١٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير مقاتل» (١٤٥أ)، «تفسير ابن حبيب» (١٠٦أ).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «جامع البيان» للطبرى 10/ ٢٩٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٠١)، «البسيط» للواحدي (٥٣)، وهو من رواية عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٢)، «التيسير» للداني (١٢٤)، «التبصرة» (٥٣٨)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٥٢٦/١.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ٢٧٨/١، والطبري في

٢٨ قال نوح: ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِّن زَّيِّي وَءَائنني رَحْمَةً ﴾

هدى ومعرفة ﴿ مِنْ عِندِهِ فَعُمِيّتُ عَلَيْكُو ﴾ أي: التبست واشتبهت. وقرأ أهل الكوفة (إلا أبا بكر) (١) ﴿ فَعُمِّيَتُ عَلَيْكُو ﴾ بضم العين وتشديد الميم (٢) ، أي: شبّهت ولُبّست. ومعنى الكلام: عَمِيَت الأَبْصَارُ عن المحق. وهذا كما يقال: دخل الخاتمُ في إصبعي، والخفُّ في رجلي، وإنما يدخل الإصبع في الخاتم، والرجل في الخفّ".

وأما قراءة أبي بكر عن عاصم فعَمِيت- بفتح العين وتخفيف الميم وهي قراءة ابن كثير وابن عمرو ونافع وابن عامر كذلك.

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٢)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي المراد (٥٣٨)، «التبصرة» (٥٣٨). ولم ينبه إلى أختلاف الرواية عن عاصم غير ابن مجاهد في السبعة.

(٣) والمعنى: أنهم عموا هم عنها، فيكون مما قلب وهو معلوم المعنى، كقوله تعالىٰ: ﴿فَلاَ تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَةً ۖ [إبراهيم: ٤٧].

وقول الشاعر:

تَرى الثَوْر فِيها مُدْخِلَ الظِّلِ رَأْسَه وسَائِره بَادٍ إلى الشَّمسِ أَجْمَع أَراد: مدخل رأسه الظل.

<sup>«</sup>جامع البيان» ١٥/ ٢٩٦، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٤٧، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢١٧/١، «الحجة» لأبي على الفارسي ٢١٧/٤.

وهاذا المعنىٰ أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٢٦ عن ابن عباس. وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٢٠٣/١٤ (بدا).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>۲) قرأ بها حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (۳۳۲). «الحجة» لابن زنجلة (۳۲۲)، «التبصرة» (۵۳۸)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكى ١/٧٢٥.

﴿ أَنْلَزِمُكُمُوهَا ﴾ يعني: البينة والرحمة . ﴿ وَأَنتُمْ لَمَا كُرِهُونَ ﴾ لا تريدونها، يعنى: لا نفعل ذلك!

# قوله تعالىٰ: ﴿ وَيَكَوُّهِ لَا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا ﴾

أجرًا. أي: على الوحي، وتبليغ الرسالة. كناية عن غير مذكور (١). 

﴿ إِنَّ أَجْرِى ﴾ ما ثوابي (٢) ﴿ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَأَ ﴾ الباء 
صلة (٣) . ﴿ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّمَ ﴾ في المعاد فيجزيهم بأعمالهم ١٩٦٠/١٠] 
﴿ وَلَكِكِنِّ اَرْبَكُمُ قَوْمًا بَحَهَا لُونَ ﴾

# ﴿ وَيَكْفُوهِ مَن يَنضُرُنِي ﴾

يمنعني (٤) ﴿ مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَهِ أَهُمَّ أَفَلًا نَذَكُرُونَ ﴾.



# مَلَكُ وَلاَ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ ﴾

تحتقر وتُصَغِّر (٥) ﴿ أَعُيُنَكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ﴾ يعني: توفيقًا وإيمانًا.

انظر: «تأويل مشكل القرآن» (١٩٤)، «معاني القرآن» للفراء ٢/١٢، ٢/٠٨، «جامع البيان» للطبري ٢٥/ ٢٩٨.

- (۱) هذا الذي عليه المفسرون. أنظر: «جامع البيان» للطبري ۲۰۰۰، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۲۲،۱، «المحرر الوجيز» لابن عطية ۷،۲۷۲. وقال ابن الأنباري: الضمير يعود على الرحمة التي في قوله: ﴿وَءَاتَلْنِي مِنْهُ رَحْمَةُ ﴾ التي هي بمعنى: الهدى. أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ۹/۶.
  - (٢) قاله مجاهد، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠١/١٥.
    - (٣) أنظر: «المعجم المفصل في الإعراب» (١١٠).
      - (٤) قاله الفراء، أنظر: «معانى القرآن» ١٣/٢.
- (٥) قال ابن عباس، حكاه عنه في «البسيط» للواحدي (٥٥ب)، وقاله أيضًا الطبري

44

﴿ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِى أَنفُسِهِم ﴿ مِن النية والعزم، والخير والشر (١) . ﴿ إِنِّى إِذَا لَيْنَ الظَّالِمِينَ ﴾ إن فعلت ذلك (٢).

# ﴿قَالُواْ يَكُنُوحُ قَدَّ جَلَدَلْتَنَا﴾

ماريتنا وخاصمتنا (٣) ﴿ فَأَكَثَرْتَ جِدَلْنَا فَأَلِنَا بِمَا تَعِدُنَا ﴾ يعني: العذاب ﴿ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ ﴾

٣٣ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْلِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ وَلَا يَنفَعُكُمُ نُصْحِيٓ ﴾

٣٤ نصيحتي . ﴿ إِنَّ أَرَدَتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيَكُمْ ﴾ يضلكم (٤) . ﴿ هُوَ رَبُّكُمْ ﴾ والحكم والأمر له ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

في «جامع البيان» ٣٠٣/١٥، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٩/، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٧٨، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٢٧٨.

وهو قول ابن عباس، حكاه عنه في «البسيط» للواحدي (٥٥ب)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٠٠. وهو الذي عليه المفسرون. أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣٨٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٨/٩.

وقيل المعنى: يهلككم. حكاه في «البسيط» للواحدي (٥٥ب) عن الحسن، وقاله

<sup>(</sup>۱) قال نحوه الزجاج، أنظر: «معاني القرآن وإعرابه» ۳/ ٤٩، وينظر «تفسير ابن حبيب» (١٠٦ب).

<sup>(</sup>٢) أي: إن طردتهم تكذيبًا لظاهرهم. أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٩/٤، «البسيط» للواحدي (٥٥ب).

<sup>(</sup>٣) قال مجاهد، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/٤٠٤، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٦ب).

<sup>(</sup>٤) قاله مجاهد، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٠٤، وذكره ابن حبيب في «تفسيره» (١٠٦ب).

فيجزيكم بأعمالكم، وهو ردٌّ على المعتزلة(١) والقدرية(٢).

# ﴿ أَمْ يَقُولُونَ الْفَتَرَنَّةُ ﴾ قال ابن عباس: يعني نوحًا (٣).



وقال مقاتل: يعني محمدًا ﷺ (٤).

- الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٠٥ وقال: إنها لغة طيء. وضعف هذا القول ابن الأنباري ومكي، أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٠٠، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٢٨٢.
- (۱) المعتزلة: هم أتباع واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، الذين أعتزلوا مجلس الحسن البصري، بسبب الحكم على مرتكب الكبيرة، ثم قالوا بالقدر. ومن أشهر مقولاتهم: أن أفعال العبد ليست مخلوقة لله، وأن القرآن مخلوق. أنظر: «الملل والنحل» للشهرستاني 1/٥٦، «مقدمات في الأهواء» (١٣٥).
- (٢) القدرية: هم الذين يقولون: لا قدر وأن الأمر مستأنف، وأول من أظهر هأذِه المقالة معبد الجهني بالبصرة في آخر عهد الصحابة فردوا عليهم.
- انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني ١/ ٥٣، «التنبيه والرد» للملطي (١٧٦). وإنما يصح الرد عليهم من هذا الدليل على ما آختاره المصنف بأن يغويكم بمعنى: يضلكم. فإن فيه أن الهداية وضدها من الله.
- وأما على القول الآخر في معنى الآية فليس فيها دليل علىٰ ذلك، لكن يستدل عليهم بأوضح من ذلك كقوله تعالىٰ: ﴿مَن يُضَلِلِ اللّهُ فَكَلاَ هَادِى لَمُ ﴾ [الأعراف: ١٨٦]، وقوله تعالىٰ: ﴿مَن يَشَا لِيَهُ مَنَ يَشَأ يَجَعَلَهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٣٩] وأن الهداية من الله، والاهتداء الذي هو فعل العبد أثر عن فعل الله، فالله الهادى والعبد مهتدى. أنظر: «شفاء العليل» (١٧٠).
- (٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٦ب)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ٢٩، ونسبه في «البسيط» للواحدي (٥٦أ) لأكثر المفسرين، وقواه ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٧/ ٢٨٢.
- (٤) أنظر: «تفسير مقاتل» (١٤٥٠ب)، «تفسير ابن حبيب» (١٠٦ب)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ٢٩، واختار هذا القول الطبري وابن كثير. أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٣٠٥، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢/ ٤٤٤.

﴿ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِی اِثْمِي ووبال جرمي (١) ، فلا تُؤاخذون (٢) بذنبي . ﴿ وَأَنَا بُرِيَّ اللَّهُ مِمُونَ ﴾ لا أؤاخذ (٣) بذنوبكم.

٣٦٠ ﴿ وَأُوحِى إِلَى نُوحِ أَنَهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا نَبْتَ إِسَ ﴾ فلا تحزن (٤) ، وهو تفتعل من البؤس (٥) . ﴿ عَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ فإني مهلكهم ومنقذك منهم، فحينئذ دعا عليهم (٦) فقال ﴿ لَا نَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَارًا ﴾ (٧).

#### قوله تعالىٰ: ﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلَّكَ ﴾

واعمل السفينة ﴿ بِأَعْيُنِنَا﴾ قال ابن عباس: [1/٤٠] بمرأى منّا (^).

(١) في (ن): إجرامي.

47

(٢) في (ن): توخذوني.

(٣) في (ن): أوخذكم.

(٤) قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» دعر المران العظيم» ٢٠٢٥/٦.

- (٥) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ١٣/٢، «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ٣/٠٥، « «تهذيب اللغة» للأزهري ١٠٨/١٣ (بئس)، «لسان العرب» لابن منظور ٢/٢٦ (بأس).
- (٦) قاله قتادة والضحاك والحسن وغيرهم، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ٥١/ ٣٠٠٠- وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٢٤. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٠٠، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٠٠.
  - (۷) نوح: ۲٦.
- (٨) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٦)، «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٧٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٠١، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٠١/٤.

والذي أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٠٩، وابن أبي حاتم في «تفسير

قال الضحاك: بمنظر منّا(١).

قال مقاتل: بعلمنا(٢).

قال الربيع: بحفظنا<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَوَحْيِنَا ﴾ وأمرنا. قال ابن عباس: وذلك أنه لم يعلم كيف صَنْعَةُ الفلك فأوحى الله تعالى [1٠/ب] إليه أن يصنعها على مثال (٤) جؤجؤ (٥) الطائر (٦).

﴿ وَلَا يُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓأَ ﴾ ولا تسألني العفو عن هأولاء الذين كفروا من قومك ﴿ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾ بالطوفان. أُمر أن لا يشفع لهم عنده. وقيل: عنى به (٧) آمرأته واعلة وابنه كنعان (٨).

القرآن العظيم» ٢٠٢٦/٦ عنه بلفظ بعين الله، وفي سنده عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۱ب)، «الوسيط» للواحدي ۲/ ۵۷۲، «معالم التنزيل» للبغوى ۱۷۳/٤.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «تفسير مقاتل» (١٤٧أ)، «تفسير ابن حبيب» (١٠٦ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٧٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٧أ)، «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٧٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٠١، «جامع أحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ٣٠.

<sup>(</sup>٤) في (ن): مثل.

<sup>(</sup>٥) الجؤجؤ: مجتمع رؤوس عظام الصدر. آنظر: «لسان العرب» لابن منظور / ١٠٣/٢ (جأجأ)، «المعجم الوسيط» ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٠٨/١٥.

<sup>(</sup>٧) من (ك).

<sup>(</sup>٨) أنظر: القولين في «تفسير ابن حبيب» (١٠٧أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٧٤.

#### ﴿وَيَصَنَّعُ ٱلْفُلْكَ﴾

٣٨

44

قيل: معناه: وكان يصنع. وقيل معناه: وصنع الفلك (۱). ﴿ وَكُلِّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ ـ سَخِرُواْ مِنْذُ ﴾ هزئوا به . ﴿ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا ﴾ اليوم ﴿ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ ﴾ إذا عاينتم عذاب الله ﴿ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ .

# ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْنِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾

يهينه (٢) ﴿ وَيُحِلُّ عَجِب (٣)(٤) ﴿ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ دائم (٥).

قال ابن عباس: أتخذ نوح النسخ السفينة في سنتين، وكان طول السفينة ثلاثمائة ذراع، وعرضها خمسين ذراعًا، وطولها في السماء ثلاثين ذراعًا. وكانت من خشب السَّاج. وجعل لها ثلاثة (٢) بطون، فحمل في البطن الأسفل (٧) الوحوش والسباع والهوام، وفي البطن

والأول أرجح؛ لأن الذين آسم موصول دالٌ على العموم، والتخصيص يحتاج إلى دليل. ورجح هذا القول الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٥٧٣، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٧/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۷أ).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٧أ).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الوسيط» للواحدي ٢/ ٤٧٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٧٥، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٥) قاله السدي، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» عنه ٢٠٤٨/٦، وذكره الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٥٧٣، والبغوي في «معالم التنزيل» ١٧٥/٤.

<sup>(</sup>٦) في (ك): ثلاث.

<sup>(</sup>٧) في (ك): الأول.

الأوسط، الدوابِّ والأنعام، وركب هو ومن معه البطن الأعلىٰ، مع ما يحتاج إليه من الزاد (١).

وروت عائشة رضي الله عنها عن النبي على الله سبحانه، حتى قومه ألف سنة إلا خمسين عامًا يدعوهم إلى الله سبحانه، حتى إذا (٣) كان آخرُ زمانه غرس شجرةً فَعَظُمَتْ وذَهَبَت كل مذهب، فقطعها، ثمَّ جعل يعمل السفينة، ويمرّون [١٤/١] فيسألونه؟ فيقول: أعمل سفينة في البر! فكيف أعمل سفينة في البر! فكيف تجري؟ فيقول: فسوف تعلمون! فلمًا فَرَغَ منها وفَارَ التّنورُ وكَثُرَ الماء في السّكك خَشِيَتُ أم صَبِي عليه وكانت تُحِبُه حُبًا شديدًا، فخرجت إلى الجبل حتى بلغت ثلثه، فلما بَلغَها الماء خَرَجَتْ به حتى أستوت على الجبل، بلغت ثلثه، فلما بَلغَها الماء خَرَجَتْ به حتى أستوت على الجبل، فلما بلغ الماء رقبتها رفعته بيديها حتى ذهب بها الماء!! فلو رَحِمَ اللهُ منهم أحدًا لرَحِمَ أُمَ الصَّبِي »(٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۰۱)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٧٥/٤. وأخرج الطبري في «جامع البيان» ١/ ٣١١، عن قتادة نحوًا من أوله، ثم أخرج روايات أخرى في صفة السفينة، وكلها من الروايات المنقولة عن بني إسرائيل. وأشار إلى بعضها ابن عطية ثم قال: وروي غير هذا مما لم يثبت. «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٥) حديث ضعيف جدًّا. أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣١١، وفي «تاريخ

ورویٰ علی بن زید بن جدعان (۱) عن یوسف بن مِهران (۲) عن ابن عباس قال: قال الحواریون لعیسیٰ بن مریم علیهما السلام لو بعثت لنا رجلًا شهد السفینة فحدَّثنا بها، فانطلق بهم حتیٰ (انتهیٰ إلیٰ کثیب) (۳) من تراب، فأخذ كَفًا من ذلك التراب بكفّه، قال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم! قال: هذا كعب حام بن نوح! قال: فضرب الكثیب بعصاه، فقال: قم بإذن الله. فإذا هو قائم ینفض التراب عن رأسه قد شاب. قال له عیسیٰ: هكذا هلکت؟ قال: لا، مُت وأنا شاب ولكنی ظننت أنّها الساعة فَمِنْ ثَمَّ شِبْتُ. قال: كان طولها ألف ذراع (ومئتی قال: كان طولها ألف ذراع (ومئتی فراع) (۱۶)، وعرضها ستمائة ذراع، وكانت ثلاث طبقات. فطبقة فیها الدوابٌ والوحوش، وطبقة فیها الأنس، وطبقة فیها الطیر، فلما كثرت أرواث الدوابٌ، أوحیٰ الله تعالیٰ إلیٰ نوح، أن آغمز ذنب

الرسل والملوك» ١/ ٩١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٠٢٧، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٤٢، وقال: صحيح الإسناد. لكن خالفه الذهبي فقال: إسناده مظلم.

وقال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٦٣: حديث غريب من هذا الوجه. قلت: والحديث ضعيف جدًّا؛ لأنه من طريق موسىٰ بن يعقوب الزَّمْعي، ضعيف، لا يحتمل هذا التفرد. أنظر: «المغني في الضعفاء» للذهبي ١/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>١) علي بن زيد بن عبد الله بن جدعان التيمي، ضعيف.

<sup>(</sup>٢) يوسف بن مهران، البصري، المكي، لين الحديث.

<sup>(</sup>٣) في (ن): (أتلى كثيبًا).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ن).

الفيل، فغمزه (۱) فوقع منه خنزير وخنزيرة فأقبلا على الأرواث (۲)، فلما وقع الفأر تجوَّز (۳) بالسفينة يقرضها وحبالها، [۱۱/ب] وذلك أن الفأر توالدت في السفينة، فأوحى الله تعالى إلى نوح أن آضرب بين عيني الأسد، فضرب فخرجت (٤) من منخره سنّورٌ وسنورة، فأقبلا على الفأر. قال له عيسى: كيف عَلِم نوح أن البلاد قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه (٥) بالخبر، فوجد جيفة فوق عليها، فدعا عليه بالخوف؛ فلذلك لا يألف البيوت، ثم بعث الحمامة فجاءت بورق زيتون بمنقارها وطين برجليها (١)، فعلم أنّ البلاد قد غرقت.

قال: فطَّوقها الخضرة التي (٢) في عنقها ودعا لها أن تكون في أنس وأمان، فمن ثم تألف البيوت (٨). قال فقالوا: يا رسول الله ألا ننطلق به إلى أهلنا فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: كيف يتبعكم من لا رزق له؟! قال: فقال له عد بإذن الله فعاد ترابًا (٩).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٢) في (ن): الروث.

<sup>(</sup>٣) في (ن): يخرب.

<sup>(</sup>٤) في (ن): فخرج.

<sup>(</sup>٥) في (ك): ليأتيه.

<sup>(</sup>٦) في (ن): برجلها.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٩) الحكم على الإسناد: ضعف جدًّا.

وروى محمد بن إسحاق عن عبيد بن عمير الليثي: أنّه كان يتحدث (۱): أنّه بَلَغه أنهم (كانوا يبطشون به، يعني: قوم نوح) (۲)، فيخنقونه حتى يُغشى عليه. فإذا فاق قال: أغفر (۱۳) لقومي فإنّهم لا يعلمون. حتى إذا تمادوا في المعصية، وعظمت في الأرض منهم الخطيئة، (وتطاول عليهم وعليه الشأن، واشتد عليه منهم البلاء) وانتظر النّجل بعد النّجل، فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله، حتى إن كان الآخر منهم ليقول: قد كان هذا مع أبائنا وأجدادنا هكذا مجنونًا لا يعقل (۱۵). لا يقبلون منه شيئًا؛ شكى ذلك من أمرهم إلى الله تعالى فقال: ﴿رَبِّ إِنِّ دَعَوْتُ فَوْمِ لِتَلَا وَبَهَارًا ﴾ (١) ختى قال: ﴿رَبِّ إِنّ دَعَوْتُ أَوْمِ لِلّهُ وَبَهَارًا ﴾ (١) حتى قال: ﴿رَبِّ إِنّ دَعَوْتُ أَوْمِ لِلّهُ وَبَهَارًا ﴾ (١) حتى قال: ﴿رَبِّ إِنّ دَعَوْتُ أَوْمِ لِلّهُ وَبَهَارًا ﴾ (١) حتى قال: ﴿رَبِّ إِنْ دَعَوْتُ أَوْمِ لِلّهُ وَبَهَارًا ﴾ (١) الله تعالى فقال: ﴿رَبِّ إِنْ دَعَوْتُ أَوْمِي لِللّهُ وَبَهَارًا ﴾ (١) الله تعالى فقال: ﴿رَبِّ إِنْ دَعَوْتُ أَوْمِي لِللّهُ وَبَهَارًا ﴾ (١) الله تعالى فقال: ﴿رَبِّ إِنْ دَعَوْتُ أَوْمِي لِللّهُ وَبَهَارًا ﴾ (١) الله تعالى فقال: ﴿ وَبُولُ اللهُ إِنْهَ لَا لَا لَهُ إِنْهُ مِنْ الْكَافِرِينَ دَيّارًا ﴾ (١) إلى آخر القصة.

التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣١١، وفي «تاريخ الرسل والملوك» 1/ ١٨٤ من طريق علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، وهما ضعيفان، ثم هو من أخبار بني إسرائيل، وقد ضعفه ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٧/ ٢٧٥، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>١) في (ن)، (ك): يحدث.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ن): اللهم أغفر، وفي (ك): رب أغفر.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>ه) من (ن).

<sup>(</sup>٦) نوح: ٥.

<sup>(</sup>v) نوح: ۲٦.

فأوحى الله تعالى إليه: ﴿وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا وَلَا تَخْطِبْنِ فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ أي: بعد اليوم . ﴿إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾ فأقبل نوح على عمل الفلك، ولهى عن قومه، وجعل يقطع الخشب، ويضرب الحديد، ويهيئ عدة الفلك أن من القار وغيره، مما لا يصلحه إلا هو، وجعل قومه يمرون به وهو في ذلك من عمله فيسخرون منه (٢)، ويقولون: يا نوح، قد صرت نجارا بعد النبوة. وأعقم الله أرحام النساء ثلاث سنين، فلا يولد لهم ولد (٣).

قال (٤): ويزعم أهل التوراة أن الله تعالى أمره أن يصنع الفلك (٥) من خشب السَّاج، وأن يصنعه أَزْوَر (٢) وأن يطليه القار (٧) من داخله وخارجه، وأن يجعل طوله ثمانين ذراعًا، وعرضه خمسين ذراعًا، وبابه في عرضه وطوله في السماء ثلاثين ذراعًا، الذراع (٨) إلى

<sup>(</sup>١) في (ن): صفة الفلك.

<sup>(</sup>٢) زاد الطبري في «جامع البيان» ٣١٢/١٥ ويستهزؤن به فيقول: ﴿قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَا فَا زَاد الطبري في «جَامع البيان» قَنَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُغْزِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُغْزِيهِ وَيَجِلُ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُعْمِدُ ﴾.

قال: ويقولون- فيما بلغني-: يا نوح قد صِرْتَ نجارًا..

<sup>(</sup>٣) في (ن): فلا يولد فيهم.

<sup>(</sup>٤) يعني: محمد بن إسحاق كما عند الطبري في «جامع البيان» ٢١٢/١٥ .

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٦) أي: مائلًا. أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٢٣٨/١٣ (زور)، «الصحاح» للجوهري (٦٧٣) (زور).

<sup>(</sup>٧) في (ن): بالقار.

<sup>(</sup>٨) في (ن): والذراع.

٤٠

المنكب، وأن يجعله (ثلاثة أطباق) (١): سُفْلًا وَوَسْطًا وعُلْوًا، وأن يجعل فيه كِوى (٢). ففعل نوح كما أمره الله تعالى (٣).

#### ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا ﴾

عذابنا ﴿وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ ﴾ يعني: ٱنبجس الماء من وجه الأرض. (والعرب تسمّي وجه الأرض): تنُّور الأرض

وذلك أنه قيل له: إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن ٱتبعك  $^{(7)}$ . وهاذا قول ابن عباس  $^{(7)}$  و(عكرمة  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>١) في (ك): (ثلاث طبقات).

<sup>(</sup>٢) جمع كُوَّة بضم الكاف وفتحها: نقب البيت. ٱنظر: «الصحاح» للجوهري /٢٤٧ (كوئ)، «مختار الصحاح» (٢٤٣) (كوئ).

<sup>(</sup>٣) ضعيف. أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣١٢/١٥، وفي «تاريخ الرسل والملوك» ١/ ١٨٢ عن محمد بن إسحاق عمّن لا يتهم، عن عبيد بن عمير أنه بلغه.

وهو مع ضعف سنده؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق، فإنه من المنقول عن بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 18/ ٢٦٩ (نور).

<sup>(</sup>٦) في (ك): معك.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣١٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٢٩/٦.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣١٨/١٥، وحكاه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٢٠٦، وأخرجه أيضًا ابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/٥٩٨، وذكره عنه في «زاد المسير» لابن الجوزي ١٠٥/٤.

والزهري<sup>(۱)</sup> وابن عيينة<sup>(۲)</sup>(<sup>۳)</sup>.

وقال علي بن أبي طالب ﴿ وَفَارَ ٱلنَّنُّورُ ﴾ أي: طلع الفجر، ونوّر الصبح (٤).

وقال قتادة: التَّنُّور أشرف موضع في الأرض، وأعلى مكان فيها (٥).

وقال الحسن: أراد التنُّور الذي يُخبز فيه، وكان تنُّورًا من حِجارة، وكان لحواء، حتى صار إلى نوح، [1/٤٢] فقيل له: إذا رأيت الماء يفور من التنُّور فاركب أنت وأصحابك، فنبع الماء من التنُّور فعَلِمَتْ به أمرأته فأخبرته (٦).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۷أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٧٦/٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٠٥/٤.

<sup>(</sup>٢) وهو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد الكوفي، ثم المكي، ثقة حافظ، مفسر.

انظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٧أ) وهو قول جمهور المفسرين من السلف والخلف قاله ابن كثير واختاره في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣١٨/١٥-٣١٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٢٨/٦، وأخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٣٤٥ بلفظ: طلوع الشمس.

وضعفه ابن عطية وابن كثير. أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٢٩٢/٧، و «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣١٩، وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٢ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٢٠، وفي «تاريخ الرسل والملوك» ١/ ١٨٦.

وهاذا قول مجاهد (١)، ورواية عطيَّة عن ابن عباس (٢).

واختلفوا في موضعه.

فقال مجاهد: كان ذلك في ناحية الكوفة (٣).

(وروى السري<sup>(3)</sup> عن الشعبي: أنه كان يحلف بالله ما فار التنور إلا من ناحية الكوفة)<sup>(6)</sup>، وقال: أتخذ نوح السفينة في جوف مسجد الكوفة، وكان التنور على يمين الداخل مما يلي باب<sup>(7)</sup> كندة، وكان فوران الماء منه علمًا لنوح، ودليلًا على هلاك قومه.

وقال مقاتل: كان ذلك تَنُّورَ آدم، وإنَّما كان بالشام بموضع يقال

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ۳۲۰، وفي «تاريخ الرسل والملوك» ۱/ ۱۸۷، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزى ٤/ ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ۳۲۰. واختاره الطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ۳۲۱.

<sup>(</sup>٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٣٤٥، والطبري في «جامع البيان» ٣٢٠/١٥.

<sup>(</sup>٤) السري بن إسماعيل الهمداني الكوفي، ابن عم الشعبي، متروك الحديث، قال أحمد: ترك الناس حديثه، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو داود: ضعيف، متروك الحديث، يجيء عن الشعبي بأوابد.

انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٤/ ١٧٦، «الجرح والتعديل» ٤/ ٢٨٢، «تهذيب الكمال» ١/ ٢٢٢، «ميزان الاعتدال» ٢/ ١١٧، «التقريب» (٢٢٢١).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ن).

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢/ ٤٠، وفي «تاريخ الرسل والملوك» ١/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ن).

له: عين وردة<sup>(۱)</sup>.

وقال ابن عباس: فار التنور بالهند(٢).

والفوران: الغليان (٣).

﴿ قُلْنَا أَحِمْلُ فِيهَا ﴾ أي: في السفينة ﴿ مِن كُلِّ زَوِّجَيِّنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ قال المفسرون: أراد بالزوجين آثنين ذكرًا وأنثل (٤).

وقال أهل المعاني: كل ٱثنين لا يستغني أحدهما عن صاحبه؛ فإن العرب تُسمّىٰ كل واحد منهما زوجًا. يقال: عليه زَوْجَا نِعَال إذا كانت

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير مقاتل» (۱٤٦أ)، «تفسير ابن حبيب» (۱۰۷أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٧٦/٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٠٦/٤.

وكونه بالشام، قاله ابن عباس وقتادة، أخرجه عنهم ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٢٩/٦ وقالا: العين التي بالجزيرة عين الوردة. اه. قال ياقوت: وهو رأس عين المدينة المشهورة. أنظر: «معجم البلدان» لياقوت ١٨٠/٤، «مراصد الأطلاع» لابن عبد الحق ٢/٩٧٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٢١، وفي «تاريخ الرسل والملوك» أيضًا ١/ ١٨٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٢٩.

وقد قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٦١ بعد ذكره ملخص هاذِه الأقوال الثلاثة: وهاذِه أقوال غريبة.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 10/ ٢٤٧ (فور)، «الصحاح» للجوهري ٢/ ٧٨٣ (فور).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٥/ ٣٢٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٢٣٠، «الوسيط» للواحدي ٣/ ٥٧٣، «معالم التنزيل» للبغوي ١٠٦/٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٠٦/٤.

عليه نعلان، وكذلك: عِنْدَهُ زَوْجَا حَمَامٍ، وعَلَيْه زَوْجَا قُيُودٍ<sup>(۱)</sup>. قال تعالى: ﴿وَأَنَهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ ٱلذَّكْرَ وَٱلْأَنثَىٰ ﷺ (<sup>۲)</sup>.

وقال بعضهم: أراد بالزوجين: الضَّرْبَيْن والصِّنفَيْن (٣).

وكل ضرب يُدعى زوجًا، قال الأعشى (٤):

وكُلُ زَوْجِ مِنْ الدِّيْبَاجِ يَلْبَسُهُ

أَبُو قُدَامَةُ مَحْبُوٌّ بِذَاكَ مَعَا

أراد: كل ضرب ولون.

وقال لبيد (٥):

وذِيْ بَهْجَةٍ كَنَّ المَقَانِبُ صَوْتَهُ

وزيَّنهُ أَزْوَاجُ نسورٍ مُسشَسرَّبِ [٤٢/ب]

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٣٢٧، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ١٤، «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج ٣/ ٥١، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٣٤٩، «الحجة» لأبي علي الفارسي ٤/ ٣٢٤، «تهذيب اللغة» للأزهري ١٥٣/١١، «لسان العرب» لابن منظور ٢/ ٢٩٣ (زوج).

<sup>(</sup>٢) النجم: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) نسبه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٢٣ لبعض البصريين من أهل العربية. وقاله قتادة، كما في «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٣٤٩.

<sup>(</sup>٤) والبيت في ديوانه (٨٦)، «لسان العرب» لابن منظور ٢/٢٩٣(زوج)، «تهذيب اللغة» للأزهري ١/١٥٣ (زوج)، والطبري في «جامع البيان» ١٥٣/٣٣.

<sup>(</sup>٥) البيت في «ديوانه» (ص٢٩)، «جامع البيان» للطبري ٢٥/ ٣٢٣، وفي «الديوان»: أطراف بنت مشرب.

يقول: إن المقانب –وهي جماعة الخيل– منعت هلزِه الأرض ذات البهجة وحسن الأزهار، أن يسمع بها صوت.

أي: ألوان وأصناف.

وقرأ حفص هاهنا وفي سورة المؤمنون، ﴿مِن كُلِّ التنوين، أَنْنَيْنِ عَلَى التأكيد (٢).

﴿ وَأَهْلَكَ ﴾ أي: واحمل أهلك، أي: ولدك وعيالك (٣) . ﴿ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ ﴾ بالهلاك (٤) يعنى: أمرأته واعلة وابنه كنعان.

﴿ وَمَنَ ءَامَنَ ﴾ يعني: واحمل من آمن بك. قال الله تعالى: ﴿ وَمَا عَالَمُ مَعَلَهُۥ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾. واختلفوا في عددهم.

فقال قتادة والحكم (٥) وابن جريج (٦)

<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٣)، «الحجة» لأبي علي الفارسي ٢٤٤/٤، «التبصرة» (٥٣٨)، «إتحاف فضلاء البشر» للبنا ٢/ ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) فهو صفة لزوجين، والصفة مؤكدة كما في قوله تعالىٰ: ﴿لَا نَنَّخِذُوٓا إِلَـٰهَيْنِ ٱتَنَيْنَ ﴾ [النحل: ٥١]. وكقولهم: نعجة أنثلى، وأمس الدابر.

انظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي ٤/ ٣٢٧، «الدر المصون» للسمين الحلبي 7/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن جريج والضحاك، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٣٢٤- «٣٥ وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٧٧، ونسبه الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٥٧٣ للمفسرين.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٢٥، وفي «تاريخ الرسل والملوك» ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٢٥، وفي «تاريخ الرسل والملوك» ١/ ٢٠٣٢، والذي نقله المصنف هو نص كلام ابن جريج.

ومحمد بن كعب القرظي (١): لم يكن في السفينة إلا نوح وامرأته (٢) وثلاثة بنيه سام وحام ويافث ونساؤهم، فجميعهم ثمانية، فأصاب حام أمرأته في السفينة فدعا الله نوح أن يغير نطفته، فجاء بالسودان.

قال الأعمش: كانوا سبعة نوح وثلاث كنائن له وثلاث بنين له (٣).

وقال ابن إسحاق: كانوا عشرة سوىٰ نسائهم، نوح وبنوه سام وحام ويافث وستة أناس ممن كان آمن به وأزواجهم جميعًا<sup>(٤)</sup>.

وقال مقاتل: كانوا أثنين (وسبعين رجلًا وامرأة، وبنيه الثلاثة، ونساءهم. فكان الجميع ثمانية) (٥) وسبعين نفسًا، نصفهم رجال، ونصفهم نساء (٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» ١/ ١٨٨، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٧)، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٠٧/٤.

<sup>(</sup>٢) أما كون آمرأة نوح كانت معهم في السفينة فقد قال ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٤٥: هذا فيه نظر: بل الظاهر أنها هلكت؛ لأنها كانت على دين قومها، فأصابها، ما أصابهم كما أصاب آمرأة لوط ما أصاب قومها. والله أعلم وأحكم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٢٦/١٥. الكنائن: جمع كَنِّيّ وهي آمرأة الأبن، أو الأخ. أنظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (١٥٨٥) (كنن).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٢٦، وفي «تاريخ الرسل والملوك» أيضًا ١٨ ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٧ب)، «البسيط» للواحدي (٥٨ب).

وقال ابن عباس: كان في سفينة نوح ثمانون إنسانًا، أحدهم جرهم (۱).

قال مقاتل: وحمل نوح معه جسد آدم الله جعله معترضًا بين الرجال والنساء، وقصد نوح (جميع الدواب من البهائم) (٢) والوحوش والطيور وغيرها ليحملها (٣).

قال ابن عباس: أول ما حمل نوح في الفلك من الدواب، الذّرة، وآخر ما حمل الحمار، فلما دخل الحمار ودخل صدره، تعلق إبليس بذنبه، فلم تستقل رجلاه، فجعل نوح يقول: ويحك أدخل فينهض فلا يستطيع، [١٤٤] حتى قال نوح: ويحك أدخل، ولو<sup>(3)</sup> كان الشيطان معك، كلمة زلّت على لسانه. فلما قالها نوح خلّى الشيطان سبيله فدخل، ودخل الشيطان معه. فقال له نوح: ما أدخلك عليّ يا عدوّ فدخل، ودخل الشيطان معه. فقال له نوح: ما أدخلك عليّ يا عدوّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ٣٢٦، وفي «تاريخ الرسل والملوك» المرجه البين عاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٣٠.

قال الطبري في «جامع البيان» 7\ 177: والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله: ﴿ وَمَا مَامَنَ مَعَلَمُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ يصفهم بأنهم كانوا قليلًا، ولم يحد عددهم بمقدار، ولا خبر عن رسول الله على صحيح، فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله.. إلخ.

<sup>(</sup>٢) في (ن): (جميع البهائم والدواب).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٧ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٧٧، «لباب التأويل» للخازن ٣٠٣/٣.

<sup>(</sup>٤) في (ن): وإن.

الله؟ (فقال: ألم تقل: أدخل ولو كان الشيطان معك. قال: أخرج عني يا عدو الله) (١). قال: ما لك بُدُّ من أن تحملني معك. وكان فيما يزعمون في ظهر الفلك (٢).

[١٤٩٧] وفي تفسير مالك (بن سليمان) (٣) الهروي أن الذي أخبرني أبو القاسم الحسن بن محمد (٥) ببعضه قراءة عليه وأجاز لي بالباقي غير مرّة. قال حدثنا أبو العباس محمد بن الحسن الهروي (٢) ، حدثنا رجاء بن عبد الله (٧) عنه: أن الحية والعقرب أتيا نوحًا الله فقالتا: أحملنا. فقال نوح: إنكما سبب الضّر والبلايا والأوجاع لا أحملكما. قالتا: أحملنا فنحن نضمن لك أن لا نضر أحدًا ذكرك. فمن قرأ حين خاف مضرتهما وسَلَمُ عَلَى نُوجٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٢) قلت: وهو المروي عن بني إسرائيل.

أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٣١٤، وفي «تاريخ الرسل والملوك» المرحه الطبري في «تفسير المحكم، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٧٧. وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٦١، ولم يعزه لابن عباس بل صدره بقيل. وقد أنكره ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٧/ ٢٩٥، وكذلك الخازن في «لباب التأويل» ٣/ ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) من (ن)، (ك).

<sup>(</sup>٤) من جملة الضعفاء.

<sup>(</sup>٥) الحبيبي، قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٦) ثقة، صالح.

<sup>(</sup>٧) الهروي الوراق، لم يُذكر بجرح أو تعديل.

# ا إِنَّا كَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ (١) ما ضرّتاه (٢).

﴿ وَقَالَ ﴾ لهم نوح: ﴿ أَرْكَبُواْ فِبِهَا بِسَدِ ٱللَّهِ بَعْرِبِهَا وَمُرْسَلَهَا ۗ ﴾.

قرأ أبو رجاء العطاردي: مُجْريها ومُرْسِيها بضم الميم (٣)(٤) وكسر الراء والسين، على نعت الله سبحانه؛ لأنه هو الذي أجراها وأرساها (٥). وقرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر، ﴿ بَعَرْبِهَا ﴾ بفتح الميم ﴿ وَمُرْسَلَهَا ﴾

(١) الصافات: ٧٩-٨١.

بضم الميم<sup>(٦)</sup>،

(٢) [١٤٩٧] الحكم على الإسناد:

شيخ المصنف كذبه الحاكم، ومالك الهروي ضعيف.

انظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٧ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٧٧، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٢٠٤، وهو من المنقول عن بني إسرائيل.

(٣) في (ك): الميمين.

(٤) أخرج هالله القراءة ابن خالويه بسنده عنه في «إعراب القراءات السبع وعللها» ١/ ٢٨٢، وذكرها الطبري في «جامع البيان» ٣٢٨/١٥.

وهي قراءة مجاهد، أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/١٤، «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٨٣، «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ١/ ٢٨٢.

- (٥) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ١٤، «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ١/ ٢٨٢، «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٨٣، والطبري في «جامع البيان» ٥١/ ٣٢٨.
- (٦) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٣)، «التبصرة» (٥٣٨)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٣٩)، «النشر في القراءات العشر» لابن المجزري ٣/ ١١٤، «إتحاف فضلاء البشر» للبنا ٢/ ١٢٥.

واختارها أبو عبيد وأبو حاتم، أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٧ب)، وكذلك أختارها الطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٣٢٩.

وهي قراءة عبد الله<sup>(١)</sup>.

قال ابن عباس: مجراها بحيث تجري، ومرساها بحيث ترسي، أي: تحبس في الماء (٢).

وقرأ محمد بن محیصن بفتح المیمین (۳) وهما مصدران یعنی: بالله جریها ورسُوها، أي: ثبوتها. جری یَجْرِی جَرْیًا ومَجْری، ورَسَا یَرْسُو رَسُوًا ومَرْسًی (٤)، مثل: ذَهَبَ مَذْهَبًا (٥)، [٣٤/ب] وضَرَبَ مَضْربًا.

قال آمرؤ القيس (٦):

تَجَاوَزْتُ أَحْرَاسًا إِلْيَهَا ومَعْشَرًا

عَلَيَّ حِرَاصًا لَوْ يُسِرُّونَ مَفْتَلِي

أي: قتلي.

وقرأ الباقون بضم الميمين(٧)،

<sup>(</sup>۱) أخرج هالم القراءة عنه، سعيد بن منصور في «سننه» – كتاب التفسير – ٣٤٦/٥ والطبراني في «المعجم الكبير» ٩٤٩/٩، والفراء في «معاني القرآن» ١٤/٢. وهي قراءة مسروق، أخرجها عنه الفراء في «معاني القرآن» ٢/١٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۷ب).

<sup>(</sup>۳) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۷ب).

وهي قراءة يحيى بن وثاب كما في «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١١/١١(جرىٰ)، ١٣/٥٥ (رسا).

<sup>(</sup>٥) في (ك): ذهب ذهابًا ومذهبًا.

<sup>(</sup>٦) البيت في «ديوانه» (ص١٣)، «خزانة الأدب» ٢٣٨/١١، «مغنى اللبيب» ١/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>V) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٣)، «الحجة» لأبي على الفارسي 1/٤،

واختاره أبو عبيد وأبو حاتم (١)، معناه: باسم الله إجراؤها، وإرساؤها (٢) كقوله: ﴿ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَازَكًا ﴿ (٣) و ﴿ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَدْخِلِي مُنْزَلًا مُبَازَكًا ﴿ (٣) و ﴿ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ ﴾ (٤) بمعنى: الإنزال والإدخال والإخراج . ﴿ إِنَّ رَبِي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ .

قال الضحاك: كان إذا أراد أن تَرْسُو قال: بسم الله. فرست، وإذا أراد أن تَجْرِي قال: بسم الله. فَجَرَتْ (٥).

OF COMPLETE

<sup>«</sup>المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٣٩)، «إتحاف فضلاء البشر» للبنا ٢/ ٣٢٩.

<sup>(</sup>۱) أبو عبيد: هو القاسم بن سلّام بن عبد الله الرومي. انظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۷ب).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/١٤، «إعراب القرآن» للنحاس ٢٨٣/٢، «الحجة» لأبي زرعة (٣٤٠)، والطبري في «جامع البيان» ٣٢٨/١٥.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٢٩.

<sup>(3)</sup> **الإ**سراء: ٨٠.

<sup>(</sup>ه) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٣٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٨٨، وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٥٨٣.

24

الله تعالى: ﴿ وَهِى تَجَرِّى بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَ الِ وَنَادَىٰ نُوخُ اَبْنَهُ ﴾ كنعان (١)، وقال عبيد بن عمير: يام، وكان كافرًا (٢).

﴿ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ ﴾ عنه لم يركب معه الفلك ﴿ يَنْبُنَى ٱرْكَب مَعْنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ﴾ فتهلك.

#### ﴿قَالَ﴾ له ابنه: ﴿سَنَاوِىٓ﴾

سأصير وأرجع ﴿إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِى ﴿ يمنعني (٣) ﴿مِنَ ٱلْمَآءِ ﴾ ومنه عِصَامُ القِرْبَة الذي (٤) يُشَدُّ به رأسها فَيَمْنَع الماء أن يسيل منها (٥). ﴿ قَالَ ﴾ نوح ﴿لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ عـذاب الله ﴿إِلَّا مَن رَّحِمً ﴾ فَأَنْقَذَنَا مِنْهُ وهو الله. ومَنْ في محل الرفع.

وقيل: هو في محل النصب (٦). ومعناه: لا مَعْصُومَ اليوم مِنْ أمر

<sup>(</sup>۱) قاله قتادة، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٥٥. وقاله أيضًا مقاتل، آنظر: «تفسيره» (١٣٦أ). ومحمد بن إسحاق كما في «الوسيط» للواحدي ٢/ ٤٧٥، وهو قول أكثر أهل التفسير. أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٠٩/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢/ ٣٨٨، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن عباس وابن إسحاق، واختاره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس، حكاه عنه الواحدي في «البسيط» (٦٠ب)، وانظر: «معاني القرآن» للنحاس ٣٨/٣٥.

<sup>(</sup>٤) في (ك): التي.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٢/ ٥٧ (عصم)، «لسان العرب» لابن منظور ٢/ ١٢ (عصم).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/١٣، «تهذيب اللغة» للأزهري ٢/٥٣ (عصم)، «اللدر المصون» للسمين الحلبي ٦/٣٣، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٢٢٧.

الله إلا مَنْ رحم، كقوله ﴿عِيشَةِ رَّاضِيَةِ ﴾ (١) و﴿مَّآءِ دَافِقِ ﴾ (٢). قال الشاعر (٣):

بطيءُ القِيَامِ، رَخِيْمُ الكَلَامِ أَمْسسَىٰ فُسؤَادِي بِسِهِ فَساتَسنا

أي: مفتونًا.

﴿ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَاتَ ﴾ فصار ﴿ مِنَ ٱلْمُفْرَقِينَ ﴾.

#### قوله: ﴿ وَقِيلَ ﴾



بعد ما تناهى أمر الطوفان ﴿ يَا أَرْضُ ٱبْلَيى ﴾ [181] ٱنشفي وتشربي ﴿ مَا ءَكِ وَيَسَمَاءُ أَقْلِي ﴾ أمسكي (٤) ﴿ وَغِيضَ ٱلْمَاءُ ﴾ فذهب ونضب (٥) ومصدره الغَيْض، والغُيُوض (٦) . ﴿ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ ﴾ وفرغ من العذاب ﴿ وَأَسْتَوَتُ ﴾ يعني: السفينة ٱستقرت ورست وعلت ﴿ عَلَى ٱلْجُودِيِّ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الحاقة: ٢١.

<sup>(</sup>٢) الطارق: ٦.

<sup>(</sup>٣) البيت في «لسان العرب» لابن منظور ٥/ ٣٣٤٥ (فتن)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٢٧، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٣٣٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ٤٠، «تفسير ابن حبيب» (١٠٧ب). ولم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٤) قاله الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٣٣٤. وانظر: «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٧٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١١١.

<sup>(</sup>٥) في (ن): ونقص، وفي (ك): ونقص الماء فذهب ونضب.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٨٩، «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٣٥٢، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (٨٣٨) (غاض).

وهو جبل بالجزيرة بقرب الموصل(١).

قال مجاهد: تشامخت الجبال وتطاولت؛ لئلا ينالها الماء، فعلا الماء فوقها خمسة عشر ذراعًا، وتواضع الجودي وتَطَامَنَ لأمر ربه، فلم يغرق وأرسيت السفينة عليه (٢).

قال رسول الله ﷺ: « لأول يوم من رجب». – وفي بعض الأخبار - ، «لعشرٍ مَضَيْنَ من رجب، ركب نوح السفينة، فصام هو ومن معه، وجرت بهم السفينة ستة أشهر، ومَرَّتْ بالبيت فَطَافَتْ به سَبْعًا – وقد رفعه الله من الغرق – وأرست السفينة على الجودي يوم عاشوراء، فصام نوح وأمر جميع من معه، والوحش (٣) والدواب، فصاموا شكرًا لله تعالى »(٤).

<sup>(</sup>۱) قاله مجاهد وقتادة والضحاك والثوري، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ٥١/ ٣٣٧، ٣٣٨، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٣/٦، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٧٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ١١٣/٤.

الجزيرة: هي جزيرة أَقُورَ، بين دجلة والفرات؛ ولذلك سميت بالجزيرة، وهي قرب الموصل. أنظر: «معجم البلدان» لياقوت ٢/ ١٣٤.

الموصل: مدينة من مدن العراق، وسُميت بذلك لأنها وصلت بين الفرات ودجلة. ٱنظر: «معجم ما ٱستعجم» ١٢٩/، «مراصد الأطلاع» لابن عبد الحق ٣/ ١٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٣٣٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 7/ ٢٠٣٧، وأبو الشيخ، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٢٠٦ بدون ذكر خمسة عشر ذراعًا.

<sup>(</sup>٣) في (ك): من الوحوش.

<sup>(</sup>٤) حديث موضوع. أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٣٥، وفي «تاريخ الرسل

# ﴿ وَقِيلَ بُعُدًا ﴾ هلاكًا ﴿ لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ الكافرين (١).

قوله تعالىٰ: ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي﴾

وقد وعدتني أن تنجيني وأهلي ﴿وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ لا خُلْفَ فيه. ﴿وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ ﴾ لا خُلْفَ فيه. ﴿وَإِنَّ الْمَكُمُ ٱلْمُكِمِينَ ﴾ حكمت علىٰ قوم بالنجاة وعلىٰ قوم بالهلاك.

# ﴿ قَالَ يَكْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ غَيْرُ صَلِحٍ ﴾



قرأ الباقون بفتح الميم وضمّ اللَّام [٤٤/ب] وتنوينه، غَيْرُ بالرفع (٤)،

والملوك» 1/ • 10. وعلته عبد الغفور بن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي، منكر الحديث، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث. أنظر: «ميزان الاعتدال» للذهبي ٢/ ٦٣٩، «لسان الميزان» لابن حجر ٤/ ٣٢. وفيه أيضًا عثمان بن مطر الشيباني منكر الحديث قال النسائي: عنده عجائب. أنظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٦ ٢ ٢٥٣، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٣/ ١٦٩، «تهذيب الكمال» للمزى ٩/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>۱) قاله مقاتل بن حيان، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" ٢٠٣٨/٦.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (۳۳۵)، «التيسير» للداني (۱۲۵)، «التبصرة» (۲۹۵)، «تلخيص العبارات» لابن بيلمة (۱۰۳)، «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ١/ ٢٨٣.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٤)، «التبصرة» (٥٣٩)، «التيسير» للداني

ومعناه: إنّ سؤالك إيّاي أن أنجيه عمل غير صالح.

﴿ فَلَا تَسْءَلُنِ ﴾ يا نوح ﴿ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾. وقرأ ابن كثير بتشديد النون وكسره (١)(٢). النون وفتحه. وقرأ أهل المدينة والشام بتشديد النون وكسره (١)(٢). ﴿ إِنِّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾.

واختلفوا في هذا الآبن، فقال بعضهم: إنه (٣) لم يكن ابن نوح. ثم أختلفوا فقال بعضهم: كان ولد خبث من غيره، ولم يعلم بذلك نوح. فقال الله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ أي: من ولدك، وهو قول مجاهد والحسن (٤).

قال قتادة: سألت الحسن عنه فقال: والله ما كان ابنه، وقرأ ﴿ فَخَانَتَاهُمَا ﴾ (٥) فقلت: إن الله تعالى أخبر (٢) عنه أنه قال: ﴿ إِنَّ ابْنَهُ ﴾ وأنت تقول: لم يكن ابنه! وإن أهل

<sup>(</sup>١٢٥)، «الغاية في القراء العشر» لابن مهران (٢٨١)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٥)، «الغاية في القراء العشر» لابن مهران (٢٨١)، «التيسير» للداني (١٢٥)، «الحجة» لابن زنجلة (٣٤١).

<sup>(</sup>٢) في (ك): وكسرها.

<sup>(</sup>٣) من (ن).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ٣٤١/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» القرآن العظيم» ٢٠٤٠، وذكره عنهما ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٥) التحريم: ١٠.

<sup>(</sup>٦) في (ن): حكيل.

الكتابين لا يختلفون في أنه كان ابنه! فقال الحسن: ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب؟! إنهم يكذبون(١).

وقال ابن جریج: ناداه وهو یحسب أنه ابنه، وکان ولد علی فراشه (۲).

وقال عبيد بن عمير: نرىٰ أنّ رسول الله ﷺ إنَّما قَضَىٰ أنّ الولد للفراش (٣). من أجل ابن نوح.

وقال بعضهم: إنه كان ابن آمرأته. واستدلوا بقول نوح: ﴿إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَمْلِي﴾ ولم يقل مني. وهو قول أبي جعفر الباقر(٤).

وقول الحسن ضعيف؛ فإن لفظ الخيانة من الألفاظ المشتركة، كما قال عكرمة: والخيانة على غير باب. أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٣٩/٦. وقد أوضح معنى الخيانة ابن عباس في هذا الموضع فقال: أما إنه ليس بزنا، ولكن هلاه كانت تخبر الناس أنه مجنون، وكانت هلاه تدل على أضيافه. أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٤٣/١٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٣٤٢، وذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٣٤٢، وانظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢/ ٤٤٨. والحديث الذي أشار إليه متفق عليه من حديث عائشة وابن مسعود. أما حديث عائشة، فقد أخرجه البخاري (٦٨١٧) في الحدود، باب للعاهر الحجر، ومسلم (١٤٥٧) في الرضاع، باب الولد للفراش.

وأما حديث ابن مسعود، فقد أخرجه البخاري (٩٧٥٠) في الحدود، باب الولد للفراش، ومسلم (١٤٥٨) في الرضاع، باب الولد للفراش.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٤٠، ٣٤٠، ونسبه له أيضًا ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٤٨.

وقال آخرون: إنه كان ابنه من صلبه، ومعنى قوله: ﴿إِنَّهُ لِيَسَ مِنْ اَهْلِكُ ﴾ أي: من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم. وقالوا: ما بغت أمرأة نبي قط، وإنما كان خيانتها في الدين لا في الفراش، وذلك أن هاذِه كانت تحبر الناس أنه مجنون، وهاذِه كانت تدل على الأضياف. وهو قول [٥٤/أ] ابن عباس (١) وعكرمة (٢) وسعيد بن جبير (٣) والضحاك (٤) وميمون بن مهران (٥).

قال أبو معاوية البجلي (٦): قال رجل لسعيد بن جبير: ﴿إِنَّ ٱبْنِي مِنَ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ يحدث (٧) اللهِ عَالَ اللهِ اللهِ عَالَ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهُ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهُ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهُ عَالَ اللهِ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ اللهُ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ عَالَ اللهُ عَالَ عَلَى عَالَ عَالَ عَالَ عَلَ عَالَ عَلَا عَالَ عَلَا عَالَ عَلَا عَالَ عَلَا عَالَ عَلَا عَاللَّهُ عَالَ عَالَ عَلَى عَالَ عَالَ عَالَ عَلَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالَ عَلَى عَالَ عَلَا عَلَا عَلَيْ عَالَ عَلَى عَلَى عَلَيْ عَالَ عَلَيْكِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَالَ عَلَى ع

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ۲/۷۰۳، وسعيد بن منصور في «سننه» - كتاب التفسير - 0/ ٣٥٣، والطبري في «جامع البيان» 10/٣٤٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٣٩، والفريابي وأبو الشيخ وابن عساكر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/٣٠٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٤٣/١٥ - ٣٤٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٤٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٣٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/١٥»، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٣٩/٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٤٦/١٥، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٨).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٣٤٤.

<sup>(</sup>٧) في (ن): حدث، وفي (ك): فحدث.

محمدًا أنه ابنه وتقول ليس بابنه؟! كان ابنه، ولكنه كان مخالفًا له في النية والعمل والدين، فمن ثم قال: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ ﴾. وهاذا القول أولى بالصواب، وأليق بظاهر الكتاب(١١).

﴿ وَقَالَ نُوحِ النَّكِيلُ عَنْدُ ذَلَكَ : ﴿ رَبِّ إِنِّي ٓ أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ-عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾.

### ﴿قِيلَ يَنُوحُ ٱلْمِيطُ



ٱنزل من السفينة إلى الأرض ﴿ بِسَلَامِ ﴾ بأمن وسلامة ﴿ مِنَّا وَبَرَكُتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَدٍ مِّمَّن مَّعَكَ ﴾ وهم الذين كانوا معه في السفينة (٢).

(١) وهو قول ابن إسحاق كما في «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٧٥، وقاله أيضًا مقاتل، أنظر: «تفسيره» (١٤٧أ)، بل نسبه الماوردي في «النكت والعيون» ٢/٦٧٦ لجمهور المفسرين.

وهو أختيار الطبري، وابن كثير، وابن الجوزي. أنظر: «جامع البيان» للطبري ٣٤٦/١٥، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢/٨٤٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/١١٤.

قلت: وهاٰذا القول هو الراجح لأمور:

١- أن الأصل في اللفظ الحقيقة ﴿إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي﴾.

٢- أن النفى لم ينصب على كونه ابنه وإلا لقال: إنه ليس ولدك، بل آنصب النفي علىٰ كونه من أهله، فيحمل علىٰ أهلك الصالحين الناجين الذين بينك وبينهم الولاء.

 ٣- أن هذا القول بشع وعظيم؛ فإن الله غضب على الذين رموا أم المؤمنين: ﴿إِذَّ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بَأَفَوَاهِكُمْ مَّا لَيْسَ لَكُم بهِ، عِلْرٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنَا وَهُوَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ۞ ﴾ [سورة النور: ١٥].

(٢) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٨أ)، «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٧٦.

وقال أكثر المفسرين (١): معناه: وعلى قرون تجيء بعدك من ذرّية من معك مِن ولدك، وهم المؤمنون وأهل السعادة من ذرّيته ﴿ وَأُمُّ مُن معك مِن ولدك، وهم المؤمنون وأهل السعادة من ذرّيته ﴿ وَأُمُّ مَن مُعَكُمُ مَ فَي الآخرة ﴿ عَذَابُ اللِّيمُ ﴾ وهم الكافرون وأهل الشقاوة.

قال محمد بن كعب القرظي: دخل في ذلك السلام كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، وكذلك في ذلك العذاب والمتاع كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة (٢).

قال الضحاك: يزعم ناس أن من غرق من الولدان مع آبائهم في النار<sup>(۳)</sup> وليس كذلك، إنّما الولدان بمنزلة الطير وسائر من أغرق الله بغير ذنب، ولكن حضرت آجالهم فماتوا لآجالهم، والمدركون من الرّجال والنّساء كان الغرق عقوبةً من الله لهم في الدنيا [10/ب]، ثم

<sup>(</sup>۱) قاله الضحاك والحسن والسدي وابن زيد، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ۲۰۲۲/۱، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۲۰۲۲/۱.

وانظر: «الوسيط» للواحدي ٢/ ٤٧٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٨٢، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣١٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١١٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٤٨/٩.

واحتج ابن الأنباري لهذا القول بقوله: ﴿أُمَرِ ﴾ ولم يكن الذين مع نوح أممًا. انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١١٥، «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٧٧ وهو القول الراجح؛ لأنه ظاهر السياق، وهو قول عامة المفسرين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/٣٥٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٤١/٦.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن)، (ك)، والسياق في (ك) فيه تقديم وتأخير.

مصيرهم إلى النار(١).

#### قوله تعالىٰ: ﴿تِلْكَ﴾

أي: ذلك الذي ذكرت ﴿مِنْ أَنْبَآءِ ﴾ من أخبار ﴿ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعُلَمُهَا أَنتَ ﴾ يا محمد ﴿ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَلَاً ﴾ من قبل إخباري إياك (٢).

﴿ فَأُصْرِ ﴾ على القيام بأمر الله وتبليغ رسالته، وما تلقى من أذى الكفار، كما صبر نوح . ﴿ إِنَّ ٱلْعَنِقَبَةَ ﴾ آخر الأمر بالسعادة والظفر والنُّصرة ﴿ لِلْمُنَقِينَ ﴾ كما كان - قال - لمؤمني قوم نوح وسائر الأمم (٣).

#### C. 2000 C. 200

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٩/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٤١/٦.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٥٤ عن ابن جريج نحوه.

<sup>(</sup>۲) فرجع الخطاب إلى محمد على وقد نبه لهاذا المعنى جماعة من المفسرين منهم: قتادة، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ٢٥٦/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٤٣٦، وكذلك السدي وأبو عبد الرحمن السُّلمي، أخرجه عنهما ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٤٣٦، وانظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/١، «المحرر الوجيز» لابن عطية (٣١٧)، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٤٤٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «جامع البيان» للطبري 10/ ٣٥٦، «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٧٧، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣١٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٨٢، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/ ٤٤٩، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٤٩.

#### قوله تعالىٰ: ﴿وَإِلَىٰ عَادِ﴾

وأرسلنا إلى عاد ﴿أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ في النسب لا في الدين (١). ﴿وَاللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ ﴾ وحدوا الله (٢)، وأكثر العبادة في القرآن بمعنى التوحيد.

﴿ مَا لَكُم مِّنَ إِلَكِ غَيْرُهُۥ إِنْ أَنتُمْ إِلَا مُفْتَرُونَ ﴾ ما أنتم في إشراككم معه الأوثان إلا كاذبون (٣).

# قوله تعالميٰ ﴿يَقَوْمِ لَا أَسَّئُكُمُ عَلَيْهِ﴾

على تبليغ الرسالة ﴿أَجْرَأُ ﴾ جُعلا ﴿إِنَّ أَجْرِي إِلَا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَقَ ﴾ والفطرة أبتداء الخلقة (٤)(٥) ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ وذلك أن الأمم

- (۱) قاله ابن عباس، حكاه عنه الواحدي في «الوسيط» ٢/ ٥٧٧، وقاله أيضًا السدي، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٤٤٠٢، وهو قول عامة، المفسرين. أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٨أ)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣١٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ١١٧/٤، «معالم التنزيل» للبغوي ١٨٢/٤.
- (٢) قاله ابن إسحاق، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٤٤، وقال الطبري في «جامع البيان» ٦/ ٣٥٦، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ١٨٢/٤، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢/ ٤٤٩.
- (٣) أنظر: «جامع البيان» للطبري 10/ ٣٥٧، «معالم التنزيل» للبغوي 1/ ١٨٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 9/ ٥٠، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢٤٩/٢.
- (٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٨أ). وقال قتادة: فطرني: خلقتي. أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٥٨/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 7/٤٤٤، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/٣٠٠.
  - (٥) في (ك): الخلق.

قالت للرسل: ما تريدون إلا أنْ تتملكوا(١) في أموالنا، فقالت الرُسُل لهم هاذا(7).

# ﴿ وَيَنْقُومِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ﴾

أي: آمنوا به يغفر لكم، والاستغفار ها هنا بمعنى: الإيمان (٣)(٤). ﴿ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ﴾ من عبادتكم غيره وسالف ذنوبكم.

وقال الفرّاء: معناه: وتوبوا إليه؛ لأن التوبة ٱستغفار، والاستغفار توبة (٥).

﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ ﴾ المطر ﴿ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ﴾ متتابعًا (٦). وقال مقاتل بن حيان: دِيْمَة (٧).

وقال ابن كيسان [١/٤٦]: غزيرًا كثيرًا (^).

<sup>(</sup>١) في (ن): تملكوا.

<sup>(</sup>۲) آنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۸أ).

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٣٥٨، وعلل ذلك أن هودًا النَّيِّ إنما دعا قومه إلى التوحيد؛ ليغفر لهم ذنوبهم، كما قال نوح لقومه: ﴿ أَعْبُدُوا اللَّهَ وَانَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ \* يَغْفِرْ لَكُرُ مِن ذُنُوبِكُرُ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَى أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [سورة نوح: ٣، ٤]، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوى ٤/ ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) سبق الكلام عليه في تفسير الآية: ٣.

<sup>(</sup>٦) قاله ابن عباس، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٥٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٤٥/٦.

<sup>(</sup>٧) ٱنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٨أ)

<sup>(</sup>٨) ٱنظر: قول مقاتل وابن كيسان في «تفسير ابن حبيب» (١٠٨).

﴿ وَيَزِدْ كُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ شدة مع شدتكم (١). وذلك أن الله تعالى حبس عنهم القطر (٢) ثلاث سنين، (وأعقم أرحام نسائهم ثلاث سنين) (٣)(٤).

فقال لهم هود: إن آمنتم أحيا الله بلادكم ويرزقكم (٥) المال والولد (٦) . ﴿ وَلَا نَنُولُوا لَهُ بُرِمِينَ ﴾ ولا تدبروا مشركين.

**90** قوله تعالىٰ: ﴿قَالُواْ يَـٰهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِنَـٰةِ ﴾ بيان وبرهان علىٰ ما تقول فنسلم بقولك (٧).

<sup>(</sup>۱) قاله مجاهد، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ۳۰۹، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٤٥.

وقال عكرمة: هي ولد الولد، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٤٥.

وقال الضحاك: خصبًا إلى خصبكم، وقال علي بن عيسى: عزًّا إلى عزكم، بكثرة أولادكم وأموالكم. أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٢/ ٤٧٧، «زاد المسير» لابن الجوزى ١١٧/٤، وقد تضمنها قول مجاهد.

<sup>(</sup>٢) في (ن): المطر.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) أخرج الطبري في «جامع البيان» 10/ ٣٥٩ عن ابن زيد نحوه، وأخرج ابن عساكر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٢٠٩، عن الضحاك نحوه أيضًا، ونسبه في «الوسيط» للواحدي ٢/ ٧٧٥ للمفسرين، وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ٥١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) في (ن): ورزقكم.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٣٥٩، «تفسير ابن حبيب» (١٠٨أ)، «الوسيط» للواحدي ٢/ ٧٧٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ١١٧/٤.

<sup>(</sup>٧) هذا بحسب ظنهم وإعراضهم، كما جعلت قريش القرآن سحرًا وشعرًا، وإلا فقد

﴿وَمَا نَحُنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَٰنِنَا عَن قَوْلِكَ﴾ بقولك. والعرب تضع الباء موضع عن، وعن موضع الباء (١).

﴿ وَمَا خَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ بمصدقين.

#### ﴿ إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَيكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَّةً ﴾



يعني: لست تتعاطى ما تتعاطاه من مخالفتنا وسب آلهتنا إلا أن آلهتنا ﴿آعَرَبُكَ ﴾ أصابك ﴿بِسُوَءِ ﴾ بخبل وجنون فَأَجَنَّك؛ وهو الذي حملك على ما تقول وتفعل، ولا نقول فيك إلا هاذا، ولا نحمل أمرك إلا على هاذا (٢).

قال رسول الله ﷺ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إليّ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة » أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن (٤٩٨١)، ومسلم في كتاب الإيمان.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير أبن حبيب» (۱۰۸ب)، «الوسيط» للواحدي ٢/٧٥، «معالم التنزيل» للبغوي ١١٧/٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ١١٧/٤ كقوله تعالى: ﴿ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنَّا ﴾ [الأعراف: ١٨٧] أي: بها. وقوله ﴿ فَسَّتَلَ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [الفرقان: ٥٩] أي: عنها.

<sup>(</sup>۲) قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة وغيرهم، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ۳۹۱-۳۹۲، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۲۰٤٦/٦.

وقاله الفراء. أنظر: «معانى القرآن» ١٩/٢.

وينظر أيضًا «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٢٦٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٢/ ٣٨٨، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣٢٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ١١٨/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ٥١.

﴿قَالَ﴾ فقال لهم هود ﴿إِنِّ أُشْهِدُ ٱللَّهَ ﴾ على (ما في)(١) نفسي ﴿وَٱشْهَدُوٓا ﴾ يا قوم ﴿أَنِّى بَرِىٓ ءُ مِّمَا تُشْرِكُونَ ﴾

﴿مِن دُونِهِ ۗ ﴾

00

يعني: من الأوثان . ﴿ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ﴾. فاحتالوا جميعًا في ضُرِّي ومكري أنتم وأوثانكم (٢)، ﴿ ثُمَّ لَا نُظِرُونِ ﴾.

الله على الله رَبِّ وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَةٍ إِلَا هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَئِهَأَ ﴾ قال الضحاك: يحييها ويميتها (٣).

قال الفراء: مالكها والقادر عليها(٤).

قال القتيبي: يقهرها؛ لأن من أخذت بناصيته فقد قهرته (٥).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٧٨، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٨٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ١١٨/، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٤٩. فائدة: قال الزجاج: وهذا من أعظم آيات الرسل، أن يكون الرسول وحده، وأمته متعاونة عليه، فيقول لهم: كيدوني، فلا يستطيع أحد منهم ضُرَّه، وكذلك قال نوح لقومه: ﴿فَأَجْعُوا أَنْ كُمُ وَشُرُكا مَكُم اليونس: ٢١]. وقال محمد على ذَوَ المرسلات: ٣٩]. «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٥٨. وينظر «معاني القرآن» للنجام ٣/ ٢٥٨، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير كراً ٢٥٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٨ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٨٣/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ٥٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٨ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٨٣/٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (١٨١)، «تفسير ابن حبيب» (١٠٨ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٨٣.

قال ابن جرير: إنّما خَصَّ النَّاصية؛ لأن العرب تستعمل ذلك إذا وصفت [٤٦/ب] إنسانًا بالذلة والخضوع. فتقول: مَا نَاصِيَةُ فُلانٍ إلا بِيَدِ فُلانٍ، أي: أنه مطيع له يصرِّفه كيف شاء، وكانوا إذا أسروا الأسير فأرادوا إطلاقه والمنّ عليه جَزُّوا ناصيته؛ ليعتدوّا بذلك فَخُرًا عليه، فخاطبهم بما يعرفون في كلامهم (١).

﴿ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ يقول: إني ربّي على طريق الحق يجازي المحسن بإحسانه، والمسيء بعصيانه (٢)، لا يظلم أحدًا شيئًا، ولا يقبل إلا الإسلام (٣).

وقد قيل فيه إضمار، كأن<sup>(٤)</sup> التقدير: إنّ ربي يدلّ أو يحثّ أو يحملكم على صراط مستقيم<sup>(٥)</sup>.

## قوله تعالى: ﴿ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ ﴾

أي: فقل يا محمد<sup>(١)</sup> قد ﴿ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ ۚ إِلْنَكُم ۗ وَيَسْلَخُلِفُ رَبِي قَوْمًا غَيركم، يوحدونه غَيْرَكُم ﴾ أي: ويهلككم ويستبدل بكم (٧) قومًا غيركم، يوحدونه

<sup>(</sup>١) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٣٦٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) في (ك): والمسيئين بعصيانهم.

<sup>(</sup>٣) قال نحوه مجاهد، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٦٤.

<sup>(</sup>٤) في (ن): أي.

<sup>(</sup>٥) ذكره ابن حبيب في «تفسيره» (١٠٨ب)، قريبا من هاذِه التقديرات ثم قال: وبعضها قريب من بعض. وينظر «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٧٨، «زاد المسير» لابن الجوزى ١١٨/٤.

<sup>(</sup>٦) في (ك): يا هود.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ن).

01

ويعبدونه(١).

﴿ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيَئاً ﴾ بتوليتكم وإعراضكم، إنّما تضرون أنفسكم (٢). وقيل: معناه: لا يقدرون له على ضرّ إن أراد إهلاككم، أو أهلككم (٣).

وقيل: معناه: لا يضره هلاككم إذا أهلككم لا تنقصونه شيئًا؛ لأنه (٤) سواء عنده كنتم أو لم تكونوا (٥).

﴿ إِنَّ رَبِّى عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴾ أي: لكل شيء حافظ. (علىٰ) بمعنى اللام فهو يحفظني من أن تنالوني بسوء (٦).

قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا ﴾

عذابنا ﴿ غَيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ ﴾ وكانوا أربعة آلاف (٧). ﴿ بِرَحْمَةً ﴾ بنعمة (٨)

<sup>(</sup>۱) قاله الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٦٥.

<sup>(</sup>۲) قاله ابن حبیب فی «تفسیره» (۱۰۸ب).

<sup>(</sup>٣) قاله الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٦٥، والنحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «جامع البيان» للطبري 10/ ٣٦٥، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) قاله الفراء في «معاني القرآن» ١٨/٢، والنحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٣٥٩، والطبري في «جامع البيان» ١٠/ ٣٦٥، ونسبه ابن حبيب (١٠٨ب)، لأهل المعاني.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٨ب)، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/ ٥٤.

<sup>(</sup>٨) هٰذا تفسير بالأثر، فمن آثار رحمة الله نعمته علىٰ عباده فهو الرحمن الرحيم، له

﴿ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ وهو الريح (١).

وقيل: أراد بالعذاب الغليظ: عذاب القيامة، أي: كما نجيناهم في الدنيا من العذاب، [1/٤٧] كذلك نجيناهم في الآخرة من العذاب(٢).

# ﴿ وَتِلْكَ عَادٌّ ﴾

ردّه للقبيلة (٣) . ﴿ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ ﴾ يعني: هودًا وَحده؛ فإنه لم يرسل إليهم من الرسل سوى هود، ونظيره قوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِّبَتِ ﴾ (٤) يعني: النبي ﷺ، فإنه لم يكن في عصره رسول سواه، وإنما جمع هاهنا؛ لأن من كذب

الرحمة التامة الكاملة، ولا ينجو أحد من عذاب الله إلا من أنعم الله وتفضل عليه برحمته. والمصنف وافق الطبري في «جامع البيان» ١٥/٣٦٦، وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٥٩.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٣٢٦/٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/ ٥٤، واختاره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٥٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «جامع البيان» للطبري 10/ ٣٦٦، «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٧٩، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣٢٦، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/ ٥٤، ورجحه الطبري والواحدي، أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٣٦٦، «البسيط» للواحدي ٢٦١؛ لأن الإنجاء من عذاب الدنيا سبق، وهذا هو الأظهر والله أعلم. واختار ابن الجوزي: أنه شامل للقولين. أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٢٠٠، ومال إليه ابن عطية. أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) لأن التأنيث في تلك لأجل القبيلة. أنظر: «معاني القرآن» للفراء ١٩/٢، «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٧٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٢٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/ ٥٤.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ٢٣.

رسولًا واحدًا فقد كفر بجميع الرسل<sup>(١)</sup>.

﴿ وَالتَّبَعُواْ أَمْنَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ متكبّر لا يقبل الحقّ ولا يذعن له (٢). قال أبو عبيدة (٣): العنيد والعنود والمعاند: المعارض لك بالخلاف، ومنه قيل للعرق الذي ينفجر دما ولا يَرْقاً: عَانِد (٤).

قال الراجز:

إِنِّي كَبِيْرٌ لا أُطَيْقُ العَنَدا(٥).

(۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۸ب)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣٢٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٢١، والقرطبي ٩/ ٥٤، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٣٥.

وذكر ابن عطية وجهًا آخر حيث قال: ويحتمل أن يراد هو وآدم ونوح عليهم السلام، أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/٣٢٧، وأشار إليه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/٥٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/٧٣٥. وذكر ابن الجوزي وجهًا آخر وهو: أن كل مرة ينذرهم فيها هي رسالة مجددة، وهو بها رسول. أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٢١٤. والأظهر والله أعلم ما ذكره المصنف وما استدل به وجيه.

- (٢) قال قتادة: هو المشرك. أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/٣٦٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٤٧/٦.
  - (٣) في (ك): عبيد.
- (٤) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٩٠ بتصرف، «تفسير ابن حبيب» (١٨٤/ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٨٤/٤.
  - ونحوه قاله ابن قتيبة، أنظر: «غريب القرآن» (٢٠٥).
- (٥) هذا عجز بيت، صدره: إِذا رَحَلْتُ فَاجْعَلُونِي وَسَطًا. والبيت غير منسوب في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢٩١/١، «جمهرة أشعار العرب» لأبي زيد ٢/ ٢٣٨، «الاقتضاب» للبطليوسي ٤/٥، والطبري في «جامع البيان» ٢٥/١٥٠.

# ﴿ وَأَتَّبِعُواْ ﴾



وأردفوا (١) وألحقوا (٢) ﴿ فِي هَذِهِ ٱلدُّنَا لَعَنَةَ ﴾ طَرْدًا وبُعْدًا وعذابًا وهلاكًا . ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ ﴾ أي: وفي يوم القيامة أيضًا ، كما لعنوا في الدنيا والآخرة.

﴿ أَلاَ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُ ﴾ أي: بربهم كما يقال: شَكَرْتُه وشَكَرْتُه وشَكَرْتُه وَلَكُرْتُ لَه، وكَفَرْتُه وكَفَرْتُ به، ونَصَحْتُه ونَصَحْتُ لَه (٣).

وقيل: معناه: كفروا نعمة ربهم (٤).

﴿ أَلَا بُعُدًا لِّعَادِ قَوْمِ هُودٍ ﴾ للبعد معنيان (٥):

أحدهما: البعد ضِدُّ القُرْب، ويقال منه: بَعُد يَبْعُد بُعْدًا.

والثاني: بمعنى الهلاك، ويقال منه: بَعِدَ يَبْعَدُ بُعْدًا.

CAN CAN CAN

<sup>(</sup>۱) قاله ابن حبیب فی «تفسیره» (۱۰۸ب).

<sup>(</sup>٢) قاله مجاهد، كما في «تفسير ابن حبيب» (١٠٨ب)، وقاله النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) تَعَدى الفعل كفر بغير حرف جر؛ لأنه ضُمِّن معنى جحد. أنظر: "إملاء ما من به الرحمن" للعكبري ٢٠٤/، "المحرر الوجيز" لابن عطية ٣٢٨/٧، "البحر المحيط" لأبي حيان ٥/ ٢٣٥، "الدر المصون" للسمين الحلبي ٦/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٤) ذكر القولين الفراء في «معاني القرآن» ٢٠٢، والعكبري في «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ٢٠٤٧، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/٥٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٢/ ٣٤٥ (بعد)، «لسان العرب» لابن منظور ٣٤٥/ (بعد)، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٥٩، «تفسير ابن حبيب» (١٠٩أ).

# 71 قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ ٱغْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُمْ هُو أَنْشَأَكُمْ ﴾

أبتدأ خلقكم (١) ﴿مِنَ ٱلأَرْضِ وذلك أَن آدم [٧٤/ب] خُلِق من الأرض وهم منه ﴿وَٱسۡتَعۡمَرَكُرُ فِيهَا﴾ وجعلكم عمّارها وسُكّانها (٢). قال ابن عباس: أعاشكم فيها (٣).

قال الضحاك: أطال عُمْرَكم (٤).

قال مجاهد: أعمركم من العُمْرىٰ أي: جعلها لكم ما عِشْتم (٥).

<sup>(</sup>۱) قاله السدي، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٤٨/٦، وهو اُختيار أبي عبيدة.

انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٩١، واختاره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٦٨.

<sup>(</sup>٢) هو قول ابن عباس من رواية عطاء. أنظر: «البسيط» للواحدي (٦٦ب)، وهو أختيار أبي عبيدة ١/ ٢٩١، والطبري في «جامع البيان»: ٢٦٨/١٥، وهو قول أكثر أهل اللغة. أنظر: «البسيط» للواحدي (٦٦٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٩أ)، «البسيط» للواحدي (٦٦ب)، والقرطبي ٥٦/٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٩أ)، «البسيط» للواحدي (٦٦ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٨٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٢٣، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/ ٥٦.

فقول ابن عباس والضحاك من العُمُر الذي هو الحياة، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿وَمِنكُمْ مَن يُرُدُّ إِلَىٰ أَنْذَلِ ٱلْعُمُرِ﴾ [النحل: ٧٠].

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٦٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن

قال قتادة: ما(١) أسكنكم فيها(٢).

وْفَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ قَرِيبُ ممن رجاه وَبُجِيبُ لمن دعاه (مُجُيبُ لمن دعاه (٣).

#### قوله تعالىٰ ﴿قَالُوٓاْ﴾



يعني: ثمودا<sup>(۱)</sup> . ﴿ يَصَالِحُ قَدُ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبُلَ هَاذَأَ ﴾ القول، أي: كنّا<sup>(۱)</sup> نرجو أن تكون فينا سيّدًا<sup>(۱)</sup>، وقيل: ظننّا أنّك تعود إلى ديننا<sup>(۱)</sup>.

العظيم» ٦/ ٢٠٢٨، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦١١.

قال أبو بكر بن الأنباري هذا أستفعل بمعنى: أفعل، مثل: استجاب بمعنى: أجاب، واستوقد بمعنى: أوقد يعني: أعمركم من العمارة. أنظر: «البسيط» للواحدي (٦٦٠).

قلت: وَهَٰذَا القول أرجح لقوله تعالىٰ: ﴿ ثُمُّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِفَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعَدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞ ﴾ [يونس: ١٤].

- (١) من (ك).
- (٢) هو من رواية شيبان عنه، أنظر: «تفسير ابن حبيب» ٤/ ١٨٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٨٥، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/ ٥٦.
- (٣) ٱنظر: «جامع البيان» للطبري ٦٥/ ٣٦٩، «تفسير ابن حبيب» (١٠٩أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٨٥.
  - (٤) أنظر: «جامع البيان» للطبري 10/ ٣٦٩، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٨٥.
    - (٥) ساقطة من (ن).
- (٦) قاله كعب، كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ١٢٣/٤، ونسبه ابن عطية لجمهور المفسرين واختاره، أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣٣٠، وهو الذي أختاره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٦٩.
- (۷) هو قول مقاتل. أنظر: «تفسيره» (۱٤۷أ)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٢٣، واختاره ابن حبيب في «تفسيره» (۱۰۹).

﴿ أَنَنَهَلَنَا أَن نَعَبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا ﴾ من الآلهة . ﴿ وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِّمَا تَدَعُونَا إِلَيْهِ مُواللَّهُ مُواللَّهُ مُواللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

قال الهُذَلِي: (٤)

# كُنْتُ إذا أَتَوْتُه مِنْ غَيبتي يَكُنْتُ إذا أَتَوْتُه مِنْ غَيبتي يَكُمْسَحُ عِطْفِي ويَبِرُّ ثَوْبِي كَالْمَا أَرَبْتُهُ بِرِيْتَ تِبي

الله ﴿ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَبِّي وَءَاتَكِنِي مِنْهُ رَحْمَةً ﴾
 نبوة (٥) وحكمة. ﴿ فَمَن يَضُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ ﴾ فمن يمنعني من عذاب

وذكر القولين في «البسيط» للواحدي (١٦٧)، «معالم التنزيل» للبغوي ٢/ ١٩٠.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٢) من (ك)، وفي (ن): لها.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٢٥٢/١٥ (ريب)، «لسان العرب» لابن منظور / ٢٥٠ (ريب)، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢/ ٣٤٧.

<sup>(</sup>٤) هو خالد بن زهير الهذلي.

والبيت في «ديوان الهذليين» ١/١٦٥، «لسان العرب» لابن منظور ١/٠٥٥ (ريب)، والطبري في «جامع البيان» ١٥٠/٠٥٠.

وكان خالد بن زهير، ابن أخت أبي ذؤيب، وكان رسول أبي ذؤيب إلىٰ عشيقته فأفسدها عليه، فكان يشك في أمره فقال له خالد:

يَا قَوْمِ مَالِي وَأَبَا ذُويبِ كُنْتُ إِذَا أَتَوْتُهُ مِنْ غَيْبَتِي

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣٣٢.

الله ﴿إِنْ عَصَيْنُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴾ قال ابن عباس: غير بصارة في خسارتكم (١).

قال الفرّاء: تضليل (٢).

قال الحسين بن الفضل: لم يكن صالح في خسارة حين قال لهم: وفناً تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغْسِيرٍ وإنّما المعنى: ما تزيدونني بما تقولون إلا نسبتى إياكم إلى الخسارة (٣).

وهو من قول العرب: فَسَّقْتُهُ وَفَجَّرْتُهُ، إذا نسبته إلى الفِسْقِ والفُجُوْرِ، وكذلك خَسَّرْتُهُ إذا نسبته إلى الخُسْرَان (٤).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۹أ)، «البسيط» للواحدي (٦٧ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٨٦، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معانى القرآن» ٢/ ٢٠، «تفسير ابن حبيب» (١٠٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير البسيط» (١٦٧)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٨٦/، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٩أ)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٤٠. قلت: ما ذكر المصنف يرجع إلى أنه نسب الخسارة إلى قومه، وكأنه يختار هذا القول وهو الذي آختاره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٣٢، ونسبه في «البسيط» للواحدي ٦٧ب إلى أكثر أهل العلم، ونسبه في «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٢٤ إلى ابن عباس أيضًا.

وقال آخرون: إن المعنىٰ إن ٱتبعتكم فيما دعوتموني إليه لم أزد إلا خسارة في الدين.

قاله مقاتل أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٢٥/٤، وذكره في «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٢٣٩.

ونسبه في «البسيط» للواحدي إلى ابن عباس في رواية عطاء وكذلك الحسن. ويشهد له قوله: ﴿فَمَن يَصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ عَصَيْلُهُۥ﴾.

قوله تعالى: [١/٤٨] ﴿ وَيَكَفَّوْمِ هَالَذِهِ وَاللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾ نصب على الحال (١) والقطع (٣)(٣) ﴿ فَذَرُوهَا ﴾ فدعوها ﴿ تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ ﴾ من العشب والنبات فليس عليكم رزقها، ولا مؤونتها . ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوّهِ ﴾ ولا تصيبوها بعقر ونحر ﴿ فَيَأْخُذَكُمْ ﴾ إن قتلتموها ﴿ عَذَابُ قَرِيبُ ﴾ فيهلككم.

#### ﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ،

لهم صالح ﴿ تَمَتَّعُوا ﴾ عيشوا ﴿ فِي دَارِكُمُ ﴾ منازلكم ﴿ ثَلَثَةِ أَيَامٍ ﴾ ثم تهلكون ﴿ ذَلِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ﴾ غير كذب (٤). وقيل: غير مكذوب فيه.

بنعمة وعصمة منا . ﴿ وَمِنْ خِزْي يَوْمِيذٌ ﴾ عذابه وهوانه، قرأ نافع والكسائي بفتح الميم هاهنا وفي المعارج (٥) . ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْمَزِيرُ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي ١/٣٦٧، «الدر المصون» للسمين الحلبي ١/٣٦٧، «تفسير ابن حبيب» (١٠٩أ)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) القطع يعبر به عن الحال. ٱنظر: «معجم المصطلحات النحوية» (١٨٨)، «المعجم المفصل في النحو» لعزيزة فوال ٢/ ٧٩٧.

<sup>(</sup>٤) في (ن): مكذوب.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٧)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ١/١٢٩، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/١٢٩.

#### ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظُلَمُوا ﴾



(كفروا، بـ﴿ ٱلصَّيْحَةُ ﴾) (١) يعني: صيحة جبريل .﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَائِدِهِمْ جَائِدِهِمْ صَرَعَىٰ هلكىٰ (٢).

# ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا ﴾



يقيموا ويكونوا<sup>(٣)</sup> ﴿فِهَمَّ أَلَآ إِنَّ ثَمُودَا ﴾ قرأ حفص وحمزة بفتح دال ثمود من غير تنوين هنا وفي الفرقان والعنكبوت ﴿كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِشَمُودَ ﴾ (قرأ الكسائي بخفض الدال مع التنوين)(٤)(٥).

ووجهه أن من صرفه جعله آسمًا مذكرًا، أراد به الحي كثقيف وقريش، ومن لم يصرفه قال: هو آسم للقبيلة فلم يصرفه للتعريف والتأنيث. قال أبو عبيد: لولا مخالفة السواد لكان الوجه ترك الصرف، إذ كان الأغلب عليه التأنيث. ورده النحاس بقوله: والذي قاله أبو عبيد رحمه الله من أن الغالب عليه التأنيث كلام

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٢) قاله قتادة أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٨١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٥٢.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٨١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٥٢، وحكاه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٥٣ عن أبي مالك. وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦١٢. وقال الأصمعى: المغانى: المنازل.

ويقال: غَنِي بالمكان أي: أقام به. أنظر: «الصحاح» للجوهري ٦/ ٢٤٤٩ (غني).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٧)، «الحجة» لأبي علي الفارسي ٢٥٤/٤» «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ١/ ٥٣٣، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ١٢٩.

#### قوله تعالىٰ: ﴿وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَّا ﴾

يعني الملائكة. واختلفوا في عددهم.

فقال ابن عباس: كانوا ثلاثة، جبريل وميكائيل وإسرافيل (۱). وقال الضحاك: تسعة (۲).

مردود؛ لأن ثمودًا يقال له حي، ويقال له قبيلة، وليس الغالب عليه القبيلة، بل الأمر على ضد ما قال عند سيبويه. «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٨٩.

وينظر «معاني القرآن» للفراء ٢٠٢/، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٥٩، «الحجة» لأبي علي الفارسي ٤/ ٣٥٤، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٣٥٤/، «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ٢/ ٧٠٥. وأضاف ابن خالويه: ويجوز لمن صرفه أن يجعله اسمًا عربيًّا، فيكون ثمود فعولًا من الثمد، وهو الماء القليل، وجمعه ثماد، قال النابغة:

واحْكُمْ كَحُكْمِ فَتَاةِ الحَيَّ إِذْ نَظَرَتْ إِلَىٰ حَمَامٍ شِرَاعٍ وَارِدِ الشَّمَـدِ انظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه 1/ ٢٨٦ – ٢٨٧.

والبيت الذي ذكره ابن خالويه للنابغة في «ديوانه» (١٤)، «الكتاب» لسيبويه ١/ ٨٥، «الآمالي» لابن الشجري ٢/ ٢٨٩.

قلت: والقراءتان سبعيتان، فكلاهما فصيح ووجيه. أنظر «الكشف» لمكي ٢/ ٥٣٤.

- (۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۹ب)، «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٨١، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٨٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٢٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ٦٢، وابن كثير في «تفسيره» ٢/ ٤٤، وقد ذكره الطبري في «جامع البيان» 1/ ٣٨١ ولم ينسبه إلىٰ أحد واقتصر عليه.
- (۲) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۹ب)، «الوسيط» للواحدي ۲/ ٥٨١، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٨٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٢٧، «جامع البيان» للقرطبي ٩/ ٢٦، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٣١٥.

وقال السدي: أَحدَ عَشَرَ مَلَكًا على صورة الغلمان الوُضَّاء وجوههم (١).

﴿إِبَرَهِ عَمَ ﴾ الخليل التَّكِينَ ﴿ بِٱلْبُشْرَى ﴾ بالبِشَارَةِ (٢) بإسحاق ويعقوب، وبإهلاك قوم لوط (٣).

﴿قَالُوٓا ﴾ لإبراهيم ﴿سَلَمَّا ﴾ سَلَّمُوا عليه، ونصب سلامًا بإيقاع القول عليه؛ لأن السلام قول، [٤٨/ب] أي: قالوا وسلموا سلامًا (٤٠).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۹ب)، «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٨١، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٨٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٢٧، «جامع البيان» للقرطبي ٩/ ٦٢.

<sup>(</sup>٢) قاله الحسن، كما في «النكت والعيون» للماوردي ٢/ ٤٨٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٢٥، «إعراب القرآن» لأبي القاسم الأصبهاني (١٥٥). وأخرج عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٣٠٨/٢ عن معمر قال: قال آخرون: بشر بإسحاق.

وحكاه الطبري في «جامع البيان» ٣٨٢/١٥ عن بعض المفسرين ولم يسمهم.

<sup>(</sup>٣) قال قتادة، أخرجه عنه عبد الرزاق ٣٠٨/٢، وحكاه عنه الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٨٢.

وحكاه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٨٢ عن بعض المفسرين.

قلت: والمصنف كأنه رجح بالبشارة بالأمرين.

وقال عكرمة: البشارة بنبوته، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٥٣ وحكاه عنه الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٨٢.

وما قاله المصنف هو الأقرب.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «الحجة» لأبي علي الفارسي ٤/ ٣٦٠، «مشكل إعراب القرآن» لمكي ١/ ٣٦٩، وهو قول ابن الأنباري. أنظر: «البسيط» للواحدي (١٩٩أ)، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٢٧/٤، «الدر المصون» للسمين الحلبي ١٢٧/٦ كقولك: لمن قال: لا إله إلا الله، قلت: حقًا.

﴿ قَالَ ﴾ إبراهيم ﴿ سَلَامٌ ﴾ أي: عليكم سَلامٌ، وقيل: لكم سَلامٌ (١). وقيل: لكم سَلامٌ (١). وقيل: هو رفع على الحكاية (٢) كقوله: ﴿ قُلِ لَلْهَ كَالَمُ لَلَّهِ ﴾ (٣) ﴿ وَقُولُوا حِطَةٌ ﴾ (٤).

وقرأ حمزة والكسائي (٥) سِلْمٌ بكسر السين من غير ألف، ومثه في: الذاريات (٦).

وكذلك هو في مصحف عبد الله (۷)، ومعناه: نحن سِلْمٌ، صُلْحٌ لكم غير حرب (۸).

(١) أُنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٢١ واحتج له بقول الشاعر: ذَتُهُ أَنَا النَّاهُ وَ ذَاتَتَ شَاءً أَنْ مَا النَّامِ النَّالِكُ وَهُمَا النَّهُ النَّامِ النَّامِ النَّامِ

فَقُلْنَا السَّلامُ فَاتَقَتْ مِنْ أَمِيْرِهَا فَمَا كَانَ إِلا وَمْؤُهَا بِالحَوَاجِبِ قَلْت: والبيت في «تهذيب اللغة» للأزهري (ومأ) ١٥/ ٢٥٥، «لسان العرب» لابن منظور (ومأ) ١/ ٢٠١.

وينظر أيضًا «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٩٢، «إعراب القرآن» لقوام السنة (١٥٦).

- (۲) أنظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي ١/ ٣٦٩، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ١/ ٥٣٤ وقال: «وهو حكاية ما قال؛ فلذلك لم يعمل فيه القول ورفع. وينظر «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٣٥١.
  - (٣) النمل: ٥٩.
  - (٤) البقرة: ٥٨.
- (٥) ٱنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٨)، «الحجة» لأبي علي الفارسي ١٩٦٤، «١٠ المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤١).
  - (٦) الذاريات: ٧٥.
  - (٧) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٩).
- (٨) وهو قول أبي علي الفارسي، أنظر: «الحجة» له ٢٦٤/٤، وقال به مكي، أنظر: «الكشف عن وجوه القراءات» لمكى ١/ ٥٣٤.

وقيل: هو بمعنى السَّلام أيضًا (١). كما يقال: حِلُّ وحَلَالٌ، وحُرْمٌ وحَرَامٌ، وأنشد الفرّاء (٢):

# مَرَرْنَا فَقُلْنَا إِنْهِ سِلْمٌ فَسَلَّمَتْ

# كَمَا ٱكْنَلَّ بِالْبَرقِ الغَمَامُ اللَّوَائِحُ

﴿ فَمَا لَبِثَ ﴾ فما أقام ومكث إبراهيم ﴿ أَن ﴾ محله نصب بإسقاط الخافض (٣) ، أي: بأن ﴿ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴾ قال ابن عباس: مشوي بالحجارة المحماة في خد من الأرض (٤).

<sup>(</sup>۱) قاله الفراء. أنظر: «معاني القرآن» ۲/ ۲۱، وينظر «الدر المصون» للسمين الحلبي 7/ ۲۵۲.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٢١ وفيه: وأنشدني بعض العرب فذكره. والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٨٢، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٧/ ٣٤٠، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٣٥٢.

واكتلَّ السحاب بالبرق. أي: لمع به، واللوائح التي لاح برقها؛ أي: لمع وظهر. أنظر: «لسان العرب» لابن منظور (كلل) وفي البيت دليل على أنهم سلَّموا فردت عليه. آنظر: «معانى الفراء» ٢١/٢.

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب سيبويه، أنظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٢٩٢/٢. وينظر وأجاز الفراء أن يكون منصوبًا بلبث، أنظر: "معاني القرآن" للفراء ٢١، ٢١، وينظر "مشكل إعراب القرآن" لمكي ١/٩٦٦، "إملاء ما من به الرحمن" للعكبري ٢/٢٠٠، "المحرر الوجيز" لابن عطية ٧/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) الذي أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٨٦ عنه أنه قال: نضيج وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٥٣ عنه أنه قال: شواه نَضَّجَه. وانظر: أيضًا «زاد المسير» لابن الجوزي ١٢٨/٤.

قال قتادة ومجاهد(١): نضيح بالحجارة.

قال شِمْر بن عطيّة: مشوى يقطر مأؤه (٢).

قال أبو عبيدة (٣): كُلُ ما أسخنته فقد حَنَذْتَه، وهو حَنَيِذُ ومَحْنُوذُ، والخيل تحنذ إذا ألقيت عليها الجلال بعضها على بعض لتعرق (٤).

JAN 3473347

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ٣٨٥، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۲۸/۰، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٢٨/٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٨٥ - ٣٨٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٥٣.

قال ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٧/ ٣٤١: والحنيذ بمعنى: المحنوذ، ومعناه: بعجل مشوي نضج يقطر ماؤه، وهذا القطر يفصل الحنيذ من جملة المشويات، ولكن الحنيذ في اللغة: الذي يغطى بالحجارة، أو رمل محمي، أو حائل بينه وبين النار يغطى به. اه.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٩ب)، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٨٤ ونسبه لبعض أهل الكوفة.

<sup>(</sup>٤) قال الطبري في «جامع البيان» ٣٨٦/١٥ بعد ذكره كلام أهل اللغة وأهل التفسير في معنى حنيذ: وهلاِه الأقوال التي ذكرناها عن أهل العربية وأهل التفسير متقاربات المعانى بعضها من بعض.

قلت: ينظر أيضًا «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٢١، «تهذيب اللغة» للأزهري ٤/ ٢٥٥ (حنذ)، «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ٤٨٥ حنذ.

# قوله ﷺ ﴿ فَالْمَا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا نَصِلُ إِلَيْهِ ﴾



أي: إلى العجل ﴿نَكِرَهُمْ ﴾ أنكرهم، يقال: نَكِرْتُ الشِّيءَ أَنْكُرُهُ ونَكَرْتُهُ أُنْكِرُهُ بمعنى واحد (١).

قال الأعشى (٢):

وأَنْكَرتَنْي، وَمَا كَانَ الذِي نَكِرَتْ

مِنَ الحَوَادِثِ إِلَّا الشَّيْبَ وَالصَّلَعَا

فجمع اللغتين في بيت واحد.

﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ أضمر وأحس منهم خوفًا (٣).

وقال مقاتل: وقع في قلبه (٤).

قال الأخفش: خامر قلبه (٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ۱۹۱/۱۰ (نكر)، «لسان العرب» لابن منظور ۲۳۳/۶ (نكر)، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (۲۲۷) (نكر).

<sup>(</sup>۲) قال الليث: النكرة إنكار الشيء، وهو نقيض المعرفة، أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١٩١/١٠ (نكر). وإنما لم يأكلوا لأنهم ملائكة، أتوا على صورة أضياف؛ لأن إبراهيم كان يقري الضيف ويفرح بقدومه. أشار إلى هذا المعنى الواحدي في «البسيط» (۷۰أ).

<sup>(</sup>٣) وهو قول أبي عبيدة، وابن قتيبة، والزجاج والطبري. أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٩٣، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢١، «مشكل إعراب القرآن» لمكي ١/ ٢١١، «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٣٨٩ وفيها كما عند المصنف.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «تفسيره» (١٤٩ب)، وفيه: فوقع عليه الخوف، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٩ب)، «البسيط» للواحدي (٧٠ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٨٨/٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٩ب)، «البسيط» للواحدي (٧٠ب)، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٣٥٤ ولم أجده في «معاني القرآن».

(قال الفراء: ٱستشعر)<sup>(۱)(۲)</sup>.

قال الحسن: حَدَّثت به نفسه (۳).

وأصل الوجوس: الدخول، كأن الخوف دخل قلبه (٤) .[1/٤٩]

وقال قتادة: وذلك أنّهم كانوا إذا نزل بهم ضيفٌ فلم يأكل من طعامهم؛ ظنوا أن لم يجئ لخير، وإنه يُحدِّث نفسه بشر<sup>(٥)</sup>.

﴿ قَالُوا ﴾ فقالوا له ﴿ لَا تَخَفُّ يا إبراهيم فإنَّا ملائكة الله تعالىٰ ﴿ أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾.

وقال الوالبي<sup>(٦)</sup>: لمّا عرف إبراهيم أنهم ملائكة خاف أنه وقومه المقصودون بالعذاب. لأن الملائكة كانت تنزل إذ ذاك بالعذاب<sup>(٧)</sup>،

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٩ب)، «البسيط» للواحدي (٧٠٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١٦٩/١١ (وجس)، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (٧٤٧) (وجس)، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/٣٥٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٣٨٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٥٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: الكلبي، والتصويب من (ن)، (ك) والمراجع.

<sup>(</sup>٧) ذكره ابن حبيب في «تفسيره» (١١٠ب) وعزاه إلىٰ علي بن أبي طلحة واختاره. وانظر: «لباب التأويل» للخازن ٣١٦/٣ ولم ينسبه لأحد.

وهو قول ضعيف لأمور:

١- أنه خلاف قول عامة المفسرين. أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/٣٨٧،
 «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣٤٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٢٨/٤،
 «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ٦٥.

٢- أنه مخالف لقوله تعالى ﴿نَكِرَهُمْ ﴾ فمعناها أنه لم يعرفهم.

نظيره في الحجر ﴿مَا نُنَزِّلُ ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ﴿ أَي: بالعذاب. فقالت له الملائكة: لا تخف ﴿ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴾ لا إلىٰ قومك.

### قوله ﷺ ﴿وَأَمْرَأَتُهُۥ﴾



سارة بنت هارون بن ناحور بن ساروغ بن أرغوا بن فالغ، وهي ابنة عم إبراهيم (٢).

﴿قَابَهِمَةٌ ﴾ من رواء الستر، تسمع كلام الرسل وكلام إبراهيم (٣). وقيل: كانت قائمة تخدم الرسل، وإبراهيم جالس معهم (٤)(٥). وهكذا هو في قراءة ابن مسعود (وامرأته قائمة وهو جالس)(٢).

<sup>(</sup>١) آية: ٨.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن إسحاق، أخرجه الطبري «تاريخ الرسل والملوك» ٢٤٤/١، وانظر: «جامع البيان» للطبري ١٩٦٥، «تحفة النبلاء» للحافظ ابن حجر (١٩٦).

<sup>(</sup>٣) قاله وهب بن منبه، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٩١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٥٥، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٢٩/٤.

<sup>(</sup>٤) قاله السدي، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٩٠، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» عن مجاهد ٦/ ٢٠٥٥، وانظر: (زاد المسير» لابن الجوزى ١٢٩/٤.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٦) ذكر هاني القراءة الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ٢٧، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٩٠، وفي «تاريخ الرسل والملوك» ١/ ٢٥٠، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/ ٦٦. وأخرجها ابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦١٥.

﴿ فَضَحِكَتُ ﴾ واختلفوا في العلة الجالبة لضحكها.

فقال السدي (١): لما قرّب إبراهيم إليهم الطعام فلم يأكلوا، فخاف إبراهيم وظنهم لصوصًا، فقال لهم: ألا تأكلون؟ فقالوا: يا إبراهيم إنّا لا نأكل طعامًا إلا بثمن. قال: فإن له ثمنًا. قالوا: وما ثمنه؟ قال: تَذْكُرُون اسم الله على أوَّلِه وتَحْمَدُونَه على آخِرِه. فنظر جبريل إلى ميكائيل فقال: حُقَّ (٢) لهذا أن يتخذه ربّه خليلًا!. فلما رأى إبراهيم وسارة أيديهم لا تصل إليه، ضحكت سارة وقالت: يا عجبًا لأضيافنا هؤلاء إنا نخدمهم بأنفسنا تَكْرِمَةً لهم [٤٩/ب] وهم لا يأكلون طعامنا (٣).

وقال قتادة: ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم (٤). وقال مقاتل (٥) والكلبي (٦): ضحكت من خوف إبراهيم من ثلاثة

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۳۸۹/۱۵، ۳۹۰، وفي «تاريخ الرسل والملوك» ۱/۲۰۱.

<sup>(</sup>٢) في (ك): يحق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٨٩، «تاريخ الرسل والملوك» ١/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٣٠٦/٢، والطبري في «جامع البيان» ١٠٥٤/٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٥٤/٦، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢١٦٦/٣.

ورجح هذا القول الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسيره» (١٤٩ب)، «تفسير ابن حبيب» (١٠٩ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٨٨/٤، «جامع البيان» للقرطبي ٩/ ٦٧ وهاذا نص كلام مقاتل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٣٠٦/٢، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٩١، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٩ب).

وهو ما بين خدمه وحشمه.

وقال ابن عباس<sup>(۱)</sup> ووهب<sup>(۲)</sup>: ضحکت تعجبًا من أن يکون لها ولد عليٰ کبر سنّها وسنِّ زوجها.

وقالوا<sup>(٣)</sup>: هذا من المقدّم الذي معناه التأخير، كأن معنى الكلام: وامرأته قائمة ﴿ فَبَشَرْنَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ فضحكت.

قوله عَجُوزٌ ﴾ الآية.



وقيل: ضحكت سرورًا بالأمن منهم لمّا قالوا: لا تخف<sup>(٤)</sup>. وقال مجاهد<sup>(٥)</sup> وعكرمة<sup>(٢)</sup>: فضحكت، أي: حاضت في الوقت.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۰۹ب)، «البسيط» للواحدي (۷۱أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ۱۸۸، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٩١.

 <sup>(</sup>٣) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٢٢، وقال عقبه: وهذا مما يحتمله الكلام، والله أعلم بصوابه، وانظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٣٩١.

ورده النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٣٦٤ فقال: وهذا القول لا يصح؛ لأن التقديم والتأخير لا يكون في الفاء.

قلت: يريد أن إفادة الفاء التعقيب والترتيب.

<sup>(</sup>٤) هو قول الفراء أنظر: «معاني القرآن» ٢٢/٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٣١/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 70/ ٣٩٢، وفيه بقية بن الوليد. قال أحمد شاكر هاذا خبر هالك من جميع نواحيه، أنظر: تعليقه على الطبري 70/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٣٠٦/٢، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/٦١٦، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (١٠٩ب)، «زاد المسير» لابن الجوزى ٤/١٠٩.

تقول العرب (١): ضَحِكَتْ الأَرْنَبُ إذا حاضت. وقال الشاعر (٢): وضِحْكُ الأَرْانَبِ فَوْقَ السَّفَا

# كَـمِـشل دَمِ السجَـوْفِ يَـوْمَ السلِّـقَـا

﴿ فَبَشَّرْنَكُهَا بِإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ قـــال ابــن عـــبـــاس (٣) والشعبي (٤): الوراء ولد الولد.

وهو أيضًا مروي عن ابن عباس، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٥٥.

(۱) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٤/٨٩ (ضحك)، «لسان العرب» لابن منظور (۱) - أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٤٨٩/٤ (ضحك).

وقد أنكره الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ٢٢، فقال: وأما قوله ضحكت بمعنى: حاضت فلم نسمعه من ثقة.

وقال الزجاج: ليس بشيء ضحكت: حاضت، «معاني القرآن» ٣/ ٦٢، وقال النحاس: وهذا قول لا يعرف ولا يصح، «معاني القرآن» ٣/ ٣٦٤.

وكذلك أنكره أبو عبيد كما في «البسيط» للواحدي (الأأ)، «الدر المصون» للسمين الحلبي ١١٤/٤، وأبو عبيدة كما في «البسيط» للواحدي (الأأ).

وقد خالفهم ابن قتيبة وابن الأنباري والطبري. أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي العبري ١٣٩٠، «جامع البيان» للطبري ١٩٢/١٥.

- (٢) البيت في «لسان العرب» لابن منظور ٨/ ٢٦ (ضحك)، والطبري في «جامع البيان» ٣٩٣/١٥. ولم أهتد لقائله.
- (٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٩٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٥٦/٦.
- (٤) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» كتاب التفسير ٥/٣٥٦، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٩٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٢٥٦/.

واختلف القراء في قوله ﴿يَعْقُوبَ﴾ فنصبه (١) ابن عامر وحفص عن عاصم وحمزة، بنزع حرف الصفة (٢)، أي: ومن وراء إسحاق بيعقوب، فلما حذف الباء نصب. وقيل (٣): بإضمار فعل. أي: ووهبنا له يعقوب.

ورفعه الآخرون (٤)، على خبر حرف الصفة (٥).

فلما بشرت بالولد والحافد صكت وجهها (٢)، أي: ضربت تعجيًا (٧).

﴿ قَالَتَ يَكُونِكُ يَنَ اللَّهِ مَا لَكُ مَا أَلِدُ وَأَنَا اللَّهِ مَا لَكُ وَأَنَا اللَّهِ مَا لَكُ وَأَنَا

<sup>(</sup>۱) آنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٨)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤١)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ١/ ٣٣٤، «التيسير» للداني (١٢٥).

<sup>(</sup>۲) قاله سيبويه والفراء. أنظر: «الكتاب» لسيبويه ۱/ ٤٨، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٢٢، «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٦٢، «الحجة» لابن زنجلة (٣٤٧)، «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ١/ ٢٨٩، وهو الذي أختاره أبو علي الفارسي في «الحجة» ٣٦٧/٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٨)، «الحجة» لأبي على ٣٦٤/٤، «التيسير» للداني (١٢٥)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٥) أنظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٢٩٣/، "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٦٢، "الحجة" لابن زنجلة (٣٤٦)، "إملاء ما من به الرحمن" للعكبري ٢/ ٧٠٧.

<sup>(</sup>٦) كما في قوله تعالىٰ: ﴿ فَأَقِلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ﴾ [الذاريات: ٢٩].

<sup>(</sup>٧) قاله ابن عباس ووهب وقد سبق بیانه (۱۰۸).

<sup>(</sup>٨) الندبة: هي نوع من النداء يختص بنداء المتفجع عليه، أو المتوجع ونحو ذلك. أنظر: «شرح التسهيل» لابن مالك ٣/ ٤١٣، «معجم المصطلحات النحوية» (٢١٨).

عَجُوزٌ﴾! وكانت ابنة تسعين سنة في قول ابن إسحاق<sup>(۱)</sup>. وتسع وتسعين في قول مجاهد<sup>(۲)</sup>.

﴿ وَهَلَذَا بَعَلِي ﴾ زوجي [٥٠]. سمي بذلك؛ لأنه قيّم أمرها، كما سمّي مالك الشيء بعله والنخل التي تستغني بالأمطار عن ماء الأنهار بعلا<sup>(٣)</sup>.

﴿ شَيْخًا ﴾ نصب على الحال والقطع (٤). وكان إبراهيم الطّيلة ابن مائة سنة في قول ابن إسحاق (٦). ﴿ إِنَّ هَذَا ﴾ الذي بُشّرْتُ به ﴿ لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣٩٨/١٥، وحكاه عن بعض أهل العلم، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٢٥٦، وحكاه عن بعض من قرأ الكتاب. وحكاه ابن الجوزي في «زاد المسير» ١٣٣/٤ عن عبيد بن عمير.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٩٢، وأشار إليه في ١٥/ ٣٩٨، وانظر: «البسيط» للواحدي (٧٣ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٨٩/٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٣٣/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٢/ ٤١٢ (بعل)، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (١٢٤٩) (بعل)، والطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/٣٠، «إعراب القرآن» للنحاس ٢٩٤/٢، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ١/٣٧٠، «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ٢/٧٠٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٩٢، وأشار إليه في ١٥/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٣٩٨، وحكاه عن بعض أهل العلم، وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٥٦، وحكاه عن بعض من قرأ الكتاب. وحكاه في «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٣٣ عن عبيد بن عمير كذلك.

#### ﴿قَالُواْ﴾

فقالت لها الملائكة: ﴿ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَنُهُ عَلَيْكُو أَهْلَ الْبَيْتِ ﴾ (يعني: بيت إبراهيم) (١)(٢) ﴿ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴾.

قال السدي: قالت سارة لجبريل: ما آية ذلك؟ فأخذ بيده عُودًا يَابِسًا فَلَوَاهُ بين أصابعه فَاهْتَزَ أَخْضَرَ، فقال إبراهيم (٣): هو لله إذًا ذبيحًا (٤).

# قوله ﷺ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ﴾



## لُوطٍ﴾.

- (۱) قاله الطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ٤٠٠، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۰أ)، «الوسيط» للواحدي ۲/ ۰۸۲.
  - (٢) ساقط من (ك).
  - (٣) ساقط من (ن).
- (٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٣٩٥، والصواب أن الذبيح إسماعيل الناه. انظر: ص١٩٨٠.
- (٥) قاله قتادة ومجاهد وغيرهما، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ١٥/٠٠٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٧٠٧.
  - قلت: ومنه قول عنترة بن شداد العبسى:
- مَا رَاعَنِي إِلا حَمُولَةَ أَهْلِهَا وَسَطَ الدِّيَارِ تَسُفُّ حَبَ الخِمْخِمِ وَهَا رَاعَنِي إِلا حَمُولَة أَهْلِهَا وَانْظر: «ديوانه» (١٢٣) يقول: ما أَفزعني وأخافني.
- (٦) قاله قتادة في إحدى الروايات عنه وابن إسحاق، أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٠٥٧/٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٧٥٧. وحكاه الواحدي في «البسيط» ٧٤ عن ابن عباس.



# ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُّنيبٌ ۞﴾

فيه إضمار، أي: أخذ وظل يجادلنا(١).

وقال بعضهم: يُكَلِّمُنَا؛ لأن إبراهيم لا يجادل ربّه، إنما يسأله ويطلب إليه (٢).

وقال عامة أهل التفسير: معناه يجادل رسلنا (٣).

(۱) إنما قال ذلك المصنف لأن (لمَّا) لا يكون جوابها إلا ماضيًا كقولك فلمَّا أتاني أتيته. ٱنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢٣/٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي 77/١٥.

وأجاب عن هذا الإشكال الزجاج بجوابين:

١- أن (لمَّا) لما كانت شرطًا للماضي جاز أن يقع بعدها المستقبل بمعنى الماضي.
 ٢- أن (يجادلنا) حكاية لحال قد مضت والمعنىٰ: لمَّا ذهب عنه الروع أخذ يجادلنا أقبل يجادلنا فأضمر هذا الفعل قبل المستقبل لأن (لمَّا) تقتضيه.

وذكر الوجهين النحاس في «إعراب القرآن» ٢/ ٣٩٥. واختار القول الثاني- الذي أختاره المصنف هنا- الفراء والزجاج. أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢٣/٢، «معانى القرآن» للزجاج ٣/ ٦٤.

- (۲) نسبه الطبري في «جامع البيان» ٢/٢٥٥ إلى بعض أهل العربية من أهل البصرة، وقال عقبه: وهذا من الكلام جهل؛ لأن الله تعالى ذكره أخبرنا في كتابه أنه يجادل في قوم لوط، فقول القائل: إبراهيم لا يجادل موهمًا بذلك أن قول من قال في تأويل قوله يجادلنا يخاصمنا، أن إبراهيم كان يخاصم ربه، جهل من الكلام، وإنما جداله الرسل على وجه المحاجة لهم. ومعنى ذلك وجاءته البشرى يجادل رسلنا ولكنه لمًّا عُرفَ المراد من الكلام حذف الرسل.
- (٣) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢/١٥، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم 7/٢٠٥، «البسيط» للواحدي (٤٧أ) وفيه: أنه قول جميع المفسرين، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/١٨٩ وفيه: أنه قول عامة المفسرين.

وذلك أنهم لم قالوا له: ﴿إِنَّا مُهّلِكُوۤا أَهّلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ (() قال لهم: أرأيتم إن كان فيهم خمسون من المسلمين أو تهلكونهم؟ قالوا: لا. قال: أو أربعون؟ قالوا: لا. حتى بلغ عشرة. قالوا: لا. فقال: خمسة؟ قالوا: لا. قال: أرأيتم إن كان فيها رجل مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال إبراهيم عند ذلك ((): ﴿إِنَ فِيهَا لُوطَأَ قَالُوا خَتَ أَعَلَمُ بِمَن فَيهاً لَنُنَجِينَنَّهُ وَأَهَلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ﴾ ((\*)).

قال ابن جريج: وكان في قرى قوم لوط أربعة آلاف ألف<sup>(٤)</sup>. قال قتادة في هالجِه الآية: لا نرى المؤمن إلا يحوط المؤمن<sup>(٥)</sup>.

[٠٥/٠]

سورة العنكبوت: ٣١.

<sup>(</sup>٢) ما ذكره المصنف من تفصيل مجادلتهم آختلفت فيه عبارات المفسرين وهو من المنقول عن بني إسرائيل.

وأقرب الألفاظ إلى ما ذكره المصنف ما أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٥٧ عن حذيفة بن اليمان، وما أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥١/ ٤٠٤ عن قتادة وسنده إلى قتادة صحيح. وحكاه بلفظه ابن حبيب في «تفسيره» (١١١أ)، والواحدي في «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٨٧ ونسبه للمفسرين.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٠٥، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي \$/ ١٩٠، «لباب التأويل» للخازن ٣/ ٣١٩.

وأخرج عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٣٠٨/٢ عن قتادة قال: بلغني أنهم كانوا أربعة آلاف ألف إنسان.

وأخرج الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٠٤ عن معمر نحو ذلك.

<sup>(</sup>٥) لم أجده عند غير المصنف.

#### فقالت الرسل عند ذلك لإبراهيم:

# ﴿ يَاإِبُرُهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَلَّا ﴾

٧٦

دع عنك الجدال وأعرض عن هذا المقال ﴿ إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْ رَبِّكَ ﴾ عذاب ربّك ﴿ وَإِنَّهُمْ ءَاتِهِمْ ﴾ نازل بهم، يعني: بقوم لوط ﴿ عَدَابُ غَيْرُ مَرْدُودِ ﴾ غير مدفوع ولا ممنوع منهم (١)(٢).

#### قوله تعالىٰ ﴿وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا﴾

٧٧.

يعني: الملائكة ﴿ لُوطًا سِيٓ ءَ بِهِمْ ﴾ أحزن بمجيئهم (٣). يقال سُؤتُه فَسِيءَ ونظيره شَغَلْتُهُ فَشُغِلَ، وسَرَرْتُه فَسُرَّ (٤).

﴿ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرُعًا ﴾ قَلْبًا (٥) ﴿ وَقَالَ هَاذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ شديد (٦). ومثله

<sup>(</sup>۱) قاله الطبري في «جامع البيان» ۲/۱۵. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٤٠٢/١٥ . «جامع البيان» للقرطبي ٩/٧٣.

<sup>(</sup>٢) في (ن) عنهم.

<sup>(</sup>٣) قال معناه ابن عباس: آنظر: «البسيط» للواحدي (٧٤ب)، «جامع البيان» للقرطبي ٧٩/٩. وينظر «جامع البيان» للطبري ١٥/٧٠٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٠أ)، «معاني القرآن» للزجاج ٣/٦٦، «البسيط» للواحدي (٧٤).

<sup>(</sup>٥) أراد محل الضيق وهو القلب، وإلا فإن أصل الذرع ليس بمعنى القلب، وإنما هو بمعنى الطاقة والتحمل، والأصل فيه أن البعير يَذْرَعُ في مشيه على حسب حمولته فكلما زادت الحمولة ضاق الذرع. أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٣١٦/٢ (ذرع)، «معانى القرآن» للزجاج ٣/٦٢.

<sup>(</sup>٦) قاله ابن عباس وقتادة، ومجاهد، وابن إسحاق والسدي وغيرهم، أخرجه عنهم الطبري في «تفسير القرآن العظيم»

عَصَبْصَب، كأنّه عصب به الشر والبلاء، (أي: شد، ومنه: عِصَابَةُ الرَّأْس) (١٠). وقال عدي بن زيد (٢):

وكنت لِرَازَ خَصْمِكَ لَمْ أُعَرِّد

وقَـدْ سَـلَكُـوكَ فِي يَـوْمٍ عَـصْـيبِ

وقال آخر:(٣)

وإنَّـكَ إِنْ لَا تُـرْضِ بَـكُـرَ بـنَ وائِـلٍ يَـكُـنْ لَـكَ يَـوْمٌ بِـالـعِـرَاقِ عَـصِـيْـبُ

وقال الراجز:(٤)

٦/ ٢٠٦١، ونسبه في «البسيط» للواحدي (٧٥أ) للمفسرين وجميع أهل المعاني. وانظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٦٧، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>۲) هو عدي بن زيد بن حماد بن أيوب بن زيد مناة بن تميم، شاعر جاهلي معروف بالدهاء. آنظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (۱۳۰). والبيت من قصيدة قالها في حبس النعمان بن المنذر، ولزاز الخصم: الشديد المعاند ذو البأس في الملمات، وعرد: أحجم ونكص. والبيت في «ديوانه» (۳۹)، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٩٤، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٠٤، «لسان العرب» لابن منظور ١٠/ ٤٤٢، وسلك).

<sup>(</sup>٣) البيت في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٩٤، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤١٠، والقرطبي ٩/ ٧٤ غير منسوب، ولم أهتد لقائله.

<sup>(</sup>٤) هو هانئ العنبري. والبيت في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٩٤، «جامع البيان» للطبري ١/ ٢٠٥، «البسيط» للواحدي (٧٥أ)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي في «جامع أحكام القرآن» ٩/ ٧٤.

# يَوْمٌ عَصِيْبٌ يَعْصِبُ الأَبْطَالا عَصْبَ القَوِيِّ المُسَّلَمَ الطِّوَالا

وذلك أن لوطًا الكليل لم يكن يعلم أنهم رسل الله تعالى في تلك الحال، وعلم من قومه ما هم عليه من إتيان الفاحشة، فخافهم عليهم وعلم أنه سيحتاج إلى المدافعة عن أضيافه.

قال قتادة (۱) والسدي (۲): خرجت الملائكة من عند إبراهيم النسخة نحو قرية لوط، فأتوا لوطًا نصف النّهار، وهو في أرض له يعمل فيها، وقد قال الله تعالى لهم: لا تهلكوهم حتى تُشهدوا (۳) عليهم لوطًا أربع شهادات فاستضافوه فانطلق بهم [۱۵/۱] فلما مشى ساعة قال لهم (٤): ما بلغكم أمر أهل هانيه القرية ؟

قالوا: وما أمرهم؟ فقال: أَشْهَدُ بالله إنها لشرُّ قرية في الأرض عملًا، يقول ذلك أربع مرات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٠٨/١٥، وفي «تاريخ الرسل والملوك» له أيضًا ٢٩٩/١.

وأخرج عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٧/٢، والطبري في «جامع البيان» ٤٠٨/١٥، وفي «تاريخ الرسل والملوك» ٢٩٨/١ عن قتادة عن حذيفة أيضًا وسنده صحيح، وله طريق آخر عند ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٦٠/٢ بمعناه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٠٨/١٥ - ٤٠٩، وفي «تاريخ الرسل والملوك» ١/٢٩٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٢٠٦٠.

<sup>(</sup>٣) في (ن): يشهد.

<sup>(</sup>٤) من (٤).

فدخلوا معه منزله (۱)، ولم يعلم بذلك أحد إلا أهل بيت لوط، فخرجت أمرأته فأخبرت قومها، وقالت: إن في بيت لوط رجالًا ما رأينا مثل وجوههم قط.

### ﴿ وَجَاءَهُم قَوْمُهُم يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾



قال ابن عباس وقتادة والسدي: يسرعون (٢). قال مجاهد: يهرولون (٣). قال الضحاك: يسعون (٤). قال ابن عيينة: كأنهم يُدْفَعون (٥).

قال شِمْر بن عطية: مشي بين الهرولة والجمز (٦). قال الحسن،

والنص مركب من قولي قتادة والسدي. والسدي قد نقله عن جماعة من الصحابة. أنظر: «تاريخ الرسل والملوك» للطبري ١/ ٢٩٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ١٥/٤١٢-٤١٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٣٠٦١-٢٠٦٢.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤١٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٦٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤١٢، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١٠).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣/١٥.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ١٦، واختاره الحلبي في «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٣٦١.

مشي بين مشيين (١).

قال أهل اللغة (٢): أُهْرِعَ الرَّجُلُ مِنْ بَرْدٍ أَو غَضَبٍ أَو حُمَّىٰ إِذَا أُرْعِد وهو مُهْرع إذا كان مُعْجلا حريصًا. قال مهلهل: (٣)

فَـجَاؤوا يُهـرَعُونَ وَهُممُ أُسَارىٰ

نَــقُــودُهُــمُ عَــلَــىٰ رَغْــم الأنْــوْفِ

وقال الراجز(٤):

#### بِـمُـعْـجِـلاتٍ نَـحْـوَهُ مَـهـارع

﴿ وَمِن قَبَـٰلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّ اَتِّ أَي: ومن قبل مجيئهم إلىٰ لوط كانوا يأتون الرجال في أدبارهم (٥).

فقال لهم لوط حين قصدوا<sup>(٦)</sup> أضيافه وظنوا أنهم غلمان: ﴿يَقَوْمِ هَـُوُّلَآءِ بَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمُ ۗ يعني: بالتزويج، وقلى أضيافه ببناته (٧).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۰أ).

<sup>(</sup>۲) «تهذيب اللغة» للأزهري ١/ ١٤١ (هرع)، «الصحاح» للجوهري ٣/ ٣٠٦ (هرع)، «لسان العرب» لابن منظور ٨/ ٣٦٩ (هرع)، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٦٧.

<sup>(</sup>٣) البيت في «ديوانه» (١٨٠)، «تهذيب اللغة» للأزهري ٤١/١ (هرع)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٢٤٦، والطبري في «جامع البيان» ١٨/١٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٣٩٤، «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٤١٢، « (الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٧/٧ ولم أعرف قائله.

<sup>(</sup>٥) قاله ابن جريج، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٣/١٥. وقاله أيضًا جامع بن شداد، والسدِّي، أخرجه عنهما ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٦٢.

<sup>(</sup>٦) في (ن): حصروا.

<sup>(</sup>V) قال حذيفة وكعب، أخرجه عنهما ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم»

وقال الحسين بن الفضل: يعني على شريطة الإسلام(١).

وقال قوم: (٢) فلعل في ذلك الوقت كان تزويجه بناته من الكفار جائزًا، كما زوّج النبي ﷺ ابنتيه من عتبة بن أبي لهب (٣) وأبي العاص بن الربيع (٤) قبل الوحي، وكانا كافرين.

وقال مجاهد وسعيد بن جبير: أراد نساء أمته، وكل نبي أبو أمته (٥). [٥٠/ب]

وفي بعض القراءة (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أبٌ لهم)(٦).

<sup>.</sup> ۲ . 77 /7

وقاله مجاهد وقتادة، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» 10/118، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٢٠٦٢.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۰ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٩١/٤.

<sup>(</sup>٢) ذكره الواحدي في «البسيط» (٧٥ب)، وابن الجوزي في «زاد المسير» ١٣٨/٤ عن الحسن.

<sup>(</sup>٣) وهو عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب القرشي، ابن عم النبي رضي أسلم في الفتح وشهد حنينًا. آنظر: «الاستيعاب» لابن عبد البر ١١٧٣، «تجريد أسماء الصحابة» للذهبي ١/١٧٠.

<sup>(</sup>٤) هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى القرشي، زوج بنت النبي على زينب، أسلم بعد الهجرة، آختلف سنة وفاته فقيل: ١٢هـ، وقيل غير ذلك. آنظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ١٢٠٠، «الإصابة» لابن حجر ٤/١٢٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤١٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٦٢. واللفظ الذي ذكره المصنف لسعيد بن جبير.

<sup>(</sup>٦) هذا الآية في سورة الأحزاب: ٦. وهلَّذِه قراءة سعيد بن جبير، أخرجها عنه

وقال بعضهم: كان لهم سيدان مطاعان، فأراد أن يزوجهما ابنتيه زعورا وريثا.

وقوله ﴿ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ قراءة العامَّة برفع الراء. وقرأ الحسن وعيسىٰ بن عمر أَطْهَرَ بالنصب على الحال(١)، و ﴿ هُنَّ ﴾ عماد(٢).

فإن قيل: فأي طهارة في نكاح الرجال حتى قال لبناته: ﴿ هُنَّ أَطُّهُرُ

الطبري في «جامع البيان» 10/ ٤١٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 7/ ٢٠٦٢، وذكرها الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ٢٣ بغير نسبة، ونسبها النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٣٦٨ لأبي وابن مسعود. وهي قراءة شاذة لعدم تواترها، ومخالفتها الرسم العثماني. أنظر: «المحتسب» لابن جني 1/ ٣٢٥.

- (۱) وقرأ بها أيضًا سعيد بن جبير، ومحمد بن مروان، وابن أبي إسحاق. انظر: «المحتسب» لابن جني ١/٣٢٥، وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٢/٢٦، «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٤١٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٢٩٦/٧.
- (۲) وقال به ذا الإعراب الكسائي والمبرد وابن جني. أنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٩٦، «المحتسب» لابن جني ٢/ ٣٢٦، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣٦١، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٤٧، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢/ ١١٧.

وخالفهم الخليل وسيبويه والأخفش والفراء وأكثر النحويين؛ لامتناع كون هن هاهنا عمادا.

انظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٢٩٦/، "مشكل إعراب القرآن" لمكي 1/٢١، "البحر المحيط" لأبي حيان ٢٤٧/، واختاره ابن عطية كما في "المحرر الوجيز" ١/٣٦١.

والعماد: تسمية كوفية لضمير الفصل. لكونه المعتمد في التفرقة بين النعت والخبر. أنظر: «معجم المصطلحات النحوية والصرفية» (١٦١).

لَكُمْ ﴿ وَيل : ليس هذا زيادة الفعل، إنما يقال لهاذه الألف: ألف التفضيل، وهو سائغ جائز في كلام العرب، كقول الناس: الله أكبر. فهل كابر الله أحدا؟! حتى يكون هو أكبر منه!

يدل عليه ما روي أن أبا سفيان قال يوم أحد: آعل هُبَل (١). فقال النبي ﷺ لعمر: «قل: الله أَعْلَىٰ وأَجَلَّ »(٢) وهبل لم يكن قَطُ عاليا.

﴿ فَٱتَقُوا اللّهَ وَلَا تُحَنّرُونِ فِي ضَيْفِي ﴾ أي: لا تذلوني ولا تهينوني فيهم بركوبهم (٣) منهم ما يكرهون، وعجزي عن دفعكم عنهم، وقيل: أراد: ولا تسوؤني فيهم. تقول العرب: خَزِيَ الرَّجُلُ يَخْزَىٰ خِزْيًا بمعنى (٤): الهوان، وخَزِي يَخْزَي خِزَايةً بمعنى: الاستحياء (٥).

قال ذو الرمة<sup>(٦)</sup>:

<sup>(</sup>۱) هبل: صنم كان بمكة في جوف الكعبة، يعبده المشركون في الجاهلية، وكان أعظم الأصنام عندهم. أنظر: «الأصنام» لابن الكلبي (۲۷)، «الصحاح» للجوهري ٥/١٨٤٧ (هبل).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ٧/ ٤٠٥ «الفتح» وفي كتاب المغازي، باب عزوة أحد، وابن حبان في «صحيحه» ١١/١١.

<sup>(</sup>٣) في (ن): بركونكم، وفي (ك): بركوبكم.

<sup>(</sup>٤) في الأصل من، والتصويب من (ن)، (ك).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تهذيب الكمال» للمزي ٧/ • ٤٩ (خزي)، «مختار الصحاح» للرازي (٧٤) (خزي).

<sup>(</sup>٦) ذو الرمة هو غيلان بن عقبة بن نُهيس الرِّبابي، آشتهر بشعره بميَّة، ت: ١١٧هـ. انظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة (٣٣٣)، «معجم الشعراء» لياقوت (٩٩). والبيت في «ديوانه» (٢٥)، «تهذيب اللغة» للأزهري ٧/ ٤٩١ (خزي).

### خِـزَايَـةً أَذْرَكَــته بَـعْـدَ جَـوْلَــتِـهِ

### مِنْ جَانِبِ الدُّفِ مَخْلُوطًا بِهِ الغَضَبُ

﴿ أَلَيْسَ مِنكُمُ رَجُلُ رَّشِيدُ ﴾ صالح سديد. قال ابن عباس<sup>(۱)</sup>: معناه رجل يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر<sup>(۲)</sup>.

### ﴿ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ ﴾

يا لوط ﴿مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ﴾ أي: لسن لنا أزواجًا فنستحقهن بالتزويج (٣) ﴿وَإِنَّكَ لَنُعَامُرُ مَا نُرِيدُ﴾ من إتيان الرجال(٤).

#### ﴿ قَالَ ﴾

لهم لوط عند ذلك [١٥٢] ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ فُوَّةً ﴾ أي: منعة وشيعة ينصرونني ﴿ أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ أو أنضم إلى عشيرة مانعة (٥).

(١) في (ن): إسحاق.

۸.

(٢) أنظر: «الوسيط» للواحدي ٣/٦٤٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٢/ ٣٩٥، «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦٤٣.

وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٦٣/٦ هذا اللفظ عن أبي مالك الغفاري.

وأخرج أيضًا ٦/ ٢٠٦٣ عن ابن عباس: أليس منكم واحد يقول لا إله إلا الله.

- (٣) قاله ابن إسحاق، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/١٧، وابن أبي
   حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٦٣٠٢.
- (٤) قاله السدي، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/١٥ ٤١٨، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٦٤/.
- (٥) قاله قتادة والحسن وابن إسحاق، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ١٠١٥ ٤١٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٦٤. وقال في «البسيط» للواحدي (١٧٧): هذا قول جميع المفسرين وأهل التأويل.

وجواب لو مضمر، أي: لقاتلناكم (١) ولُحُلْنَا بينكم وبينهم.

قالوا: فما بعث الله بعده نبيًّا إلا في ثروة من قومه، ومنعة من عشرته (٢).

قال رسول الله ﷺ لما قرأ هانِه الآية: «رَحِمَ الله أَخِي لَوُطًا لَقَدْ كَانَ يأُوِي إِلَىٰ رُكنِ شَدِيْدٍ »(٣).

وهو جزء من الحديث الآتي في إحدىٰ روايته وهي: «ورحمة الله علىٰ لوط إن كان ليأوي إلىٰ ركن شديد إذ قال لقومه: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلىٰ ركن شديد، وما بعث الله من بعده من نبي إلا في ثروة من قومه » رواه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٤٢١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٤٢٠، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٥٦١.

وجاء معناه عن ابن عباس حيث قال: « ما بعث الله نبيًّا بعد لوط إلا في عز ومنعة » أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» كتاب التفسير ٥/٣٥٨، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطى ٣/ ٦٢٠.

الثروة: العدد والعز بالعشيرة. أنظر: «غريب الحديث» لابن قتيبة ٣/ ٧٦٠، «النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير ١/ ٢١٠.

(٣) أخرجه البخاري ٢/ ٤١٥ في أحاديث الأنبياء، باب ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آَتَأَتُونَ الْفَيْحِشَةَ ﴾ الآية، وفي كتاب التفسير، باب قوله تعالىٰ: ﴿ لَهُ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَلِخْوَتِهِ مَايَنَتُ لِلسَّآلِلِينَ ﴾ (٤٦٩٤)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب زيادة طمأنينة القلب (١٥١)، وفي كتاب الفضائل، باب فضل إبراهيم الخليل ﷺ طمأنينة القلب (١٥١)، وفي كتاب الفضائل، باب فضل إبراهيم الخليل ﷺ

<sup>(</sup>۱) قاله السدى، أخرجه عنه الطبرى في «جامع البيان» ١٥/٨١٥.

وقاله أيضًا ابن إسحاق. ٱنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٣٩/٤.

وحذف الجواب أبلغ؛ لأن فيه تفخيمًا للأمر. أنظر: «البسيط» للواحدي (٧٧ب)، «سر صناعة الإعراب» لابن جنى ٢/ ٦٤٩.

<sup>(</sup>٢) قال نحوه قتادة، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٢١.

قال ابن عباس وأهل التفسير (١): أغلق لوط بابه والملائكة معه في الدار، وهو يناظرهم ويناشدهم من رواء الباب، وهم يعالجون تسور الجدار.

فلما رأت الملائكة ما لقي لوط من الكرب والنصب لسببهم (٢).

ما قوله ﷺ ﴿ فَالْوا يَلُوطُ ﴾

إن ركنك شديد، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ﴿إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴾ فافتح الباب ودعنا وإياهم، ففتح الباب فدخلوا، فاستأذن جبريل الني ربه في عقوبتهم فأذن له، فقام في الصورة التي يكون فيها فنشر جناحيه، وله جناحان وعليه (٣) وشاح من در منظوم، وهو براق الثنايا، أجلى الجبين، ورأسه حبك حبك مثل المرجان، كأنه الثلج بياضًا، وقدماه إلى الخضرة، فضرب بجناحيه وجوههم فطمس أعينهم فأعماهم، فصاروا لا يعرفون الطريق ولا يهتدون إلى بيوتهم، فانصرفوا وهم يقولون: النجا النجا! فإن في

١٨٣٩، والترمذي كتاب التفسير، باب من سورة يوسف (٣١١٦)، والإمام أحمد في «مسنده» ٢/ ٣٢٠، ٢/ ٣٢٠، ٢/ ٣٣٠، ٥/ ٣٣٠، وسعيد بن منصور في «سننه» كتاب التفسير ٥/ ٣٥٦ (١٠٩٧)، والطبري في «جامع البيان» ٥/ ٤١٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٦٤، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٥٦١ كلهم من حديث أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۰ب).

<sup>(</sup>٢) في (ك): بسببهم.

<sup>(</sup>٣) في (ن): وله.

بيت لوط أسحر قوم في الأرض، سحرونا، وجعلوا يقولون: يا لوط كما أنت حتى تصبح! يوعدونه، فقال لوط لهم: متى موعد هلاكهم؟ قالوا: الصبح فقال أريد أسرع من ذلك، [٢٥/ب] لو أهلكتموهم الآن. فقالوا: ﴿ أَلَيْسَ الصَّبَحُ بِقَرِيبٍ ﴾؟

ثم قالوا له: ﴿فَأَسَرِ﴾ يا لوط ﴿بِأَهْلِكَ﴾ قرأ أهل الحجاز بوصل الألف (١) من سَرىٰ يَسْرِي ٱعتبارًا بقوله: ﴿وَٱلْيَلِ إِذَا يَسَرِ ۖ ﴾ (٢).

وقرأ الباقون بقطع الألف<sup>(٣)</sup> (من أَسْرىٰ يُسْرِي)<sup>(٤)</sup> أعتبارًا بقوله سبحانه: ﴿سُبْحَنَ ٱلَّذِي ٓ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ﴾ (٥) وهما بمعنى واحد (٦).

<sup>(</sup>۱) هي قراءة نافع وابن كثير. أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٨)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ١/ ٥٣٥، «الحجة» لأبي علي الفارسي ٢٤٧٠، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) الفجر: ٣.

<sup>(</sup>٣) وهم: أبو عمرو وعاصم وابن عامر وحمزة والكسائي. انظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٨)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤١)، «التيسير» للداني (١٢٥)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكى ١/٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٥) الإسراء: ١.

<sup>(</sup>٦) وقال حسان بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول ﷺ: إِنَّ السَّنَصْسِيْرَةَ رَبِهُ السِخِدْرِ أَسْرَتْ إِلَيْكَ وَلَمْ تَكُنْ تَسْرِي فجاء باللغتين. والبيت في «ديوانه» ٢/١٥، «المخصص» لابن سيده ٩/٨٤، «لسان العرب» لابن منظور ١٤/ ٤٨١ (سري).

﴿ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ ﴾ قال ابن عباس: بطائفة من الليل (١). قال الضحاك: ببقية من الليل (٢) قال قتادة: بعد مضي صدره. قال الأخفش: بعد جنح. وقيل: بعد هدوء (٣).

وبعضها قريب من بعض.

﴿ وَلَا يَلْنَفِتَ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا آمْرَأَنكُ ﴾ قرأ ابن كثير وأبو عمرو (امرَأَتُك) رفعًا على الاستثناء من الالتفات (٤) أي (٥): وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا آمْرَأَتُكَ؛ فإنها تَلْتَفِتُ فتهلك وإن لوطًا أخرجها معه ونهى من معه ممن أسرى بهم أن يلتفت سوى زوجته؛ فإنها لمّا سمعت هذة العذاب التفت، وقالت: يا قوماه! فأدركها حجر فقتلها. وقرأ الباقون بنصب التاء (٢) على الاستثناء من الإسراء (٧)، أي:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٢) من (ك).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٠ب) فقد ذكر هاذه الأقوال جميعًا.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ٢٩٢/١، «الحجة» لابن زنجلة (٣٤٧) وقال: هي بدل من قوله ﴿أَحَدِ ﴾. «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢/١٥، «جامع البيان» للطبري ٢٥/٤٤.

<sup>(</sup>٥) من (ن).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٨)، «التبصرة» (٥٤٦)، «تلخيص العبارات» لابن بيلمة (١٠٤)، «التيسير» للداني (١٢٥)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤١).

<sup>(</sup>۷) أنظر: "إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ٢٩٢/١، "الحجة» لأبي زرعة (٣٤٨)، "الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٢٩٣١، "جامع البيان» للطبري ١٥٣١/٤٠٤.

﴿ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا آصَابَهُمْ ﴾ من العذاب غير مخطئها ولا مخطئيهم. ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصَّبَحُ ﴾ أي: موعد هلاكهم وقت الصبح. فقال لوط: أريد أسرع من ذلك. فقالوا (٣): ﴿ أَلِيْسَ ٱلصَّبَحُ بِقَرِيبٍ ﴾.

CHARCEHAR CHARC

<sup>(</sup>۱) واختارها لأجل قراءة ابن مسعود الطبري. آنظر: «جامع البيان»، والواحدي كما في «البسيط» (۷۸أ).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «جامع البيان» للطبري 10/ ٤٣٢، «الحجة في القراءات» لابن زنجلة (۲) أنظر: «جامع البييط» للواحدي (۱۸)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۹/ ۸۰.

<sup>(</sup>٣) قاله سعيد بن جبير، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٢٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٦٧/١٦.

#### قوله ﷺ ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾

۸Y

عذابنا ﴿ جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا ﴾ وذلك أن جبريل أدخل جناحيه تحت قرى قوم لوط المؤتفكات [٥٠/١]: سَدُوم وعَامُوراء ودَاذُوما وصَبُوائيم (١) فرفعها حتى سمع أهل السماء صياح الديكة، ونباح الكلاب ثم جعل عاليها سافلها (٢).

روي أن النبي ﷺ قال لجبريل: «إنَّ الله سَمَّاكُ بأسماء فسرها لي، قال الله في وصفك: ﴿ وَيُ فُوَّةٍ عِندَ ذِى ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴿ هُمُّاعٍ ثُمَّ أَمِينِ ﴿ هُمُّاعٍ ثُمَّ أَمِينِ ﴾ ﴿ مُطَاعٍ ثُمَّ أَمِينِ ﴾ ﴿ فَال الله في وصفك: ﴿ وَي قوتك؟ ﴾ قال: يا محمد! رَفَعْتُ قُرىٰ قوم لوط من تُخُوم الأرض (٤) على جناحي في الهواء حتى سَمِعَتْ ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديكة، ثم قلبتها ظهرًا لبطن، قال: ﴿ فَاخبرني عن قوله: ﴿ مُطَاعٍ ﴾؟ ﴾ فقال: إن رضوان خازن الجنان ومالكًا خازن النيران متىٰ كلفتهما فتح أبواب الجنة خازن الجنان ومالكًا خازن النيران متىٰ كلفتهما فتح أبواب الجنة

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معجم البلدان» لياقوت ٥/ ٢٥٤، ٣/ ٢٢٦، ٣/ ٤٤٥، «تاريخ الرسل والملوك» للطبرى ٢/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٢) قاله قتادة والسدي، أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ٢٦/١٥، وفي «تاريخ الرسل والملوك» ٢/١،٣٠٢، ٣٠٦.

وقاله محمد بن كعب، أخرجه الطبري في «تاريخ الرسل والملوك» ٣٠٣/١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٦٧/١.

<sup>(</sup>٣) التكوير: ٢٠، ٢١.

<sup>(</sup>٤) تخوم الأرض: جمع تَخْم وهو منتهىٰ كل قرية أو أرض، وقيل: تخوم الأرض حدودها. أنظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (١٣٩٩) (تخم)، «مختار الصحاح» للرازي (٣٢) (تخم).

والنار فتحاها لي. قال: «فأخبرني عن قوله: (أمين)؟ » قال: إن الله تعالى أنزل من السماء مائة وأربعة كتب إلى أنبيائه لم يأتمن عليها غيري(١).

﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا ﴾ أي: على شُذَاذِها ومسافريها. قال أبو عبيدة: مطَرَ في الرحمة، وأَمْطَرَ في العذاب (٢). ﴿ حِجَارَةً مِن سِجِيلِ ﴾ قال مجاهد: أولها حجر، وآخرها طين (٣). وقال ابن عباس (١) ووهب (وسعيد بن جبير: سِنْكُ وكِلُّ (٦). وقال قتادة (٧) ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن عساكر من حديث معاوية بن قرة، كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢/ ٥٣٠، وذكره ابن حبيب في «تفسيره» (١١١أ)، ولم يسنده، ومعاوية تابعي ثقة كما في «تقريب التهذيب» لابن حجر (٦٨١٧).

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۱۱).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير مجاهد» ١/ ٣٩٠، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٣٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٦٨، والفريابي وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦٢٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٦٨/٦. وأخرج الطبري في «جامع البيان» ٤٣٤/١٥ عن ابن عباس: وهو بالفارسية: سنك وجل، سنك هو: الحجر، وجل: الطين، يقول: أرسلنا عليهم حجارة من طين.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٣٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٣٣، وحكاه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٦٨/٦.

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٣٠٩/٢، والطبري في «جامع البيان» ١٩٠٨/ ٤٣٣، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦٢٥، وسنده صحيح.

وعكرمة (١): السجيل: الطين. دليله قوله تعالىٰ: ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِن طِينِ ۞ ﴾ (٢).

وقال الحسن: كان أصل الحجارة طينًا فَشُدِدَت (٣).

وقال الضحاك: هو الآجُرُّ(٤).

وقال ابن زيد: السجيل: أسم السماء الدنيا(٥).

وروىٰ عكرمة أيضًا أنه قال: هو بحر معلق في الهواء بين السماء والأرض، ومنه أنزلت الحجارة<sup>(١)</sup>.

وقيل: هو جبال في السماء، وهي التي أشار الله تعالى إليها. فقال: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِهَا مِنْ بَرِدٍ ﴾ (٧) .[٥٣]

وقال أهل المعاني: السجيل والسجين: الشديد من الحجر والضرب (^).

وقد أختار الطبرى هذا القول لهانيه الآية. أنظر: «جامع البيان» ١٥/ ٤٣٥.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ۲۰۹/۲، والطبري في «جامع البيان» ۲۰۲۸/۱، وحكاه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۲۰۲۸/۲، وسنده صحيح.

<sup>(</sup>٢) الذاريات: ٤٣.

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٣٦ معلقًا عنه.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١أ).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبرى في «جامع البيان» ١٥/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١أ).

<sup>(</sup>٧) النور: ٤٣.

<sup>(</sup>A) قاله أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ٢٩٦/١.

#### قال ابن مقبل:

# ضَرْبُا تَواصَتْ بِهِ الأَبْطَالُ سِجِيْنَا(١)

والعرب تعاقب بين النون واللام<sup>(۲)</sup>؛ لأنها كلها ذولقية من مخرج واحد<sup>(۳)</sup>.

ونظيره من الكلام هَتَلَتْ العَيْنُ، وهَتَنَتْ إذا أنصبت وبكت.

وقيل: هو فَعِيل من قول العرب أَسْجَلْتُهُ إذا أرسلته، فكأنها مرسلة عليهم (٤).

وقيل: هو من سَجَلْتُ لَهُمْ سَجْلًا إذا أعطيته، كأنهم أعطوا ذلك البلاء والعذاب.

قال الفضل بن عباس (٥):

<sup>(</sup>۱) هذا عجز بيت، وصدره: ورَجْلةٍ يَضْرِبُونَ البِيْضَ عَنْ عرض. ورجلة: جمع رجل، والبيض: جمع بيضة وهو حديد يُلبس للوقاية من الحرب. انظر: ديوانه (٣٣٣)، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢٩٦/١، «جمهرة أشعار

العرب» لأبي زيد القرشي (١٦٢)، «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٣/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) في (ن): والراء.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٩٦، «تفسير ابن حبيب» (١١١١).

<sup>(</sup>٤) حكاه الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» ٣/ ٧١ عن بعضهم، واختاره الواحدي في «البسيط» (٧٩ب).

<sup>(</sup>٥) هو الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب بن عبد المطلب القرشي الهاشمي. شاعر فصيح كان يقال له: الأخضر، توفي في خلافة الوليد بن عبد الملك. انظر: «الأعلام» للزركلي ٥/ ١٥٠.

البيت في «تهذيب اللغة» للأزهري ١٠/ ٥٨٦ (سجل)، «لسان العرب» لابن منظور ٢١/ ٣٢٦ (سجل).

# من يُسَاجِلْنِي يُسَاجِلْ مَاجِدًا يَـمُـلأُ الـدَّلْـوَ إِلـىٰ عَـقْـدِ الـكُـرَب

﴿مَّنضُودِ﴾ قال ابن عباس: متتابع (١).

قال قتادة: بعضها فوق بعض (٢).

قال ربيع: قد نضد بعضه على بعض (٣).

قال عكرمة: مصفوف.

قال أبو بكر الهذلي: مُعَدِّ، وهي من عدة الله تعالى التي أعد للظلمة (٤).

#### قوله ﷺ ﴿ مُسُوَّمَةً ﴾

۸۳

من نعت الحجارة وهي نصب على الحال (٥)، ومعناها معلمة (٦).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۱۱أ)، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٣٠٩/٢، والطبري في «جامع البيان» ١٩٠٤، بلفظ مصفوفة والمعنى واحد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٠١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠١٩، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢/ ٦٢٥. وهذا الذي أختاره الطبري في «جامع البيان» ٢٥/ ٤٣٧، وقال: إن منضود نعت سجيل لا نعت الحجارة؛ لأن منضودة لم تكن منصوبة.

وهو قول مقاتل، أنظر: «تفسيره» (١٤٨ب)، واختاره الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٤) قول عكرمة وقول أبي بكر الهذلي أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٣٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «إملاء ما من به الرحمن» للعكبري ٢/ ٧١١، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) قاله ابن عباس، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٢٠٦٩.

قال قتادة (١) وعكرمة (٢): مطوقة بها نَضْحٌ من حمرة.

قال ابن جريج: عليها سِيْمَا لا يُشَاكِل حجارة الأرض (٣).

قال الحسن (٤) والسدي (٥): مختومة. وقيل: مشهورة (٦).

قال ربيع: مكتوب على كل حجر أسم من رُمِيَ به (٧).

﴿عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ ﴾ يعني: تلك الحجارة ﴿مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ من

وكذلك قاله مجاهد، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٢/ ٩٥. وانظر: أيضًا «معانى القرآن» للنحاس ٣/ ٣٧٢.

- (۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ۲/۳۰، والطبري في «جامع البيان» ۱/۳۰، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۲/۲۹، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ۳/ ۲۲۵.
- (٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٩٠٣، والطبري في «جامع السان» ١٥/٨٣٥.
- (٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٣٨، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦٢٥.
  - واختاره الزجاج كما في «معاني القرآن وإعرابه» ٣/ ٧٢.
- (٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١١أ)، «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٨٥، «معالم التنزيل» للبغوى ٤/ ١٩٤، «زاد المسير» لابن الجوزى ١٤٦/٤.
- (٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٣٨، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١١أ).
  - (٦) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١١).
- (۷) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١١)، «البسيط» للواحدي (١٨٠). والذي أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٣٨، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٦٩، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦٢٥ عن الربيع قال: مسومة عليها سيما خطوط.

A£

مشركي مكة ﴿ بِبَعِيدِ ﴾ قال مجاهد: يُرهب بها قريشًا (١).

وقال قتادة وعكرمة (٢٠): يعني ظالمي هلْذِه الأمة، والله ما أجار الله منها ظالمًا بعد.

وقال أنس بن مالك: سأل رسول الله ﷺ جبريل عن قوله ﴿وَمَاهِى مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾. فقال: «يعني: عن ظالمي أمتك، ما من ظالم منهم [30/أ] إلا وهو بعرض حجر يسقط عليه من ساعة إلىٰ ساعة »(٣).

## قوله تعالمیٰ ﴿وَإِلَىٰ مَدْيَنَ﴾

يعني: وأرسلنا إلى ولد مدين بن إبراهيم (١) ﴿ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا ﴾ بن

(۱) «تفسير مجاهد» ۱/ ۳۹۰، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۹/ ۴۳۹، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٦٩، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦٢٥.

والذي عند الطبري يرهب بها من يشاء ولعله خطأ طباعي. ففي جميع المصادر قريشا.

(۲) قول قتادة وعكرمة أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ۲،۹/۲، والطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ٤٣٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٠٧٠.

وهو قول أكثر المفسرين كما في «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٨٥.

- (٣) ذكره ابن حبيب في «تفسيره» (١١١١) ولم يسنده ولم أجد من ذكره مسندًا.
- (٤) يذهب المصنف إلى أن مدين أسم للقبيلة، وذهب آخرون إلى أن مدين أسم لمدينة بناها مدين بن إبراهيم وهذا القول أختاره الفراء وأنشد:

  رُهْبَانُ مَدْيَنَ لَوْ رَأُوْكَ تَنَزَّلُوا والعُصْمُ من شَعَفِ العُقُولِ الفَادِرِ

قال الزجاج والمعنى على هذا: وأرسل إلى أهل مدين فحذف الأهل. قلت: والبيت الذي ذكره الفراء لجرير وهو في ديوانه (٣٠٨)، وانظر: «لسان العرب»

يثرون (١) بن يويب (٢) بن مدين بن إبراهيم . ﴿قَالَ يَنَقَوْمِ اَعْبُدُواْ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَنْرُهُم وَلَا نَنقُصُواْ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانَ ﴾ وكانوا يطففون ﴿إِنِّ اللَّهُ مَا أَرْبِكُمْ مِنْ إِلَهٍ عَنْرُهُم وَلَا نَنقُصُواْ الْمِكْيَالُ وَالْمِيزَانَ ﴾ وكانوا يطففون ﴿إِنِّ اللَّهُ مَا أَرْبِكُمْ مِخَيْرٍ ﴾ قال ابن عباس: موسرين في نعمة (٣).

قال الحسن: الغنى ورخص السعر (٤).

قال قتادة: المال وزينة الدنيا(٥).

قال الضحاك: خفض العيش وكثرة المال (٦).

قال مجاهد: خصب وسعة (٧).

فحذرهم غلاء السعر، وزوال النعمة، وحلول النقمة إن لم يتوبوا. ﴿ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِيطٍ ﴾ يحيط بكم فلا يُفلت منكم أحد.

لابن منظور ٧١/٧١١ (رهب). ومدين: مدينة على بحر القُلزُم محاذية لتبوك. أنظر: «معجم البلدان» لياقوت ٧٧/٥، وتسمى الآن البدع تابعة لمنطقة تبوك.

<sup>(</sup>١) في (ن): يحرون.

<sup>(</sup>٢) في (ك): بويب.

 <sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١١أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٩٥/٤.
 والذي أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٤٤ قال: رخص السعر وهو الذي ذكره عنه الماوردي في «النكت والعيون» ٢/ ٤٩٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٤٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣١١، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٤٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٧١.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١١).

<sup>(</sup>V) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٩٥٠.

## ﴿ وَيَنَقُومِ أُوْفُواْ ٱلْمِكْيَالُ وَٱلْمِيزَانَ ﴾

AO :

أتموهما ﴿ بِٱلْقِسْطِّ وَلَا تَبْخَسُوا ﴾ ولا تنقصوا ﴿ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾.

# ٨٦ ﴿ يَقِيَتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينً ﴾

قال ابن عباس: يعني: ما أبقى الله لكم من الحلال بعد إيفاء الكيل والوزن خير من البخس والتطفيف<sup>(۱)</sup>.

قال مجاهد: طاعة الله(٢).

قال سفيان: رزق الله<sup>(٣)</sup>.

قال قتادة: حظكم من ربّكم (٤).

قال ابن زيد: الهلاك في العذاب، والبقية في الرحمة (٥).

(۱) ذكر الطبري في «جامع البيان» ٢٥/ ٤٤٧ ثم قال: وهذا قول روي عن ابن عباس بإسناد غير مرتضى عند أهل النقل. وانظر: «الوسيط» للواحدي ٣٥/ ٥٨٦، «معالم التنزيل» للبغوي ٢/ ٣٩٨.

وذكر الطبري في «جامع البيان» 10/ ٤٤٨ عنه أنه قال: ﴿بَقِيَتُ ٱللَّهِ﴾: رزق الله. وفي إسناده مبهم. وهذا هو آختيار الطبري في «جامع البيان» 10/ ٤٤٧، وكذلك آختاره الفراء. آنظر: «معانى القرآن» ٢/ ٢٥.

- (٢) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣١١، والطبري في «جامع البيان» ٦٠٧٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٧٢.
  - (٣) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» كتاب التفسير ٥/ ٣٥٩.
- (٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣١١، والطبري في «جامع البيان» ٤٨/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٧٢.
- (ه) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٤٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٧٢.

قال الفراء: مراقبة الله(١).

﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ﴾ وإنما قال هذا؛ لأن شعيبًا لم يؤمر بالقتال (٢).

# الله على ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتْرُكَ مَا يَعَبُدُ ءَابَآوُناً ﴾

من الأوثان (٣)؟ قال ابن عباس: كان شعيب كثير الصلاة لذلك قالوا هذا (٤).

وقال الأعمش: يعني: أقراءتك؟ (٥).

﴿ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آَمُولِكَا مَا نَشَتَؤُ أَلَى يعني: أو أن نُتْرك أن نفعل في أموالنا [٤٥ب] ما نشاء (٢٠).

وقرأ بعضهم تَفْعَلَ وتَشَاءَ بالتاء (٧). يعني: تأمرك أن تتحكم في

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معانى القرآن» له ۲/ ۲۰.

<sup>(</sup>۲) قاله ابن حبیب فی «تفسیره» (۱۱۱ب).

 <sup>(</sup>٣) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٤٥٠، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم»
 (٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١٠ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٩٥٠

<sup>(</sup>ه) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣١١، والطبري في «جامع البيان» ١٠٧٢، ٤٥١، ٤٥١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٧٢.

<sup>(</sup>٦) هذا التقدير ذكره الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ٢٥، والزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٢٥ وابن الأنباري كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٥٠ والأخفش في «معاني القرآن» ٢/ ٣٥٨، ونسبه الطبري لبعض البصريين أنظر: «جامع البيان» ٥/ ٤٥٢.

<sup>(</sup>٧) هي قراءة ابن أبي عبلة، أنظر: «الكشاف» للزمخشري ٢/ ٢٨٧ بتاء الخطاب فيهما، وذكرها الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ٢٥، بدون نسبة، والطبري في

أموالنا، فيكون راجعًا إلى الأمر، لا إلى الترك(١).

قال أهل التفسير (٢): كان مما ينهاهم عنه وعذبوا لأجله قطع الدنانير والدراهم؛ فلذلك قالوا: ﴿ أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي آَمُولِنَا مَا نَشَرَأُوا ﴾.

﴿إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ قال ابن عباس: يعني: السفيه الغاوي (٣).

قال القتيبي: والعرب تصف الشيء بضده للتطير والتفاؤل. كما قيل: للديغ سليم، وللفلاة مفازة (٤).

وقيل: هو على الاستهزاء كقولهم للحبشي: أبو البيضاء، وللأبيض: أبو الجون (٥). ومنه قول خزنة جهنم لأبي جهل: ﴿ وُتُ

<sup>«</sup>جامع البيان» 10 / 201 ونسبها ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ١٥٠ لأبي عبد الرحمن السلمي والضحاك.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٢٥، «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٣٥٨.

<sup>(</sup>۲) قاله كعب القرظي وزيد بن أسلم وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ۱۵۰/۰۵۰ – ٤٥١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۲/۲۰۷۳. وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ۲/۲۰۷۴.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١٠ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ١٩٥/، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١٠ب).

<sup>(</sup>٥) هو قول ابن عباس - في رواية أبي صالح - وقتادة وابن جريج وابن زيد والحسن وميمون بن مهران وغيرهم، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ١٥ / ٤٥٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢ / ٢٠٧٣. ونسبه في «البسيط» للواحدي (٨١٠) لأكثر أهل التأويل. وانظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢ / ٤٥٦، واختاره الفراء في «معاني القرآن» ٢٦/٢ وينظر «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٤٧٣ والطبري في «جامع البيان» ١٠٣/١٢.

# إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ﴿ اللَّهُ ﴿ (١).

وقيل: معناه: الحليم الرشيد بزعمك وعندك (٢). ومثله في صفة أبي جهل. وقال ابن كيسان (٣) هو على الصحة. أي: أنّك يا شعيب فينا حليم رشيد، فليس يَجْمُلُ بك شق عصا قومك، ولا مخالفة دينهم، كقول قوم صالح له: ﴿ يُصَلِحُ قَدُ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَلَا آً ﴾ (٤).

## ﴿ قَالَ يَقَوْمِ أَرَءَيْتُمُ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ ﴾



حجة وبصيرة؛ وبيان وبرهان ﴿ مِن رَّبِي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاً ﴾ حلالًا طيبًا؛ من غير بخس ولا تطفيف (٥). وقيل: علمًا ومعرفة (٦).

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَلَكُمْ عَنْفُ ﴾ ما أريد نهيكم عن أمر ثم

<sup>(</sup>١) الدخان: ٤٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معانى القرآن» للنحاس ٣/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن كيسان.

انظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١ب)، وفيه عبد الرحمن بن كيسان، «البسيط» للواحدي (١٨٠)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/١٥٠، ورجحه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/٨٨.

<sup>(</sup>٤) هود: ٦٢.

<sup>(</sup>٥) قال الضحاك، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٧٢. وحكاه في «البسيط» للواحدي (٨٦أ)، عن ابن عباس وأكثر المفسرين. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٢/ ٣٩٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٥١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ٨٩.

<sup>(</sup>٦) نسبه في «البسيط» للواحدي لجماعة من المفسرين (١٨١).

.49

أركبه (۱) ﴿ إِنْ أُرِيدُ ﴾ فيما آمركم به وأنهاكم عنه ﴿ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيّ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ أرجع فيما ينزل من النوائب (۲). وقيل: وإليه أرجع في المعاد (۳).

## ﴿ وَيَنْقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾

يحملنكم (٤) ﴿شِقَاقِ ﴾ خلافي وفراقي (٥) ﴿أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَاۤ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِيحٍ ﴾ [٥٥/١] من العذاب . ﴿وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنكُم

- (۱) قاله قتادة، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٥٣/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٧٧٤، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/٦٢٧.
- (٢) أخرج ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٧٤ عن عبيد بن يعلى: أنه قال: الإنابة: الدعاء.
- (٣) قاله ابن عباس، كما في «البسيط» للواحدي (٨٢ب)، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ١٩٠/٤.
- وأخرج الطبري في «جامع البيان» 10/ ٤٥٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 7/ ٢٠٧٥، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦٢٨ عن مجاهد في قوله ﴿وَإِلْيَهِ أُنِيبُ ﴾ قال: إليه أرجع. والمعنىٰ أرجع إليه في المعاد كما في «البسيط» للواحدي (٨٢).
- (٤) قاله قتادة، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٥٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٧٤، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦٢٨، وقاله السدي، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٧٥.
- وكذلك قاله ابن عباس والحسن كما في «البسيط» للواحدي (٨٢ب)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩٠/٩.
  - (٥) قاله قتادة وابن جريج، أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٥/٥٥٥.

بِعَيدِ ﴾ وذلك أنهم كانوا حديثي عهد بهلاك قوم لوط، أي: وما دار قوم لوط منكم ببعيد (١).



﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَحِيعٌ وَدُودٌ ١٠٠٠

محبّ للمؤمنين. وقيل: مَوْدُودُ المؤمنين ومحبوبهم.



﴿ قَالُواْ يَكْشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ

نعلم ﴿ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾. وذلك أنّه كان ضريرًا (٢).

قال سفيان: كان ضعيف البصر، وكان يُقال له: خطيب الأنبياء (٣).

وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٧٥/٦ عن السدي.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري 10/807، «البسيط» للواحدي ٨٢ب وحكاه عن ابن عباس.

وحُكي عن قتادة: أن القرب قرب الزمن، حكاه عنه الواحدي في «البسيط» (٨٢ب)، واختاره النحاس، ٱنظر: «معانى القرآن» ٣/ ٣٧٥.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن عباس، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٢٠٧٦، والحاكم في «المستدرك» ٢/٥٦٨، وصححه.

وقاله سعيد بن جبير، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٥٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٧٦. وقاله شريك، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥٥/ ١٥٥.

وقاله قتادة، كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ١٥٢/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/٩٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٥٨، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢٠٧٦، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢/ ٢٢٨.

# ﴿ وَلَوْلَا رَهُ طُكَ ﴾ عشيرتك (١) ، وكان في عز ومنعة من قومه ﴿ لَرَجَمْنَكَ ﴾ لقتلناك (٢) ﴿ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾.

قال الزجاج: حِمير تُسمِّي الضرير: ضعيفًا؛ لأنه قد ذهب بصره. «معاني القرآن» ٧٣/٣.

وقال النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٣٧٦: وحكىٰ أهل اللغة أنَّ حِمير تقول للأعمىٰ: ضعيف أي: قد ضُرَّ بذهاب للأعمىٰ: ضعيف أي: قد ذهب بصره، كما يقال له: ضرير، أي: قد ضُرَّ بذهاب بصره، كما يقال: مكفوف، أي: قد كُف عن النظر بذهاب بصره.

قلت: والقول الثاني في تفسير الضعيف: هو الذليل الذي ليس معه أنصار. قاله السدي، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٢٠٧٦، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦٢٩.

وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٧٦/٦ عن أبي رون قال: ذليلًا. قال: قالوا له: إن عشيرتك ليسوا علىٰ دينك؛ فأنت ذليل.

وهاذا القول رجحه ابن عطية في «المحرر الوجيز» ٧/ ٣٨٤، وانتصر له أبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٢٥٦.

- (۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٤٥٨، «البسيط» للواحدي (٨٣أ)، ونسبه للمفسرين، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣٨٤.
- (۲) قاله ابن عباس كما أخرجه إسحاق بن بشر وابن عساكر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦٣٠، وانظر: «البسيط» للواحدي (٨٣أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٢/ ٣٩٩.

وقال الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٧٤: والرجم من شر القتلات. واستظهره ابن عطية ٧/ ٣٨٥.

والقول الآخر: لسببناك وشتمناك. رجحه الطبري في «جامع البيان» ١٥٨/١٥، وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/٣٥٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٥٣/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩١/٩.

قلت: ويؤيد هذا القول قوله تعالى: ﴿ لَأَرْجُمُنَّكُّ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ [مريم: ٤٦].

﴿ وَالَ يَنَقُومِ أَرَهُ طِي أَعَرُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّغَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمُ ظِهْرِيًّا ﴾ قيل (١): الهاء راجعة إلى الله (٢).

وقيل: إلىٰ أمر الله تعالىٰ وما جاء به شعيب، أي: نبذتموه وراء ظهوركم وتركتموه (٣). يقال: جَعَلْتَ أَمْرِي بِظَهْر، إذا قَصَّرَ في أَمْرِهِ وَأَخَلَّ بِحَقِّهِ (٤) . ﴿ إِنَّ رَبِي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴾.

0479 O 6779 O 6774 C

وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣٨٥.

وذكر الأزهري إطلاق الأمرين على الرجم. آنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري /٢ ١٧٤ (رهط).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>۲) قاله ابن عباس، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ٤٦٠. وقاله قتادة، أخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ۲/ ٣١١، والطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ٤٦٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۲/ ۲۰۷۷.

واختاره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٦٢.

 <sup>(</sup>۳) قاله مجاهد كما في «تفسيره» ۱/ ۳۹۰، وأخرجه عنه الثوري في «تفسيره»
 (۳)، والطبري في «جامع البيان» ۱/ ۲۱۱.

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢٩٨١، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٣٧٧، «تهذيب اللغة» للأزهري ٦/ ٢٤٦ (ظهر)، «الأضداد» لابن الأنباري (٢٥٦).

#### قوله ﷺ ﴿ وَيَنْفَوْمِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ ﴾

أي: تؤدتكم (١) وتمكنكم، يقال: فلأن يُعْمَلُ على مَكَانَتِهِ ومَكِيْنَتِه، إذا عمل على تؤدة وتمكن. وقد مَكَنَ يَمكُنُ مَكْنُا (٢)، ومَكَانَةً (٣).

﴿إِنِّ عَامِلٌ سَوْفَ تَعُلَمُونَ ﴾ أيّنا الجاني على نفسه والمخطئ في فعله، فذلك قوله: ﴿مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَن هُو كَاذِبٌ عَلى: ﴿مِّن اللهِ عَدَابٌ عَلَيْهِ عَدَابٌ عَلَيْهِ وَمَن هُو كَاذِبُ وقيل: ﴿مِّن اللهِ عَلَى النصب، أي: سوف تعلمون من هو كاذب. وقيل: يُخزي من هو كاذب.

وقيل: محله رفع، تقديره: ومن هو كاذب فيعلم كذبه [٥٥/ب] ويذوق وبال أمره (٤٠).

﴿ وَٱرْتَـٰقِبُوٓا ﴾ وانتظروا العذاب ﴿ إِنِّي مَعَكُمُ رَفِيتُ ﴾ منتظر (٥).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري 10/ ٤٦٢ - ٤٦٣.

<sup>(</sup>٢) في (ن): مكانا.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١٠/ ٢٩١ (مكن)، «لسان العرب» لابن منظور (٣) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٢٩١/١٠ (مكن).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٢٦، «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٩٩، «مشكل إعراب القرآن» لمكي ١/ ٣٧٩، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٣٧٩، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٥٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٢أ)، «تهذيب اللغة» للأزهري ١٢٨/٩ (رقب).

# ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمُرُنَا جَعَيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُم بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ﴾

صيحة من السماء فأخذتهم فأهلكتهم (١).

ويقال: إن جبريل صاح بهم صيحة فخرجت أرواحهم من أجسادهم (٢) ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَرِهِمْ جَثِمِينَ ﴾: ميتين (٣) ساقطين (٤) هلكي (٥) صرعي (٦).

# ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا ﴾

يكونوا<sup>(٧)</sup> ﴿فِيَهَأَّ أَلَا بُعُدًا﴾ هلاكًا وسحقًا<sup>(٨)</sup> ﴿لِمَدَيْنَ كَمَا بَعِدَتْ﴾ هلكت ﴿تُمُودَ﴾.

<sup>(</sup>١) أنظر: «جامع البيان» للطبري 10/ ٤٦٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ١٩٧.

<sup>(</sup>٢) ذكره الطبري في «جامع البيان» ولم ينسبه لأحد ١٥/ ٤٦٤. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ١٩٧/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» عن عبد الرحمن بن زيد ٢٠٧٩/٦.

وقاله ابن عباس كما في «تفسير ابن حبيب» (١١١أ).

<sup>(</sup>٤) قاله ابن كيسان كما في «تفسير ابن حبيب» (١١١٢).

<sup>(</sup>٥) قاله قتادة كما في «تفسير ابن حبيب» (١١٢أ).

<sup>(</sup>٦) قاله الطبري في «جامع البيان» ١٥/٤٦٤.

<sup>(</sup>٧) معناه قاله ابن عباس وقتادة، أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٨) أنظر: «البسيط» للواحدي (٨٤ب)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٣٨٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٥٤.

97 قوله تعالى ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِتَايَنِتِنَا وَسُلْطَنَنِ ثُمِينٍ ۞﴾ حجة بينة (١).

﴿إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَنَّكُواْ أَمْنَ فِرْعَوْنَ ﴾
 وخالفوا أمر موسى ﴿وَمَا آمَنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴾ سديد (٢).

﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ ﴾

أي: يتقدمهم، ويقودهم إلى النار (٣)، ﴿ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ مُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمَوْرُودُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالَّ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّلْحَالَا اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

الْعَوْنُ المُعَانُ (٦)، وذلك أنّه ترادفت عليهم اللعنتان، لعنة في

<sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٢٠٨٠، وانظر: «معاني القرآن» للنحاس ٣/٨٣، «جامع البيان» للطبري ١٥/٢٥٥، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) قاله قتادة، أخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٣١٢/٢، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٦٦ - ٤٦٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦٠٨٠/٢.

<sup>(</sup>٤) قاله ابن عباس، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٦٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٨٠.

<sup>(</sup>٥) آنظر: «تفسير مقاتل» (١٤٩أ)، «البسيط» للواحدي (٨٥أ) ونسبه للمفسرين، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٤٦٨/١٥، «معاني القرآن» للنحاس ٣٧٨/٣، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٩٨.

الدنيا، ولعنة في الآخرة (١).

## قوله عَلَىٰ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَابِعُ ﴾



عامر ﴿وَحَصِيدٌ خراب. قال ابن عباس: فقائم تنظرون إليه، وحصيد قد خرب وهلك أهله (٢).

قال مقاتل (٣): قائم يُرىٰ له أثر، وحصيد لا يُرىٰ له أثر (٤).

قال مجاهد: قائم خاوِيَةٌ على عروشها، وحصيد: مُسْتأصل، يعني: محصُودًا كالزرع إذا حُصد (٥).

قال قتادة: منها قائم لم يذهب أصلًا، ومنها حصيد قد ذهب أصلًا (٦).

<sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ٢٩/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٨١.

وقاله قتادة، أخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣١٢، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٦٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ١٨٠٨.

وقاله الضحاك، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٧٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٧١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٨٢/٦ المعنى.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسيره» (**١٤٩**أ).

<sup>(</sup>٥) آنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٢أ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٣١٢، والطبري في «جامع البيان» ١٠٨٢/٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٢٠٨٢.

1.1

قال القرظي: منها قائم جدرانها وحيطانها، [٢٥/١] وحصيد ساقط<sup>(١)</sup>.

قال محمد بن إسحاق: ﴿مِنْهَا قَآبِدُ ﴾ يعني: زُعَر (٢) وأمثالها من القرى التي لم تهلك، ﴿وَحَصِيدُ ﴾ يعني: التي قد هلكت (٣).

## ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ ﴾

بالعذاب والإهلاك ﴿ وَلَكِن ظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمُ ۚ بالكفر والمعصية . ﴿ فَمَا الْغَنَتُ عَنْهُمْ ءَالِهَ ثُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَا جَآءَ أَمْرُ ﴾ عذاب ﴿ رَبِّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ ﴾ تخسير وتدمير (٤).

## ﴿ وَكُذَالِكَ ﴾

وهكذا ﴿ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَلِمَّةُ إِنَّ أَخْذَهُۥ ٓ أَلِيهُ شَدِيدُ ﴾ نظيره:

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» كتاب التفسير ٥/ ٣٦٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٨٢.

<sup>(</sup>۲) قرية بمشارق الشام قرب الكرك. أنظر: «معجم البلدان» لياقوت ٣/١٤٢، «مراصد الإطلاع» لابن عبد الحق «معجم ما أستعجم» للبكري ٢/ ٢٨٥، «مراصد الإطلاع» لابن عبد الحق ٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٢أ).

<sup>(</sup>٤) قاله قتادة، أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٣١٢، والطبري في «جامع البيان» 10/ ٤٧٣.

وقاله مجاهد، أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٤٧٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٨٣/٦. وانظر: «تفسير مجاهد» ١/ ١٣٣، «الدر المنثور» للسيوطي ٢/ ٦٣٢.

### قوله تعالىٰ: ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۞ ﴿ (١).

# ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً ﴾

لعظة وعبرة (٢) ﴿ لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ يَوَمُ ﴾ يعني: يوم القيامة (٣) ﴿ جَّعُمُوعٌ لَهُ ٱلنَّاسُ ﴾. قال عبد الله بن مسعود لأصحابه: إنهم (٤) مجموعون يوم القيامة في صعيد واحد، يُسمِعُهم الدَّاعي، ويَنْفُذُهم البصر (٥).

﴿ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مُّشَّهُودٌ ﴾ يشهده أهل السماء وأهل الأرض (٦).

#### ﴿ وَمَا نُؤَخِّرُهُ ۗ ﴾

يعني: وما نؤخر ذلك اليوم، فلا نقيم عليكم القيامة ﴿إِلَّا لِأَجَلِ مَعْدُودِ ﴾ يأتي لوقته فلا يتقدم ولا يتأخر.



قُرِئَ بإثبات الياء وبحذفه <sup>(٧)</sup>،



<sup>(</sup>١) البروج: ١٢.

<sup>(</sup>٢) حكاه في «البسيط» للواحدي ٨٦ عن ابن عباس، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي 1/٢. • والقرطبي ٩٦/٩.

 <sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس ومجاهد، أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٧٧،
 وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٨٤.

<sup>(</sup>٤) في (ن): إنكم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦٠٨٤/٦.

<sup>(</sup>٦) قاله الضحاك، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٧٨.

<sup>(</sup>٧) قرأ ابن كثير بإثبات الياء في الوصل والوقف، وقرأ نافع وأبو عمرو والكسائي

وهما لغتان، والحذف لغة هذيل<sup>(۱)</sup> والعرب تجتزئ بالكسرة من الياء، وبالضمة من الواو<sup>(۲)</sup>، كقول الشاعر:

كَفَّاكَ كَفَّ مَا تُلِيْتُ دِرْهَما جُودًا، وأُخْرَىٰ تُعْطِ بِالسِّيْف دَما (٣)

أي: تعطي.

﴿ لَا تَكَلُّمُ مُ تَسَكِيلُم ﴿ فَقُسُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ ﴾ نظيره: ﴿ نَازُلُ

بإثبات الياء في الوصل وحذفها في الوقف، وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة بغير ياء لا في الوصل، ولا في الوقف.

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٨)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٢)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ٢٦٠، الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٧٨.

(۱) حكاه عنهم الزجاج في «معاني القرآن» ٣/ ٧٧، والطبري في «جامع البيان» ٤٧٩/١٥.

وهذيل: قبيلة مضريَّة، تنتسب لهذيل بن مدركة، بن إلياس بن مضر، فهي قبيلة عدنانية ومنازلهم قرب مكة. أنظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (١٩٦)، «معجم القبائل» ٣/١٢١٣.

- (Y) حكاه عنهم سيبويه والخليل والفراء وغيرهم. أنظر: «معاني القرآن» للفراء Y/ Y۷، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٧٧، «الحجة» لأبي علي الفارسي ٤/ ٣٧٣.
- (٣) البيت في «معاني القرآن» للفراء ٢٧/٢، ١١٨، «جامع البيان» للطبري ٥١/ ٤٧٩، «الخصائص» لابن جني ٣/ ٩٠، «الإنصاف» لابن الأنباري (٢١٣)، «لسان العرب» لابن منظور ٢١/ ٢١٠ (ليق). ولم أعرف قائله. والمعنى: أراد وصفه بالجود، وبعدم حبس الدراهم، وبالغلظة على عدوه.
- (٤) قاله الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٧٩: قيل: لا تكلم وإنما هي: لا تتكلم فحذف إحدى التائين، ٱجتزاءً بدلالة الباقية منهما عليها.

ٱلْمَلَتَهِكَةُ ﴾ (١) أي: تتنزل.

وقال لبيد<sup>(٢)</sup>:

والعَيْنُ سَاكِنَةٌ على أَطْلائها عُودًا تَأَجَّلُ بِالفَضَاءِ بِهَامُها

[٥٦-] أي: تتأجل.

﴿ فَمِنْهُم شَقِيٌ وَسَعِيدٌ ﴾ قال ابن عباس: فمنهم شقي كتب عليه الشقاوة، ومنهم سعيد كتب عليه السعادة (٣).

وروى عبد الله بن دينار<sup>(3)</sup> عن ابن عمر عن عمر الله قال: لمّا نزلت هانيه الآية، سألت النبي على فقلت: يا نبي الله فعلى ما عَمَلُنا؟ على شيء قد فرغ منه أو على شيء لم يفرغ منه؟ فقال رسوله الله على شيء قد فرغ منه يا عمر! جرت به الأقلام، ولكن كل ميسر لما خلق له »<sup>(0)</sup>.

الحديث حسن لغيره.

التخريج:

أخرجه الترمذي ٥/ ٢٨٩ في كتاب التفسير، باب من سورة هود. وقال: حسن غريب، وأحمد في مسنده ١/ ٢٧١، وأبو يعلىٰ في «مسنده» ١/ ٢٧١، والطبري

<sup>(</sup>١) القدر: ٤.

<sup>(</sup>٢) البيت في معلقته المشهورة، أنظر: «ديوانه» (١٦٥)، «شرح القصائد العشر» للخطيب التبريزي (١٣٣).

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٢ب).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن دينار، العدوي مولاهم، ثقة.

<sup>(</sup>٥) الحكم على الإسناد:

1.7

# ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِ لَهُمُ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ ﴾

قال ابن عباس: الزفير: الصوت الشديد، والشهيق: الصوت الضعيف<sup>(۱)</sup>.

وقال الضحاك(٢)

في «جامع البيان» 10/ ٠٨٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 7/ ٢٠٨٤، وابن عدي في «الكامل» ٢/٥٨، والحاكم في «المستدرك» ك/ ٢٨٥، والذهبي في «ميزان الأعتدال» بإسناده 1/ ٤١٥ كلهم من طريق سليمان بن سفيان النجمي، أبو سفيان المدني، قال ابن معين: ليس بثقة. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. وقال أبو زرعة: منكر الحديث. أنظر: «التاريخ الكبير» للبخاري ٤/١١، «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٤/ ١١٩، «تهذيب التهذيب» لابن حجر ٤/ ١٩٤.

وأخرجه الترمذي ٤/ ٤٤٥ في كتاب القدر، باب ما جاء في الشقاء والسعادة، وأحمد في «مسنده» ٢/ ٧٧، وأبو يعلىٰ في «مسنده» ٩/ ٣٥٤، من طريق عاصم بن عبيد الله ضعيف. أنظر: «تهذيب الكمال» للمزى ٥/ ٤٦.

ويشهد للحديث ما أخرجه البخاري (٧١١٢) في كتاب التفسير، باب قوله فأما من أعطى واتقى، ومسلم ٢٠٤١/٤ في كتاب القدر، من حديث عمران بن الحصين أنه سأل النبي على: فيما يعمل العاملون فقال على: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له».

- (۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٤٨٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٨٥، والبيهقي في البعث والنشور، وأبو الشيخ وابن مردويه كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦٣٥، وذكره البخاري في كتاب التفسير ٨/ ٣٥٤ معلقًا عنه.
- (۲) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۲ب)، «البسيط» للواحدي (۸۸أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٢٠٠، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٥٨/٤.

ومقاتل (١<sup>)</sup>: الزفيرُ أولُ نهيق الحمار، والشهيق آخره حين يفرغ من صوته، إذا ردده في الجوف.

وقال أبو العالية: الزفير في الحلق، والشهيق في الصدر (٢).

#### ﴿خَلِدِينَ﴾



لابثين مقيمين ﴿ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ يسمى هذا الما (٣): ما الوقت. قال ابن عباس: ما دامت السماوات والأرض من أبتداء كونهما إلى وقت فنائهما (٤).

وقال الضحاك: ما دامت سماوات الجنة والنار وأرضهما، وكل ما علاك وأظلك فهو سماء، وكل ما اُستقرت عليه قدمك وثبت ( $^{(a)}$ ) فهو أرض ( $^{(7)}$ ).

وقال الحسن: أراد ما دامت الآخرة كدوام السماء والأرض في

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسيره» (۱٤٩ب) وفيه: زفير: آخر نهيق الحمار، وشهيق في الصدر: أول نهيق الحمار. وفي «معالم التنزيل» للبغوي ٢٠٠٨، «زاد المسير» لابن الجوزى ١٥٨/٤ كما نقل المصنف.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ٤٨٠، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (۲).

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن). ولعله أراد به ما يقابل ظرف الزمان فعند أهل العربية من أهل الكوفة أصطلاح الوقت ويراد به ظرف الزمان. أنظر: «مصطلحات النحو الكوفي» (١٥٧).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٣أ).

<sup>(</sup>٥) في (ك): البيت.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٣أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/٠٠٠.

الدنيا، قدر مدة بقائهما(١).

وقال أهل المعاني (٢): للعرب ألفاظ في معنى التأبيد والخلود، يقولون: هو بَاقٍ ما حنَّت النِّيبُ (٣)، وأَطَّتِ الإِبلُ (٤)، وأَيْنَعَ الثَّمَرُ، وأَوْرَقَ الشَّجَرُ، وما جَنَّ لَيْلٌ، وسَالَ سَيْلٌ، ومَا طَرَقَ طَارِقٌ، [٧٥/١] ومَا ذَرَّ شَارِقٌ (٥)، ونَطَقَ نَاطِقٌ، وما أختلف الليلُ والنَّهار، وما أختلف الليلُ والنَّهار، وما أختلف الليلُ والنَّهار، وما أختلف الدِّرةُ (٢) والجرَّة، وما أقامَ العَسِيْبُ، وما لألاَّت العُفْرُ بأُذْنَابِها (٧)، وما سمر أَبْنَاءُ سَمِيْر، ومَا ذَامَت السَماوات

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۳أ).

وأخرج ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٢٠٨٦، وأبو الشيخ في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦٣٤ عن الحسن قال: تُبدل سماء غير هاذيه السماء، وأرض غير هاذيه الأرض، فما دامت تلك السماء وتلك الأرض.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٣٨١، «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (٧٦)، «جامع البيان» للطبري ١٠٠/٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٢٠٠، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٥٩.

<sup>(</sup>٣) النّيب هي الإبل المسنة. أنظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (١٧٩) (نيب).

<sup>(</sup>٤) أي: حنت الإبل. آنظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (٨٤٩) (أطّ)، «لسان العرب» لابن منظور ٧/ ٢٥٦ (أطّ).

<sup>(</sup>٥) أي: ما طلعت شمس. آنظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (٥٠٧) (ذرّ)، «لسان العرب» لابن منظور ٤/٣٠٣ (ذرّ).

<sup>(</sup>٦) الدَّرةُ: ما يضرب بها. أنظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (٥٠٠) (درّ).

<sup>(</sup>٧) **العفر**: هي الضباء التي يعلو بياضها حمرة. ٱنظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (٥٦٨) (عفر).

والأرض(١)، فخاطبهم الله جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم.

ثم أستثنى فقال: ﴿إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ فاختلف العلماء في هذين الاستثناءين، من أهل السعادة والشقاوة.

فقال بعضهم (٢): هو في أهل التوحيد الذين يخرجهم الله تعالى من النار.

وقال ابن عباس: إلا ما شاء ربك أن يخرج أهل التوحيد منها، وقال: في قوله- في وصف السعداء: - ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ أن (يخلدهم في) (٣) الجنة (٤).

وقال قتادة في هانِه الآية: الله أعلم بثنياه (٥)، وذُكِر لنا أن أقوامًا يصيبهم سَفْعٌ من النَّار بذنوب ٱقترفوها، ثم يخرجهم الله منها (٦).

وعلىٰ هٰذا يكون ٱستثناء من غير جنسه؛ لأن الأشقياء في الحقيقة

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جمهرة الأمثال» للعسكري ٢/ ٢٨١، «فصل المقال» للبكري (٤٧٤)، «المستقصى» للزمخشري ٢/ ٥٩.

<sup>(</sup>٢) هو قول جماعة من أهل التفسير منهم: ابن عباس وقتادة كما ذكره المصنف. وقاله أيضًا الضحاك وخالد بن معدان، أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» (٤٨٣/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٨٧/٦.

وقاله الحسن أيضًا أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦٠٨٦/٦.

<sup>(</sup>٣) في (ك): يدخلهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٨٦/٦.

<sup>(</sup>٥) في (ك): بما ثناه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣٠٢، والطبري في «جامع البيان» ٦٠٨٧/٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٨٧.

هم الكفار(١)، والسعداء في الحقيقة هم المؤمنون.

وقال أبو مجلز: هو جزاؤه إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنه فلا يدخلهم النار. وفي وصف السعداء إلا ما شاء ربك فلا يخلدهم في النار<sup>(۲)(۲)</sup>.

وقال ابن مسعود: معناه خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، لا يموتون فيها ولا يخرجون منها إلا ما شاء ربك. وهو أن يأمر النار تأكلهم وتفنيهم ثم يجدد خلقهم. قال: وليأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد، وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابًا(٤).

وقال الشعبي: جهنم أسرع الدارين عمرانًا، وأسرعها خرابًا (٥).

وقال ابن زيد [٥٧/ب] في هانِه الآية: أخبرنا بالذي يشاء لأهل الجنة، فقال: ﴿عَطَآءٌ غَيْرٌ مَجْذُوذٍ ﴾ ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار(٦٠).

وقال ابن كيسان: إلا ما شاء ربك من الفريقين من تعميرهم في

<sup>(</sup>١) في (ن): الكافرون.

<sup>(</sup>٢) في (ن): فيدخلوهم في الجنة، وفي (ك): أن يدخلهم الجنة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) ذكره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٨٤ معلقًا عن ابن عباس حتى قوله ثم يجدد خلقهم ثم قال: قال ابن مسعود: وليأتين..

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٨٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٨٤.

الدنيا قبل مصيرهم إلى الجنة والنار<sup>(١)</sup>.

وقيل: ﴿ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ من أحتباس الفريقين في البرزخ ما بين الموت والبعث.

وقال الزجاج<sup>(٢)</sup>: في هانِه الآية أربعة أقوال: قولان منها لأهل اللغة، وقولان لأهل المعاني.

فأما أحد قولي أهل اللغة، فإنهم قالوا: إلَّا ها هنا بمعنى: سوى، كما تقول في الكلام: (ما كَانَ مَعنَا رَجُلُّ إِلا وَاحِدٌ)<sup>(٣)</sup>. ولِيَّ عَليكَ أَلفُ درهم إلا الأَلْفَانِ<sup>(٤)</sup> التي لِيَ عَليكَ، فالمعنى: ما دامت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك من الخلود<sup>(٥)</sup>.

والقول الثاني (٢): أنه استثناء من الإخراج، وهو لا يريد أن يخرجهم كما تقول في كلام: أَرَدْتُ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا إِلا أَنْ أَشَاءَ غَيْرَه

<sup>(</sup>١) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٣أ).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معاني القرآن وإعرابه» ٣/ ٧٩، «تفسير بن حبيب» (١١٣أ).

والزجاج: إبراهيم بن السري، أبو إسحاق البغدادي النحوي، المعروف بالزجاج، من أهل الفضل والدين، له مصنفات من أشهرها «معاني القرآن وإعرابه»، (الجمل في النحو»، ت: ٣١١ه. أنظر: «بغية الوعاة» للسيوطي ١/ ٤١١، «سير أعلام النبلاء» للذهبي ١٤/ ٣٦٠.

<sup>(</sup>٣) في (ن): ما معنا رجل إلا زيد.

<sup>(</sup>٤) في (ك): إلا ألفان.

<sup>(</sup>٥) وقد أُختار هلذا القول الفراء في «معاني القرآن» ٢٨/٢، وذكره النحاس في «معانى القرآن» ٣٨٢/٣.

<sup>(</sup>٦) ينظر أيضًا «معانى القرآن» للفراء ٢٨/٢.

وأنت مقيم على ذلك الفعل، فالمعنى: أنّه لو شاء أن يخرجهم لأخرجهم، ولكنه أعلمهم أنه خالدون فيها. قال الزجاج: فهذا مذهب أهل اللغة.

وأما قول أهل المعاني فإنهم قالوا: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك من مقدار موقفهم على رأس قبورهم وللمحاسبة (١).

والقول الرابع: وقع الأستثناء على الزيادة في النعيم والعذاب وتقديره: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ﴾ من زيادة النعيم لأهل النعيم، وزيادة العذاب لأهل الجحيم (٢).

وقال الفرّاء (٣): معناه: وقد شاء ربك خلود هاؤلاء في النار وهاؤلاء في اللغة، قال وهاؤلاء في الجنة، وإلَّا بمعنى الواو (٤) سائغ جائز في اللغة، قال تعالى: ﴿لِنَالَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةً إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ (٥) [٨٥/١] معناه: ولا الذين ظلموا. وأنشد أبو ثروان (١):

<sup>(</sup>١) قاله ابن كيسان، واختاره ابن قتيبة، ٱنظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (٧٦).

<sup>(</sup>٢) ذكره النحاس في «معاني القرآن» ٣/ ٣٨١ واستحسنه.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢٨/٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٤) أَنظر: «مغني اللبيب» لابن هشام ١/ ٨٦ وجعَل من ذلك قوله تعالىٰ: ﴿ إِنِّى لَا يَخَافُ لَدَّى ۖ الْمُرْسَلُونَ \* إِلَّا مَن ظُلِرً ﴾ [النمل: ٢٧] أي: ولا الذين ظُلِموا.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) البيتان لابن دجاجة في «الكتاب» لسيبويه ٢/ ٣٢٨، ولابن حرقوص في «خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي، وبغير نسبة في «لسان العرب» لابن منظور ٢/ ٩٥ (نبت)، «سر صناعة الإعراب» لابن جني (٣٠٢). ولم أعرف أبا ثروان.

مَـنْ كَـانَ أَسْرَعُ تَـفْرُقِ فَـالِـجٍ فَـلَبُونُـهُ جَـرِبَـتْ مَـعًـا وأَخَـدَّتِ إلا كَـنَـاشِـرَةِ الـنِـي ضَـيَّـعْـتُـمُ

كَالْغُصْنِ فِي غَلوائهِ المُتَنبِّتِ

معناه: وكناشرة، وهي ٱسم قبيلة (١).

وقال بعضهم معناه: كما شاء ربك، كقوله تعالى: ﴿وَلَا نَنكِحُواْ مَا نَكَعَ ءَابَآ وُكُم مِن النِسكَةِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ﴿ إِنَّ مَعناه: كما قد سلف ﴿ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴾.

# قوله تعالىٰ ﴿وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُوا﴾



قرأ أهل الكوفة إلا أبا بكر ﴿سُعِدُوا﴾ بضم السين (٣)، أي رُزِقُوا السعادة، سَعِدَ وسُعِدَ بمعنى واحد.

وقرأ الباقون بفتح السين(٤) قياسًا على ﴿شَقُوا﴾، واختاره أبو عبيد

<sup>(</sup>۱) قبيلة عربية تنتسب لناشرة بن هلال، بطن من عامر بن صعصعة فهي من القبائل المضرية.

انظر: «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (٢٧٣)، «معجم القبائل» ٣/ ١١٦٧، وينظر «نهاية الأرب» للنويري ٢/ ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٩)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي المراء (٣٤٩). «التيسير» للداني (١٢٦)، «الحجة» لأبي زرعة (٣٤٩).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٩)، «تلخيص العبارات» لابن بيلمة (١٠٤).

وأبو حاتم<sup>(١)</sup>.

﴿ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكُ ۚ قَالَ الضحاك: إلا ما مكثوا في النار حتى أدخلوا الجنة (٢٠).

وقال أبو سنان: إلا ما شاء ربك من الزيادة على قدر مدة دوام السماء والأرض، وذلك هو الخلود فيها<sup>(٣)</sup>.

قال الله تعالى: ﴿ عَطَاآهُ غَيْرَ مَجَذُوذِ ﴾ غير مقطوع (٤).

قال وكيع بن الجراح: كفرت الجهمية (٥) بأربع آيات من كتاب الله تعالىٰ. قال الله تعالىٰ في وصف نعيم الجنة: ﴿ لَا مَقْطُوعَةِ وَلَا مَتْنُوعَةِ

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۳ب)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۱۰۳/۹. ومكي في واختاره أيضًا ابن خالويه في «إعراب القراءات السبع وعللها» ۱/۲۹۲ ومكي في «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ۱/۳۲۱، وابن زنجلة في «حجة القراءات» (حد ۳۵۰) قال الطبري، ۱/۲۵۵: والصواب من القول في ذلك أنهما قراءتان معروفتان، فبأيهما قرأ القارئ فمصيب الصواب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٨٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٨٧، ٢٠٨٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٤٨٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٨٨/٦.

<sup>(</sup>٤) قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والضحاك وأبو العالية، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٤٩٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٨٨٠٨.

<sup>(</sup>٥) الجهمية: هي إحدى الطوائف الضالة، نسبوا إلى الجهم بن صفوان ت: ١٢٧ه، وتزعم أن الإنسان مجبر على أفعاله، وأن الجنة والنار تفنيان، وأن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وأن الله لم يكلم موسى تكليمًا، ولم يتخذ إبراهيم خليلًا. أنظر: «التنبيه والرد» للملطى الشافعى (١١٠)، «الملل والنحل» للشهرستاني ١/٧٠.

﴿ وَالْتُ الجهمية: تقطع وتمنع. وقال الله تعالى: ﴿ أُكُلُهَا وَاللَّهُ وَظِلْهُا ﴾ (٢) وقالوا: لا يدوم. وقال الله تعالى: ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُّ وَظِلْهُا ﴾ (٢) وقالوا: لا يبقى. وقال الله تعالى: ﴿ عَطَاةً غَيْرَ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِيَّ ﴾ (٣) وقالوا: لا يبقى. وقال الله تعالى: ﴿ عَطَاةً غَيْرَ وَمَا عِندَ اللهِ عَالَى اللهِ عَلَمَ عَنْدُونِ ﴾ وقالوا: يجذ ويقطع (٤).

### قوله تعالىٰ ﴿فَلَا تَكُ ﴾

يا محمد ﴿ فِي مِرْيَةِ ﴾ في شك ﴿ مِّمَّا يَعْبُدُ هَـُوُلَاَّ ﴾ [٨٥/ب] إنهم ضُلَّالُ ﴿ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ﴾ فيه إضمار، أي: كما كان يعبد ﴿ ءَابَآ وُهُمْ مِن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ حظهم من الجزاء ﴿ غَيْرَ مَنقُوسٍ ﴾ .

#### ﴿ وَلَقَدُ ءَاتَيْنَا ﴾

أعطينا ﴿ مُوسَى ٱلْكِئْبَ ﴾ التوراة (٥) ﴿ فَٱخْتُلِفَ فِيدًى ۖ فَمِنْ مُصدق به ومُكذب، كما فعل قومك بالقرآن؛ يعزي نبيه ﷺ (٦).

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكِ ﴾ في تأخير العذاب (٧) ﴿ لَقُضِيَ

<sup>(</sup>١) الواقعة: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٣٥.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٩٦.

<sup>(</sup>٤) ذكره ابن حبيب في «تفسيره» (١١٣ب).

<sup>(</sup>٥) قاله قتادة، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٨٩ .

<sup>(</sup>٦) قاله ابن عباس. أنظر: «البسيط» للواحدي (٩٠ب)، «زاد المسير» لابن الجوزي المراد المسير» لابن الجوزي المراد المسير» لابن الجوزي المراد المسير» لابن المواحدي (٩٠٠)،

<sup>(</sup>۷) ٱنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٥/ ٤٩٣، «البسيط» للواحدي (٩٠ب)، ونسبه لابن عباس.

بَيْنَهُمْ لفرغ من عذابهم وإهلاكهم (١)، يعني: المختلفين المختلفين المخالفين (٢).

﴿ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴾ موقع في الريب والتهمة. ويقال: أَرَابَ الرَّجُلُ إِذَا جَاء بريبة، وأَلاَمَ إِذَا أَتَىٰ بِمَا يلام عليه. قال الشاعر (٣): ومَنْ يَخْذُلْ أَخَاهُ فَقَدْ أَلاَمَا

## ﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَا ﴾

آختلف فيه القراء. فقرأ ابن عامر وأبوجعفر، وحفص<sup>(3)</sup>، وحمزة، ﴿وَإِن اللهِ بَشْدَيد النون، ﴿لِّمَا اللهِ بَشْدَيد الميم (٥) على معنى: إِنَّ كُلَّا لَممّا ليوفينهم، ولكن لما أجتمعت الميمان حذفت واحدة (٢)، كقول الشاعر (٧):

<sup>(</sup>١) في (ك): وهلاكهم.

<sup>(</sup>٢) هذا في كفار مكة على الصحيح الذي عليه أكثر المفسرين. وقال مقاتل: إنه في قوم موسى. وهذا ضعيف؛ لأن الذين كذبوا بالتوراة عُجلت لهم العقوبة. أنظر: «تفسير مقاتل» (١٤٩٠).

<sup>(</sup>٣) الرجز. ذكره ابن حبيب في «تفسيره» (١١٣ب).

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ١/ ٥٣٦، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٧) البيت لم أهتد إلى قائله، وهو في «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٢٩، «جامع البيان» للطبري 10/ 80، «الدر المصون» للسمين الحلبي 7/ ٤٠٤، «لسان العرب» لابن منظور قدم 17/ ٤٦٤. وانظر: «المعجم المفصل في النحو» لعزيزة فوال

# كَــأَنَّ مِــنْ آخِـرِهَـا إِلــقَـادِمِ مَـخْـرِمَ نَـجْـدٍ فَـارعِ الـمَـخَـارِم

أراد: إلى القادم فحذف اللام عند اللام.

وتكون ما بمعنى: من، تقديره: لممن ليوفينهم، كقول الشاعر (١): وإنَّى لَمِمَّا أُصْدِرُ الأمْرَ وَجْهَهُ

## إذَا هُو أَعْنَي بِالسَّبِيْلِ مَصَادِرُه

وقيل: أراد وإنّ كُلَّا لَمَّا بالتنوين، وكذلك قرأها الزهري (٢) بالتنوين، أي: وإنّ كُلَّا شَديدًا وحقًا ﴿لَوُفِينَهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ مَن وَلِكَ تَعْمَلَهُمْ مَن عالى: ﴿أَكُ لَمَّا ﴾ (٣) أي: شديدًا، فحذفوا التنوين وأخرجوه على لفظ [١٩٥/١] فَعْلَىٰ كما فعلوا في قوله تعالى: ﴿مُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلْنَا تَمُرَّا ﴾ (٤).

وقرأ نافع وابن كثير بتخفيف النون والميم على معنىٰ إنَّ الثقيلة

١٤٩/١٢. وأراد الشاعر إلى القادم، حذف الألف من إلى لالتقاء الساكنين، وهمزة الوصل حذفت دَرْجًا فالتقىٰ لامان فحذفت أولهما فصارت إلقادم، وقادم الرحل: الخشبة في مقدم الكور. والمخرم: الطريق في الجبل.

<sup>(</sup>۱) لم أهتد إلى قائله، وهو في «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٢٩، «جامع البيان» للطبري 10/ ٤٩٤، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٣٠٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «المحتسب» لابن جني ٣٢٨/١.

<sup>(</sup>٣) الفجر: ١٩.

<sup>(</sup>٤) المؤمنون: ٤٤.

فخُفّفت (١). وأنشد أبو زيد (٢):

# وَوَجْهُ مُهُمْرِقُ السنَّدِي

كَانْ نَسنيسهِ حُسقًان

أراد: كأنَّ فخفف ونصب به، و(ما) صلة، تقديره: وإِنْ كُلَّا لَمَا ليوفينهم.

وقرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب وحفص (٣) وأيّوب وخلف، بتشديد النون وتخفيف الميم، على معنى: وإنَّ كلَّا ليوفينهم، وجعلوا ما صلة (٤)، وقيل: أراد وإنّ كُلّا لمِمَّن كقوله تعالى: ﴿ فَأَنكِ حُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ﴾ (٥) أي: مَنْ.

وقرأ أبو بكر بن عياش بتخفيف النون وتشديد الميم. أراد: إِنَّ الثقيلة فخففوا.

وقيل: (٦) جعل إنْ بمعنى ما الجحد. ولمّا بمعنى إلا تقديره: وما

<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٩)، «التيسير» للداني (١٢٦).

<sup>(</sup>٢) وهو من شواهد سيبويه في «الكتاب» ١/ ٢٨٣، «خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي ١٨٥٨، والطبري في «جامع البيان» ١/ ٤٩٧، «تهذيب اللغة» للأزهري (إنّ) ١/ ٥٦، «الإنصاف» لابن الأنباري ١/ ١٩٧، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) من (ن).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٣٩)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ١٨/٥٠، «الحجة» لابن زنجلة (١٩٠).

<sup>(</sup>٥) النساء: ٣.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ن).

كل إلا ليوفينهم، ولكنه نصب كلًا بإيقاع التوفية عليه، أي: ليوفيّن كُلًا، وهي أبعد القراءات فيها من الصواب.

﴿ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾.

### ﴿ فَأَسْتَقِمْ ﴾



يا محمد على أمر ربك، والعمل به والدعاء إليه ﴿كُمَا أُمِرْتَ﴾. وقالت عائشة (١) والثوري: فاستقم على القرآن.

قال ابن حيان: ﴿فَأَسْتَقِمْ كُمَّا أُمِرْتَ ﴾ أي: لا تشرك بي شيئًا، وتوكل عليّ فيما ينوبك (٢).

قال السدي: الخطاب له والمراد أمته $^{(7)}$ .

﴿ وَمَن تَابَ مَعَكَ ﴾ فليستقيموا، يعني: المؤمنين ﴿ وَلا تَطْغُوًّا ﴾ ولا تجاوزوا أمري. وقال ابن زيد: ولا تعصوا الله ولا تخالفوه (٤). وقيل: ولا تغلوا.

﴿ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ لا يخفى عليه من أعمالكم شيء. قال ابن عباس: ما نزلت على رسول الله في جميع القرآن آية كانت

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٤أ).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٤أ).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٤أ)، «البسيط» للواحدي (٩٢)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/١٠٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٠٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٨٩٠٧.

114

أشد ولا أشق عليه من هانِّه [٥٩/ب] الآية؛ ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له: لقد أسرع إليك الشيب. فقال: «شيبتني هود وأخواتها »(١).

# قوله تعالى ﴿ وَلَا تَرَّكُنُوٓا إِلَى ٱلَّذِينَ ظَـ لَمُواْ﴾

قال ابن عباس: ولا تميلوا علىٰ غيهم (٢). قال على بن أبي طلحة عنه: ولا تذهبوا (٣).

قال أبو العالية: ولا ترضوا أعمالهم (٤).

قال قتادة: لا تلحقوا بالمشركين (٥).

قال السدي $^{(7)}$  وابن زيد $^{(4)}$ : ولا تداهنوا الظلمة.

قال ابن كيسان: ولا تسكنوا إلى الذين ظلموا (٨).

<sup>(</sup>١) حديث ضعيف. سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «البسيط» للواحدي (٣٦١)، «معالم التنزيل» للبغوي ٢/٤٠٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/٥١٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٨٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/٧٠٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>٦) ذكره عنه في «البسيط» للواحدي (٩٣أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٢/ ٤٠٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٦٥.

<sup>(</sup>V) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 1/10، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٩٠.

<sup>(</sup>A) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٤أ).

﴿ فَتَمَسَّكُمُ ﴾ فتصيبكم (١) ﴿ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ﴾ أي: أعوان يمنعونكم من عذابه . ﴿ ثُمَّ لَا نُنصَرُونَ ﴾ .

## ﴿وَأَقِيهِ ٱلصَّكَاوَةَ طَرَفِي ٱلنَّهَادِ﴾



يعني: الغداة والعشي. قال ابن عباس: يعني: صلاة الغداة، وصلاة المغرب (٢).

قال مجاهد: صلاة الفجر، وصلاة العشاء (٣).

قال القرظي: الفجر والظهر والعصر (٤).

قال الضحاك: صلاة الفجر والعصر (٥).

وقال مقاتل: صلاة الفجر والظهر طرف، وصلاة العصر والمغرب طرف<sup>(٦)</sup>.

﴿ وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلِ ﴾ يعني: صلاة العَتَمة. وقال الحسن: هما المغرب

<sup>(</sup>١) قاله ابن عباس. أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٠١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٩١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٩١، والطبري في «جامع البيان» ١٠١/١٥، ولكنه قال: وصلاة العشي.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٠٢/١٥.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٢٠٥، وعنده: الفجر والظهر والعصر.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسيره» (١٤٩ب)، (١٥٠أ)، وفيه: طرفي النهار صلاة الغداة وصلاة الأولى والعصر، ثم قال: وزلفًا من الليل يعني: صلاة المغرب والعشاء. وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزى ١٦٨/٤.

والعشاء<sup>(١)</sup>.

قال الأخفش: يعنى: ساعات الليل، واحدتها زلفة (٢).

وأصل الزلفة: المنزلة والقربة (٣)، ومنه: المُزْدَلِفَة؛ لأنها منزلة بعد عرفة. قال العَجَّاج (٤):

#### طَيَّ اللَّيَالِي زُلَفًا فَرُلَفَا

# سَمَاوَةَ الهِلالِ حَتَّى ٱحْقُوقَفَا

وفيه أربع قراءات ﴿وَزُلُفًا﴾ بضم الزاي وفتح اللام، وهي قراءة العامة (٥).

وقرأ أبو جعفر (٦): بضم الزاي واللام.

وقبله: نَاج طواه الأين مما أوجفا.

وقوله: سمَّاوة الهلال: شخصه إذا أرتفع في الأفق شيئًا. أحقوقف: أعوج. والمعنى: أنه طواه التعب بسبب سيره، كما طوت الليالي سماوة الهلال.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٥٠٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» 7/ ٢٠٩١، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٣/ ٦٣٧.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «معانى القرآن» للأخفش ٢/ ٥٨٥، «البسيط» للواحدي (٩٣ب).

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري زلف ٢١٤/١٣، «مجمل اللغة» لابن فارس ٩٣/٢.

<sup>(</sup>٤) البيت من الرجز. أنظر: «ديوانه» (٨٤)، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٣٠٠، «مجمل «الكامل» للمبرد ٢/ ١٢٩، «تهذيب اللغة» للأزهري ٢١٤ / ٢١٤ (زلف)، «مجمل اللغة» لابن فارس ٢/ ٩٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٣)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (٢٦١)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري / ٢٩٢.

<sup>(</sup>٦) في (ن): حفص.

وقرأ ابن محيصن: بضم الزاي وجزم اللام<sup>(۱)</sup>. وقرأ مجاهد زُلْفَي<sup>(۲)</sup>، مثل: قُرْبي.

﴿ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذَهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ يعني: إن الصلوات الخمس يذهبن الخطيئات. هذا قول أكثر المفسرين (٣).

وقال مجاهد: [١/٦٠] هي قول العبد: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر<sup>(٤)</sup>.

نزلت هانده الآية في أبي اليسر عمرو بن غزية الأنصاري<sup>(٥)</sup>. وكان يبيع التمر فأتته أمرأة تبتاع منه تمرًا، فقال لها: إنَّ هاذا التمر ليس بجيد، وفي البيت أجود منه فهل لك فيه رأي؟ قالت: نعم. فذهب بها إلىٰ بيته فضمها إلىٰ نفسه وقبّلها، فقالت له: أتق الله! فتركها وندم علىٰ ذلك، فأتى النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله ما تقول في

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المحتسب» لابن جني ۱/ ۳۳۰، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (ص ٦١).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه (٦١). وفي «المحتسب» لابن جني /٢٠) أنه قرأ كقراءة ابن محيصن. والله أعلم.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٥١٠، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٦٨/٤، القرطبي ٩/ ١١٠، «البسيط» للواحدي (٩٣ب).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/٤/١٥، وحكاه عنه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/٨١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/١١٠.

<sup>(</sup>ه) هو كعب بن عمرو بن عباد بن عمرو بن غزية بن سوار أبو اليسر الأنصاري. شهد العقبة وبدرًا، توفي سنة (٥٥ه)، وقيل غير ذلك، ٱنظر: «تهذيب الكمال» ٨/ ٤٣٧، «الإصابة» ٧/ ٦٤٨.

رجل راود آمرأة عن نفسها، ولم يبق شيئًا مما يفعل الرجال بالنساء إلا ركبه، غير أنه لم يجامعها؟ فقال عمر بن الخطاب: لقد سترك الله لو سترت نفسك! ولم يرد عليه رسول الله على شيئًا. وقال: «أنتظر فيه أمر ربي » .وحضرت صلاة العصر، فصلى النبي على صلاة العصر، فلمًا فرغ أتاه جبريل بهاذِه الآية. فقال رسول الله على: «أين أبو اليسر »؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. قال: «أشهدت معنا هاذِه الصلاة »؟ قال: نعم. قال: «اذهب: فإنها كفارة لما عملت » .فقال عمر: يا رسول الله أهذه له خاصة أم لنا عامّة؟ فقال: «بل للنّاس عامّة »(1).

﴿ ذَٰلِكَ ﴾ الذي ذكرنا. وقيل: هو إشارة إلى القرآن ﴿ ذِكْرَىٰ ﴾ عظة ﴿ لِلذَّاكِرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح. أخرجه الترمذي ٢٩٢/٤ في التفسير، باب تفسير سورة هود، والنسائي في «السنن الكبرى» ٦٦٦٦٦، والطبراني في «المعجم الكبير» ١٢٥/١٩، والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» ١٤٦/١، والطبري في «جامع البيان» ١٩/ ٥٢٧، والخطيب في «الأسماء المبهمة» (٤٣٩)، وابن بشكوال في «غوامض الأسماء» ١/ ٢٩٤ كلهم من طريق عثمان بن وهب عن موسى بن طلحة عن أبي اليسر به.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. والذي في «تحفة الأشراف» للمزي «المركبة عريب.

وقد جاءت أحاديث بمعنىٰ هذا الحديث منها:

١- ما أخرجه البخاري ٨/ ٢٦٨ الفتح في كتاب التفسير، باب قوله أقم الصلاة طرفي النهار، ومسلم ٤/ ٢١١٥ في كتاب التوبة من حديث ابن مسعود بمعناه.
 ٢- وما أخرجه أحمد في «مسنده» ١/ ٢٤٥ من حديث ابن عباس.

#### ﴿ وَأَصْبِرْ ﴾

110

يا محمد على ما تلقى من الأذى. وقيل: على الصلاة. نظيره قوله: ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَاصْطَبِرُ عَلَيْهَا ﴾ (١) . ﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ من أعمالهم. قال ابن عباس: يعني المصلين (٢).

## قوله تعالىٰ ﴿فَلَوْلَا كَانَ﴾



أي: فهلا كان (٣) [٦٠/ب] ﴿ مِنَ ٱلْقُرُونِ ﴾ التي أَهْلَكْتُهُمْ ﴿ مِن قَبْلِكُمُ أَوْلُواْ بَقِيَةٍ ﴾ ذوو بقية من دين وعقل ﴿ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ومعناه: فلم يكن (٤) ؛ لأن في الاستفهام ضربًا من الجحد ﴿ إِلَّا قِلْيــلَا ﴾ استثناء منقطع (٥) ﴿ مِّمَّنَ ٱنجَيْنَا مِنْهُمُ مُ وهم أتباع الأنبياء وأهل الحق.

﴿ وَٱتَّبَّعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أَتَّرِفُواْ فِيهِ ﴾ قال ابن عباس: نُعِّموا (٦).

<sup>(</sup>۱) طه: ۱۳۲.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «البسيط» للواحدي (٩٤أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٢/٤٠٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/١٧٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١٣/٩.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «معاني القرآن» للأخفش ١/ ٢٩٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٧٠، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١٣/٩.

<sup>(</sup>٤) قاله ابن عباس وقتادة، أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ٥٢٨/١٥، واختاره الطبري في «جامع البيان» ٥٢٨/١٥، وهو قول الفراء. أنظر: «معاني القرآن» ٣/٢.

<sup>(</sup>٥) هذا قول الفراء. أنظر: «معاني القرآن» ٢/ ٣٠، وقول الزجاج. أنظر: «معاني القرآن وإعرابه» ٣/ ٨٣. والمعنى: لكن قليلًا ممن نجينا منهم نهوا عن الفساد.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٤ب)، «البسيط» للواحدي (٩٤أ).

وروى عنه: أبطروا<sup>(۱)</sup>. قال الضحاك: أُعِيشُوا. قال مقاتل بن سليمان: أُعطوا<sup>(۲)</sup>. قال ابن حيان: خُوّلوا<sup>(۳)</sup>. قال مجاهد: تجبّروا في الملك، وعنوا عن أمر الله (٤).

قال الفرّاء: ما عودوا من النعيم واللذات، وإيثار الدنيا على الآخرة (٥).

#### ﴿ وَكَانُواْ مُحْرِمِينَ ﴾ كافرين.

قوله تعالىٰ ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ﴾

أي: ظلمًا منه إياهم ﴿وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ﴾ في أعمالهم غير مسيئين، ولكنه يهلكها بكفرهم وركوبهم السيئات (٢).

وقيل معناه: لم يكن ليهلكهم بشركهم وأهلها مصلحون فيما بينهم لا يتظالمون ويتعاطون الحق بينهم وإن كانوا مشركين، وإنما يهلكهم إذا تظالموا(٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥١/ ٥٢٨، وانظر: «البسيط» للواحدي (٩٤).

<sup>(</sup>٢) لقول الضحاك ومقاتل أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٤ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٥٢٩.

<sup>(</sup>٥) ٱنظر: «معاني القرآن» ٢/ ٣١، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٧١.

<sup>(</sup>٦) أختاره الطبري في «جامع البيان» 10/ ٥٣٠، وابن عطية في «المحرر الوجيز» ٧/ ٤٢٣، وينظر «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٣١، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٨٣، «زاد المسير» لابن الجوزى ٤/ ١٧١.

 <sup>(</sup>٧) قاله ابن عباس وجرير بن عبد الله البجلي، أنظر: «البسيط» للواحدي (٩٤ب)،
 «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٧١، «مجمع الزوائد» للهيثمي ٧/ ٣٩.

#### ﴿ وَلُو شَاآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ ٱلنَّاسَ ﴾



كلهم ﴿أُمَّةً وَحِدَةً﴾ على ملة واحدة.

﴿ وَلَا يَزَالُونَ ثُغَنَافِينَ ﴾ على أديان شتى من يهودي، ونصراني، ومجوسي، ونحو ذلك (١).

# ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ ﴾



فهداهم، وهم المؤمنون وأهل الحق(٢).

﴿ وَلِلاَلِكَ خَلَقَهُم ﴿ قَالَ الحسن (٣) ومقاتل بن حيان ويمان (٤) وعطاء: وللاختلاف خلقهم (٥).

قال أشهب: سألت مالكًا عن هانيه الآية؟ فقال: ليكون فريق في

<sup>(</sup>۱) قاله مجاهد وقتادة وعطاء وغيرهم، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٣١-٥٣٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٩٣/٦.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/ ٢٠٩٤. وقاله مجاهد أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» 7/ ٣٥٠، وهو أختيار الفراء أنظر: «معاني القرآن» ٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٣٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٩٤/٦.

<sup>(</sup>٤) يمان بن المغيرة العنبري، أبو حذيفة البصري، أخذ التفسير عن عطاء وعكرمة ومحمد بن كعب القرظي. وروايته ليست بمتقنة، توفي بين (١٦٠-١٧٠هـ). أنظر: «تهذيب الكمال» للمزى ٢٠١/١١.

<sup>(</sup>٥) حكاه عنهم جميعًا ابن حبيب في «تفسيره» (١١٥أ)، والواحدي في «البسيط» (٩٥أ)، القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/١١٥.

الجنة وفريق في السعير<sup>(١)</sup>.

وقيل: اللام بمعنى على. يعني: وعلىٰ ذلك خلقهم، كقول الرجل [١٦١] للرجل: أَكْرَمْتُكَ علىٰ بِرِّكَ بِي وَلِبِرِّكَ بِي.

وقال ابن عباس، ومجاهد والضحاك وقتادة: وللرحمة خلقهم (٢).

ولم يقل: ولتلك. والرحمة مؤنثة؛ لأنها مصدر، وقد مضت هذه المسألة (٣)، وهذا باب سائعٌ في اللغة، أن يذكر شيئان متضادان، ثم يُشَار إليهما بلفظ التوحيد (٤)، فمن ذلك قوله: ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ لّا فَارِضٌ وَلَا يُشَار إليهما بلفظ التوحيد (٤)، فمن ذلك قوله: ﴿إِنَّهَا بَقَرَةٌ لّا فَارِضٌ وَلَا يَشَار إليهما بلفظ التوحيد (٤)، فمن ذلك قوله: ﴿وَلَمْ يَقَلُونُ وَلَمْ يَقَلُونُ وَلَمْ يَقَدُولُ وَكَانَ بَيْن ذيلك، أو تينك. وقوله: ﴿وَلَا تَعَلَيْكَ وَلا تَخَلِفَ وَلا تَخَلِق وَلَمْ يَقَدُولُ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ وَلا تَخَلِق وَلا تَخَلَق وَلا تَخَلِق وَلا تَخَلِق وَلا تَخَلِق وَلا تَخَلِق وَلا تَخَلَق وَلا تَخَلِق وَلا تَخْلِق وَلا تَخْلِق وَلا تَخْلِق وَلا يَقْولُ اللّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَلِك وَاللّه وَبِرَحْمَتِهِ فَيَذَلِك وَلا تَخْلِق اللّه وَبِرَحْمَتِه فَي فَلْكِ اللّه وَلِه وَلِه وَلِه وَلَا تَعْلَيْكَ وَلا تَعْلَق وَلا تَعْلَق وَلا تَعْلَق وَلا تَخْلِق وَلا تَخْلِق وَلَا اللّه وَبِرَحْمَتِه فَي فَلْ اللّه وَبَرَحْمَتِه فَولا اللّه وَبِرَحْمَتِه فَي فَالِك اللّه وَلَا تَعْلَق وَلا تَعْلَق وَلا اللّه وَبِرَحْمَتِه وَلِه وَلَا تَعْلَق وَلا تَعْلَق وَلَا عَلَيْك وَلا تَعْلَق وَلا تَعْلَق وَلا يَقْلُولُ وَلَا تَعْلَق وَلَا اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَلِه وَلِه وَلَا اللّه وَلِه وَلَا اللّه وَلَا تَعْلَق وَلَا اللّه وَلَا تَعْلَق وَلَا اللّه وَلَا اللّه وَلِه وَلَا اللّه وَلِه وَلَا اللّه وَلِه وَلَا اللّه وَلِه وَلَا اللّه وَلِه وَلَا اللّه وَلَا اللّه

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١١٥، «معالم التنزيل» للبغوي ٢٠٦/٤.

<sup>(</sup>۲) أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ٢٥/ ٥٣٧- ٥٣٧، وانظر: «تفسير القرآن العظيم» لعبد الرزاق ٢/ ٣١٦، «تفسير ابن أبي حاتم» ٢/ ٢٠٩٥، «زاد المسير» لابن الجوزى ٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٣) لعلها مضت عند قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦].

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٣١، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٨٤.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ٦٨.

<sup>(</sup>٦) الفرقان: ٧٧.

<sup>(</sup>٧) الإسراء: ١١٠.

فَلْيَفُرَحُواْ (١). فكذلك معنى الآية . ﴿ وَلِلَالِكَ ﴾ أي: وللاختلاف وللرحمة خلقهم. قال الحسن: خلق هاؤلاء لجنته، وهاؤلاء لناره، وهاؤلاء لرحمته، وهاؤلاء لعذابه (٢).

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴾.

CATO CATO CATO

<sup>(</sup>۱) يونس: ٥٨.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٣١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٦/٩٦/٠.

قلت: وهذا القول هو أبين الأقوال وأجمعها. وهو الذي عليه المحققون من المفسرين.

والمعنى: أنهم لا يزالون مختلفين على أديان شتّى، وملل متعددة إلا فريقًا هداهم الله ورحمهم. فاتفقوا على دين الحق فلم يختلفوا، وهم المؤمنون فَخَلَق المختلفين ليصير أمرهم إلى الشقاء، وخلق مَن رحمهم ليصير أمرهم إلى السعادة. ويؤيد ذلك حديث «اعملوا فكلٌ ميسر لما خلق له» وتقدم تخريجه. واللام في قوله تعالى: وَلِذَلِكَ لام الصَيْرُورَة، أي: خلقهم ليصير أمرهم إلى ذلك. انظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٥٣٧، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٢٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٧٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي المراهم المراهم

# قوله تعالى ﴿ وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلرُّسُلِ مَا نُثَيِّتُ بِهِ ـ فُوَّادَكَ ﴾

قال ابن عباس: نشدد. وقال الضحاك: نقوي. وقال ابن جريج: نصبر حتى لا تجزع (١).

قال أهل المعاني: ما يطيب به قلبك (٢).

﴿وَجَآءَكَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَقُّ﴾ قال الحسن (٣) وقتادة (٤): في هاذِه الدنيا، وقال غيرهما: في هاذِه السورة (٥).

﴿ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك عنهم جميعًا ابن حبيب في «تفسيره» (١١٥أ)، والواحدي في «البسيط» (٩٥٠)، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٦/٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٣٩٠، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٨٤، «تفسير ابن حبيب» (١١٥أ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٤٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٩٦/٦، وذكره عنه في «زاد المسير» لابن الجوزي ١٧٣/٤، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١١٦٦/٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥٤٣/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢٠٩٦/٦، من طريق قتادة عن الحسن.

<sup>(</sup>٥) قاله ابن عباس وقتادة، أخرجه عنهما عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣١٦، وقاله أيضًا أبو موسئ ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة - في رواية عنهما - أخرجه عنهم جميعًا الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ١٥٠ - ١٤٥. وهذا هو الراجح، وهو ظاهر السياق، وهو الذي اُختاره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٣٤٠، وأبو حيان ونسبه لجمهور المفسرين، انظر: «البحر المحيط» لأبي حيان ٥٤/ ٢٧٤.

﴿ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٱعْمَلُواْ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَنِمِلُونَ ﴿ وَٱنخَظِرُوٓا ﴾

ما يحل بنا من رحمة الله ﴿إِنَّا مُنلَظِرُونَ ﴾ ما يحل بكم من نقمته.

## ﴿ وَلِلَّهِ غَيْبُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾

قال ابن عباس: خزائن(١١).

وقال الضحاك: جميع ما غاب [٦١/ب] عن العباد (٢).

وقال الباقون: غَيْبُ نُزولِ العذاب من السماء (٣).

﴿ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ ٱلْأَمْرُ كُلُهُ ﴾ في المعاد حتى لا يكون للخَلق أمر. وقرأ نافع وحفص بضم الياء (٤). أي: يُرَدُّ.

﴿ فَأَعَبُدُهُ ﴾ وحّده ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ وثـق بـه ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِغَنفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾.

قراءة العامة بالياء، (وقرأ أهل المدينة والشام وحفص بالتاء)(٥).(٦).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۹ب)، «البسيط» للواحدي (۱۹۱)، «زاد المسير» لابن الجوزي ۹/۱۱۷.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٥ب)، «البسيط» للواحدي (٩٦أ)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٧٥/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٤) وقرأ الباقون يَرجِع بفتح الياء وكسر الجيم. أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٠)، «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ١/ ٥٣٨، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي ٢/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٥) آنظر: المراجع السابقة.

<sup>(</sup>٦) في (ك): وقرأ حفص ونافع وابن عامر بالتاء وكذلك في النمل آخرها.

قال كعب: خاتمة التوراة خاتمة هود(١). والله أعلم.

THE YES YES

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/000. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٢٠٨/٤ «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١١٧/٩.

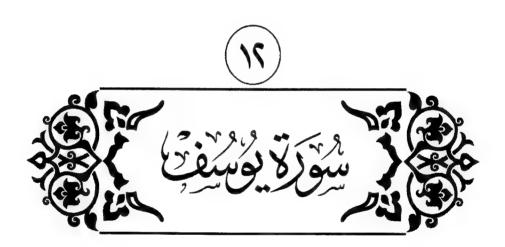



#### سورة يوسف العَلَيْلا

مکية<sup>(۱)</sup>.

وهي مائة وإحدىٰ عشرة آية (٢).

[189۸] أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن الحسن ( $^{(7)}$ ) المقرئ غير مرة – حدّثنا أبو معاذ أحمد بن إبراهيم الجرجاني ( $^{(3)}$ ) وأبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني ( $^{(0)}$ )، قالا: حدّثنا أبو إسحاق إبراهيم ابن شريك ( $^{(7)}$ )، حدّثنا أحمد بن يونس اليربوعي ( $^{(7)}$ )، حدّثنا سلّام بن

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٩٩، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢/ ٤٦٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١١٨، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٧٦. والقول الثاني: أنها مكية إلا أربع آيات منها. قال ابن عباس وقتادة، حكاه عنهما القرطبي ٩/ ١١٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «البيان في عد آي القرآن» للداني (١٦٧)، وقال ليس فيه أختلاف، وانظر: «الكشف عن وجوه القراءات» لمكي ٣/٣، «المحرر الوجيز في عد آي الكتاب العزيز» (١٤).

<sup>(</sup>٣) إمام، ثقة.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن إبراهيم الجرجاني، أبو معاذ الخُمري، قال أبو بكر الإسماعيلي: لم يكن بشيء. كتبت عنه. أنظر: «ميزان الأعتدال» للذهبي ١/ ٨٠، «لسان الميزان» لابن حجر ١/ ١٣٣٠.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان، أبو محمد، الإمام الحافظ الصادق، محدث أصبهان.

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن شريك بن الفضل، أبو إسحاق الأسدي، الإمام، المحدث، الثقة.

<sup>(</sup>٧) أحمد بن عبد الله بن يونس بن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي، ثقة، حافظ.

سليم المدائني (۱)، حدّثنا هارون بن كثير (۲)، عن زيد بن أسلم (۳)، عن أبيه المدائني أمامة (۵)، عن أبي بن كعب (۲) قال: قال رسول الله عن أبي المعالمة المعالمة (علمها أبق المعالمة المعالمة المعلمة المعل

(V) [١٤٩٨] الحكم على الحديث:

الحديث موضوع.

#### التخريج:

أخرجه ابن عدي في «الكامل» ٧/ ١٢٧، والواحدي في «الوسيط» للواحدي ٢/ ٥٩٩، من طريق سلّام بن سليم عن هارون بن كثير به.

#### التخريج:

أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ٢/ ٣٤٩، والواحدي في «الوسيط» ٣/ ٥٠٩ من طريق يوسف بن عطية الكوفي عن هارون به.

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» كما في «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢ / ٤٦٦ من طريق القاسم بن الحكم العرني عن هارون به.

فمدار الحديث على هارون بن كثير وهو مجهول كما سبق.

وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» ١/١٥٦، وابن عدي في «الكامل» ١٢٧/١، وابن الجوزي في «الموضوعات» ١/ ٢٣٩ من طرق أخرى عن أُبي، ولكن لا

<sup>(</sup>١) سلّام بن سليم أو سلم، أبو سليمان المدائني، متروك.

<sup>(</sup>٢) مجهول.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر: هو تحريف، والصواب: زيد بن سالم، جهله أبو حاتم.

<sup>(</sup>٤) لم أجد له ترجمة.

<sup>(</sup>٥) أسعد بن سهل بن حنيف، صحابي، مشهور.

<sup>(</sup>٦) صحابي، مشهور.

## ﴿ يِسْمِ اللَّهِ ٱلنَّجَيْبِ ٱلرِّجَيْبِ ﴾

# قوله عَلَىٰ ﴿ اللَّهُ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِنَابِ ٱلْمُبِينِ ۞﴾



يعني: البيِّن حلاله وحرامه، وحدوده [۱/۱۲] وأحكامه، وهداه وبركته.

وقال معاذ بن جبل: بَيَّنَ فيه الحروف التي سقطت عن ألسن الأعاجم، وهي ستة أحرف<sup>(۱)</sup>.

### ﴿إِنَّا أَنزَلْنَهُ



يصح منها شيء.

قال ابن المبارك: أظن الزنادقة وضعته.

وقال ابن الجوزي: موضوع بلا شك.

وقال الذهبي: باطل.

وقال ابن كثير: منكر من سائر طرقه.

وقال السيوطي: موضوع.

وقال الشوكاني: ولا خلاف بين الحفّاظ بأن حديث أبي موضوع.

انظر: «الضعفاء» للعقيلي ١/١٥٦، «الموضوعات» لابن الجوزي ١/٢٤٠، «ميزان الأعتدال» للذهبي ٤/٦٦، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢٠٦٦، «الفتح السماوي» للمناوي ١/٠٤٠، «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي ٢٠٨/، «الفوائد المجموعة» للشوكاني (٢٩٦)، «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي ٢٠٨/٠.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ۵۰۰، وذكره الماوردي في «النكت والعيون» ۳/ ٥.



#### تَعْقِلُونَ ﴾ لكي تعلموا(١) معانيه وتفهموا ما فيه.

#### ﴿ نَعْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ ﴾



﴿ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ يعني: قصة يوسف الطّي ﴿ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ﴾ هو: ما، المصدر، أي: بإيحائنا إليك (٤) . ﴿ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ ﴾ وقد كنت (٥) ﴿ مِن قبل وحينا) (٦) ﴿ لَمِنَ ٱلْغَلِمِابِ ﴾ عن ذلك لا تعقله (٧).

وقيل معناه: وما كنت من قبله إلّا من الغافلين (^).

<sup>(</sup>١) في (ك): تعقلوا.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري قصص ٨/ ٢٥٤، «الصحاح» للجوهري قصص ٢/ ١٠٥١، «لسان العرب» لابن منظور قصص ٧/ ٧٥

<sup>(</sup>٣) القصص: ١١.

<sup>(</sup>٤) قاله الفراء والأخفش والزجاج والنحاس وغيرهم. انظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٣١، «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٥٨٧، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٨٨، «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٧٩/٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٣٣/٧.

<sup>(</sup>٦) من قبل وحينا: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٧) في (ك): تعلمه.

<sup>(</sup>A) أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٧٩/٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٣٣ وقد نسبه إلى الكوفيين.

قال سعد بن أبي وقّاص: أنزل القرآن على رسول الله على فتلاه عليهم زمانًا فكأنهم ملّوا، فقالوا: يا رسول الله لو حدّثتنا! فأنزل الله تعالى قوله: ﴿اللّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ ﴿(١) الآية. فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا! فأنزل الله تعالى: ﴿خَنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾. الآية. فقالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا ووعظتنا! فأنزل الله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلّذِينَ ءَامَنُواْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِنِكِ لِللّهِ ﴿ اللّهِ هَاللّهُ مَا الله تعالى في هاذِه الآية على أحسن القصص (٣).

واختلف الحكماء فيها لِمَ سُميت أحسن القصص من بين الأقاصيص؟

فقيل: سمّاها أحسن القصص؛ لأنه ليست فيها (٤) قصة في القرآن

<sup>(</sup>١) الزمر: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) الحديد: ١٦.

<sup>(</sup>٣) حديث حسن. أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، كما في «المطالب العالية» ٨/ ٩٨، وابن حبان في «صحيحه» ١٩٢/١٤، وأبو يعلىٰ في «مسنده» ٢/ ٨٧، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٥٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٩٩٠٢، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٣٤٥، والواحدي في «أسباب النزول» (١٨٢).

قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٠/ ٢١٩: فيه الحسين بن عمرو العنقزي، وثقه ابن حبان وضعفه غيره، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلت: قد تابعه إسحاق بن راهويه وهو حافظ إمام. أنظر: «سير أعلام النبلاء» للذهبي ٣٥٨/١١.

وقد حسن الحافظ ابن حجر هذا الحديث، أنظر: «المطالب العالية» ٨/ ٥٩٧.

<sup>(</sup>٤) من (ك).

تتضمن من العِبَر والحِكَم والنُّكَت ما تتضمن هاذِه القصة(١).

وقيل: سمّاها أحسن القصص (٢)؛ لامتداد الأوقات فيما بين [17/ب] مبتداها ومنتهاها (٣).

قال ابن عباس: كان بين رؤيا يوسف الطّي ومصير أبيه وإخوته إليه أربعون سنة (٤). وعليه أكثر المفسرين (٥).

وقال الحسن البصري: كان بينهما ثمانون سنة (٦).

وقيل: سماها أحسن القصص (٧)؛ لحسن محاورة يوسف إخوته، وصبره على أذاهم وإغضائه (٨) عند الألتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوه،

<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حبيب في «تفسيره» (۱۱۰ب)، والمصنف في «عرائس المجالس» (۱۰۷)، واستدل له بقوله تعالىٰ: ﴿ ﴿ لَهُ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ اَيَنَتُ لِلسَّآبِلِينَ (۱۰۷)، وقوله: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهُمْ عِبْرَةٌ لِلْأَلْلِينَ ﴾، وقوله: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهُمْ عِبْرَةٌ لِلْأَلْلِينَ ﴾.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ن)، (ك): إلى منتهاها.

<sup>(</sup>٤) في (ك): أربعين.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٣٩٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي / ٢٦٤.

وقاله أيضًا سلمان الفارسي وعبد الله بن شداد، أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٢٧١-٢٧٣.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٢٧٣. وقاله الفضيل بن عياض وجسر بن فرقد، أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>v) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٨) في (ن): وإعفائه.

وكرمه في العفو عنهم(١).

وقيل: لأنه فيها ذكر الأنبياء والصالحين، والملائكة والشياطين، والإنس والجنّ، والأنعام والطير، وسير الملوك والمماليك، والتجار والعلماء والجهال، والرجال والنساء، ومكرهنّ وحيلهنّ، وفيها أيضًا ذكر التوحيد والعفة (٢) والستر، وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش، فصارت أحسن القصص لما فيها من المعاني الجزيلة، والفوائد الجليلة، التي تصلح للدين والدنيا (٣).

وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب والمحبوب (٤).

وقيل: أحسن ها هنا بمعنى أعجب.

## قوله تعالىٰ ﴿إِذْ قَالَ يُوسُفُ



<sup>(</sup>۱) ذكره ابن حبيب في «تفسيره» (۱۱۰ب)، المصنف في «عرائس المجالس» (۱۰۷)، واستدل له بقوله تعالىٰ: ﴿لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُوَمُّ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّمُ ۗ﴾.

<sup>(</sup>٢) في (ن)، (ك): الفقه.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «عرائس المجالس» للمصنف (١٠٨)، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٧٩/.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «عرائس المجالس» (١٠٨)، ونسبه لأهل الإشارة.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٢٠٠/١، «مشكل إعراب القرآن» لمكي المراب «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٢٠/٠. «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٢٠/٩.

واختلفوا فيه فقال أكثر<sup>(۱)</sup> المفسرين: هو آسم عبري، فلذلك لا يجرئ<sup>(۲)</sup>.

وقال بعضهم: هو أسم عربي.

[1894] سمعت أبا القاسم الحبيبي<sup>(۳)</sup> يقول: سمعت أبي<sup>(٤)</sup> يقول: سمعت أبي أبي يقول: سمعت أبا الحسن<sup>(٥)</sup> الأقطع<sup>(٢)</sup> وكان حكيمًا وسئل عن يوسف، فقال: الأسف في اللغة: الحزن<sup>(٧)</sup>، والأسيف: العبد، واجتمعا في يوسف، ولذلك سُمى يوسف<sup>(٨)</sup>.

﴿ لِأَبِيهِ العني: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام.

فيه من لم أجده.

التخريج:

انظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٥ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/٢١٢.

<sup>(</sup>۱) في (ن): أكثرهم.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ١٢٠، «مشكل إعراب القرآن» لمكي ١/ ٣٧٧.

والاسم الجاري: هو الأسم الذي لم يمنع من الصرف فيقبل التنوين ويجر بالكسرة، وهو مصطلح كوفي، أنظر: «مصطلحات النحو الكوفي» (٩٨).

<sup>(</sup>٣) قيل: كذبه الحاكم.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) في (ن)، (ك): الحسين.

<sup>(</sup>٦) لم أجده.

<sup>(</sup>۷) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٩٦/١٣ (أسف)، «لسان العرب» لابن منظور / ٧٠ (أسف)، «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (١٠٢٣) (أسف).

<sup>(</sup>٨) [١٤٩٩] الحكم على الإسناد:

[۱۵۰۰] أخبرنا أبو الحسن محمد بن القاسم بن أحمد [۱۲۲] المُرَتَّب (۱) غُرة صفة سنة تسعين وثلاثمائة، حدثنا (۲) أبو بكر محمد بن محمد بن داود السجزي (۳) ، حدثنا محمد بن معاذ بن الفرج (٤) حدثنا علي بن خشرم (٥) ، قال حدثنا إسماعيل بن موسى الشيباني (۲) ، عن محمد بن عمرو (۷) ، عن أبي سلمة (۸) ، عن أبي هريرة (۹) قال: قال رسول الله ﷺ: «إنّ الكريم بن الكريم بن الكريم ابن الكريم بن الكريم وسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (۱۰).

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) في (ك): أخبرنا.

<sup>(</sup>٣) محمد بن محمد بن داود بن سعيد، أبو بكر السجزي اليسابوري العلد، روىٰ عن الحاكم، وقال: كان من خيار التجار الأمناء، ما رأينا منه إلا ما يليق بأهل الصدق. مات سنة (٣٦٢هـ).

انظر: «تاريخ الإسلام» للذهبي ٢٦/ ٢٩٨- ٢٩٩، «تلخيص تاريخ نيسابور» لأحمد الخليفة (ص١٠٩).

<sup>(</sup>٤) محمد بن معاذ الهروي، الماليني، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٥) علي بن خشرم بن عبد الرحمن بن عطاء، ثقة.

<sup>(</sup>٦) هكذا في النسخ! والأظهر أنه: الفضل بن موسى السيناني، أبو عبد الله المروزى، ثقة، ثبت ربما أغرب.

<sup>(</sup>٧) محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، أبو الحسن المدني، صدوق، له أوهام.

<sup>(</sup>٨) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني، ثقة مكثر.

<sup>(</sup>۹) صحابی، مشهور.

<sup>(</sup>١٠) [١٥٠٠] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف، لم يذكر بجرح أو تعديل، وحديث صحيح. التخريج:

﴿ يَكَأَبَتِ ﴾ قرأ أبو جعفر وابن عامر بفتح التاء في جميع القرآن (١) على تقدير: يا أبتاه (٢).

وقرأ الباقون بالكسر؛ لأن أصله يأبه علىٰ هاء الوقف، والجزمُ

أخرجه الترمذي ٢٩٣/، في كتاب التفسير، باب من سورة يوسف، والنسائي في «السنن الكبرئ» ٦/٨٦ كلاهما من طريق الفضل بن موسى به.

وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه أحمد في «المسند» ٤١٦/٢، والبخاري في «الأدب المفرد» (٦٠٥)، وابن حبان في «صحيحه» ٩٢/١٣، والحاكم في «المستدرك» ٢/٣٤٢ كلهم من طرق عن محمد بن عمرو به.

وأخرجه البخاري في الأنبياء، باب قوله تعالىٰ: ﴿وَٱتَّغَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلاً﴾ (٣٣٥٣)، ومسلم في الفضائل، باب من فضل يوسف (٢٣٧٨). كلاهما من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بنحوه.

- (۱) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٤)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٤)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٩٣، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (٢٦٢).
  - (۲) قاله الفراء في أحد قولين وهو قول قطرب وأبي عبيد وأبي حاتم.
     وحذف الألف والهاء لأنه من باب الندبة.

ورده الزجاج: بأن الندبة هنا لا معنىٰ لها، واختار أن هذا من باب الإضافة إلىٰ نفسه، وحذف الياء؛ لأن الياء تحذف في النداء. واختار سيبويه والفراء- في قوله الآخر- أنهم شبهوا الهاء التي هي بدل الياء بالهاء التي هي علامة التأنيث. كما تقول يا طلحة.

#### كما قال النابغة:

كِلْيْنِي لِهَم يَا أُمَيْمَةَ نَاصِبِ وليلٍ أُقَاسِيْهِ بَطِيءِ الكَوَاكِبِ انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ١٢١/، «معاني القرآن» للزجاج ٣/،٩، «مشكل إعراب القرآن» لمكي ١/٨٧٨، «التحرير والتنوير» ٢/٦٦، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/٦١.

يحرك إلى الكسر<sup>(١)</sup>.

﴿ إِنِّ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كُوكُبًا ﴾ نصب الكوكب على التفسير (٢).

﴿ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْنُهُمْ لِي سَنجِدِينَ ﴾ ولم يقل رأيتها لي (٣) ساجدة، والهاء والميم، والياء والنون من كنايات من يعقل؛ لأن السجود فعل من (٤) يعقل، فعبر عنها بكنايتها (٥) كقوله: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّمْلُ ادَّخُلُوا مَسَكِنَكُمْ ﴾ (٦) الآية.

وروى السدي (٧) عن عبد الرحمن بن سابط (٨) عن جابر (٩) قال:

<sup>(</sup>۱) هذا مذهب سيبويه. أنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ۱۲۰/۱. وينظر «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ۲۹۸/۱، «الحجة» لابن زنجلة (۳۵٤)، «إعراب القرآن» لأبى القاسم الأصبهاني (۱۲۸).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٣٣، والتفسير: هو التمييز. أنظر: «معجم المصطلحات النحوية» (٢١٥).

<sup>(</sup>٣) لي: ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) في الأصل ما والتصويب من (ن)، (ك).

<sup>(</sup>٥) قاله الخليل وسيبويه والفراء والأخفش ومكي وغيرهم من أئمة اللغة . انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٢/١٣٠، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٣٥، «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٣٦١، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٩١، «مشكل إعراب القرآن» لمكي ١/ ٣٧٨، «إعراب القرآن» لأبي القاسم الأصبهاني (١٦٨)، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢/ ٤٣٧.

<sup>(</sup>٦) النمل: ١٨.

<sup>(</sup>٧) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السدي، أبو محمد القرشي مولاهم، صدوق يهم، ورمى بالتشيع.

<sup>(</sup>٨) عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط بن أبي حميضة الجمحي، ثقة، كثير الإرسال.

<sup>(</sup>٩) ابن عبد الله، صحابي، مشهور.

أتى النبي عن الكواكب التي رآها يوسف ساجدة له ما أسماؤها؟ أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف ساجدة له ما أسماؤها؟ فسكت رسول الله على ولم يجبه بشيء، فنزل جبريل الله ، وأخبره بأسمائها، فقال رسول الله على: «هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها؟ قال: نعم. فقال: جريان (٢)، والطارق، والدبال (٣) وذو الطبقات (٤) وقابس (٥)، ووثاب، وعمودان، والمصبح (٢)، والفيلق، والضروح (٧) والقريع (٨)، رآها يوسف الله والشمس والقمر نزلت (٩) من السماء فسجدت (١٠) له اله فقال اليهودي: إيه والله إنها لأسماؤها (١١).

#### التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٣٧٧ في «تفسير سورة يوسف»،

<sup>(</sup>١) في (ك): سيبان.

<sup>(</sup>٢) في (ن): جربان.

<sup>(</sup>٣) في (ن)، (ك): الذيال.

<sup>(</sup>٤) في (ن): ذو الكتف.

<sup>(</sup>٥) في (ك): قابيس.

<sup>(</sup>٦) في (ن): المضيح.

<sup>(</sup>٧) في (ك): الضروج.

<sup>(</sup>٨) في (ن)، (ك): الفرع.

<sup>(</sup>٩) في (ك): نزلن.

<sup>(</sup>۱۰) في (ن): فسجدن.

<sup>(</sup>١١) الحكم على الإسناد: حديث ضعيف جدًّا.

قال ابن عباس: الشمس والقمر أبواه، والكواكب إخوته الأحد عشر (١).

وقال السدي: الشمس أبوه، والقمر خالته؛ وذلك لأن أمه راحيل كانت قد ماتت (٢).

وقال وهب بن منبه (۳): كان يوسف رأى وهو ابن سبع سنين أن إحدى عشرة عصًا طوالًا كانت مركوزة في الأرض كهيئة

وعبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٧١، والطبري في «جامع البيان» ما/٥٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١/ ٢٥٠، والعقيلي في «الضعفاء» ١/ ٢٥٠، وابن حبان في «المجروحين» ١/ ٢٥٠، والبزار في «البحر الزخار» كما في «كشف الأستار» ١/ ٩٠، والسهمي في «تاريخ جرجان» (٢٤٤)، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٦/ ٢٧٧، ابن الجوزي في «الموضوعات» ١/ ١٤٥. والحديث ضعفه البزار والعقيلي. بل قال ابن حبان: لا أصل له من حديث رسول الله. وقال أبو زرعة: هذا حديث منكر ليس بشيء. وقال ابن الجوزي: موضوع، قلت: وتفرد به الحكم بن ظهير الفزاري الكوفي، وهو ضعيف باتفاق، وتركه البخاري وجماعة، واتهمه بعضهم، توفي سنة (١٤٥٠هـ). أنظر: «تهذيب الكمال» للمزى ٢/ ٢٤٧).

- (۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 1/700، وابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٩٩.
- (۲) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۱/ ۲۲٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۷/ ۲۲۰۱، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۱)، «البسيط» للواحدي ۱۸۰۱، «معالم التنزيل» للبغوي ۲۱۳/۶، «زاد المسير» لابن الجوزي ۶/ ۱۸۰.
- (٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٥ب)، «البسيط» للواحدي (٩٩أ)، ونسبه للمفسرين، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٨٠.

الدَّارَة (۱)(۲)، وإذا عصا صغيرة تثنت (۳) عليها، حتى ٱقتلعتها وغلبتها، فوصف ذلك لأبيه، فقال له: إياك أن (٤) تذكر هذا لإخوتك. هذا رأي وهو ابن ٱثنتي (٥) عشرة سنة، أن أحد عشر كوكبًا والشمس والقمر يسجدون (٢) له، فقصها على أبيه.

#### فقال: ﴿ يَنْبُنَّ ﴾

(قرأ حفص (٧) بفتح الياء هنا، وفي الصافات) (٨) ﴿ لَا لَقُصُ رُءً يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا ﴾ فيبغوا لك (٩) الغوائل ويحتالوا في هلاكك ؟ لأنهم يعلمون تأويلها فيحسدونك (١٠) ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُقُّ مُبِيثُ ﴾.

<sup>(</sup>١) في (ن)، (ك): الدائرة.

<sup>(</sup>٢) الدَّارَة: هي الدائرة حول القمر وهي الهالة. أنظر: «مختار الصحاح» للرازي (٩٠).

<sup>(</sup>٣) في (ن): تبث. (٤) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٥) في (ن): ٱثنتان، وفي (ك): ٱثني.

<sup>(</sup>٦) في (ن): سجدن.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٤)، «التيسير» للداني (١٢٧).

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٩) في (ن): فيبغوك.

<sup>(</sup>۱۰) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٥٥٨/١٥، «معاني القرآن» للنحاس ٣٩٨/٣، «مشكل إعراب القرآن» لمكي (٢٠٢)، «الجامع الأحكام القرآن» للقرطبي ١٢٢/٩.

واختلف النحاة في وجه دخول اللام في قوله: ﴿ لَكُ ﴾.

فقال بعضهم (١): معناه فيكيدوك، واللام صلة (٢)، كقوله: ﴿لِرَبِّهِمُ وَلَامُ صِلْهُ (٣).

وقال آخرون: هو مثل قولهم: نَصَحْتُكَ وَنَصَحْتُ لَكَ، وحَمِدْتُكَ وَخَمِدْتُكَ وَخَمِدْتُكَ وَخَمِدْتُكَ لَكَ، وحَمِدْتُكَ وَخَمِدْتُ لَكَ (٤).

### قوله تعالىٰ ﴿وَكَالَاكَ يَجْنَبِيكَ رَبُّكَ﴾



يقوله يعقوب ليوسف ﴿وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِيثِ عَبير (٥) الرؤيا (٦)، وسُمي تأويلًا لأنه يؤول أمره إلى ما رأى في منامه (٧).

<sup>(</sup>۱) ذكره الأخفش في «معاني القرآن» ٢/ ٣٦٤، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٥٨، والسمين الحلبي في «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٤٣٩.

<sup>(</sup>٢) الصلة: مصطلح كوفي يطلق على أمور منها: الحرف الذي بواسطته يصير الفعل متعديًا. ٱنظر: «المعجم المفصل في النحو» لعزيزة فوال ١/ ٥٧٩.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٥٥٩، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٨١، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٢٨٩، وقال: فيه نظر؛ لأن ذاك باب لا ينقاس، إنما يقتصر فيه على ما ذكره النحاة ولم يذكروا منه كاد.

<sup>(</sup>٥) في (ن): يعني: تعبيره.

<sup>(</sup>٦) قال مجاهد وقتادة، أخرجه عنهما الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٦٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٠٣.

وقاله ابن عباس حكاه عنه ابن حبيب (١١٦ب)، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ١٨١.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٩٢، «البسيط» للواحدي (١٠٠ب).

﴿ وَيُتِدُّ نِعْ مَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ ءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبُونِكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ ﴾ بالخلة وإنجائه من النار [1/1٤]، (وإسحق) قال عكرمة بأن نجاه (١) من الذبح، وفداه بذبح عظيم (٢).

وقال الباقون: بإخراج يعقوب والأسباط من صلبه (٣). ﴿إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ مَكِيمٌ ﴾

ولهاذا قيل: العرق نزاع، والأصل لا يخطئ (٤).

(١) في (ن)، (ك): بانجائه.

(٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥١/٥١، وحكاه في «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٨٩، والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/ ١٢٩. وهو قول مقاتل: آنظر: «تفسيره» (١٥٠).

واختاره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٦٠، وابن عطية في «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٣٩.

والصواب أن الذبيح ليس هو إسحاق لقوله تعالىٰ: ﴿ فَبَشَّرْنَكُهَا بِإِسْحَتَى وَمِن وَرَآءِ إِلَىٰكَ فَ وَمَن وَرَآءِ إِلَىٰكَ فَعُوْبَ﴾ [هود: ٧١]. فأثبت أنه سيعقب.

ينظر «زاد المعاد» لابن القيم ١/ ٧١ فقد ذكر عشرين وجهًا تدل على هذا. وانظر: أيضًا: «الإسرائيليات والموضوعات» لأبي شهبة (٣٥٣).

- (٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٦أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٢١٦٨. قال ابن عباس: يتم النعم بالنبوة. آنظر: «البسيط» للواحدي (١٠١أ)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٨١، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٢٩٨. وقال سعيد ابن جبير: من تمام النعمة دخول الجنة. أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» (٧/ ٢١٠٤).
- (٤) أنظر: «الأمثال» للميداني ٢/٥٥، «خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي ٤/ ١٤٧، «موسوعة أمثال العرب» ٤/ ٣٦١. ويضرب في ميل الإنسان إلى أصله.

فلما بلغ هٰذِه الرؤيا إخوة يوسف حسدوه.

وقال ابن زيد<sup>(۱)</sup> : كانوا أنبياء، وقالوا: ما رضي أن يسجد له إخوته حتى سجد<sup>(۲)</sup> له أبواه؛ فبغوا<sup>(۳)</sup>.

### يقول الله تعالىٰ: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخُوَتِهِ ۗ ﴾



أي: في خبر يوسف وخبر إخوته (٤)، وأسماؤهم روبيل وهو أكبرهم، وشمعون، ولاوى، ويهوذا، وزبالون (٥)، ويشجر، وأمهم ليًّا بنت ليَّان، وهي ابنة خال يعقوب، وولد له من سريتين له أسم إحداهما زلفة، والأخرى فجهله (٦) أربعة نفر، دان، وتقتالي (٧)،

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ۵۵۷، وحكاه عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ۹/ ۱۳۰.

ورده ابن عطية: بالقطع بعصمة الأنبياء عن الحسد الدنيوي، وعن عقوق الآباء، وعن تعريض مؤمن للهلاك والتوافر في قتله. أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية / ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) في (ك): يسجد.

<sup>(</sup>٣) في (ن)، (ك): فبغوه.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «البسيط» للواحدي (١٠١أ)، وقد نسبه للمفسرين، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٢١٦/٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٨٢.

<sup>(</sup>ه) في (ن): رئيالون، وفي (ك): رابالون، وفي «معالم التنزيل» للبغوي ٢١٦/٤ زبالون وقيل: زبلون.

<sup>(</sup>٦) في (ن): بلهه.

<sup>(</sup>٧) في (ن): بقيالي، وفي (ك): نقتالي.

وخاد (۱)، وأشريم (۲)، فتوفيت ليًا؛ فتزوج يعقوب أختها راحيل فولدت له يوسف وبنيامين، فكان (٣) بنو يعقوب آثني عشر رجلًا.

﴿ اَيْتُ ﴾ قرأ أهل مكة (آية) على الواحد (٤) ، أي: عظة وعبرة (٥)(٢). وقيل: عجب (٧). يقال: فُلانٌ آيةٌ في الحُسْنِ والعِلْم. أي: عجب.

وقرأ الباقون: ﴿ اَينَتُ ﴾ (على الجمع) (٨).

﴿ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ وذلك أن اليهود سألت النبي ﷺ عن قصة يوسف، فأخبرهم بها كما في التوراة، فعجبوا منه، وقالوا: من أين لك هذا يا محمد؟ فقال: «علمنيه ربى »(٩).

<sup>(</sup>١) في (ن)، (ك): جاد.

<sup>(</sup>٢) في (ن): أشتر.

<sup>(</sup>٣) في (ن): فكانوا.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٤)، «التبصرة» (٥٤٥)، «التيسير» للداني (١٢٧)، «الغاية في القراء العشر» لابن مهران (٢٨٥).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ١/ ٢٩٩، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٣٩٩، «الحجة» لابن زنجلة (٣٥٥).

<sup>(</sup>٧) ٱنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٣٠، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٨٢.

<sup>(</sup>A) في (ن): بالجمع.

<sup>(</sup>٩) حديث ضعيف جدًّا. أخرجه البيهةي في «دلائل النبوة» ٦/ ٢٧٦ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، والكلبي متروك، وأبو صالح. ضعيف. ونسبه ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ١٨٢ إلى المفسرين.

وقيل معناه (١): للسائلين ولمن لم يسأل، كقوله: ﴿سَوَآءُ لِلسَّآبِلِينَ ﴾ (٢).

### قوله تعالىٰ ﴿إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ﴾



اللام فيه جواب القسم، تقديره: والله ليوسف ﴿وَأَخُوهُ ﴾ بنيامين ﴿ الله الله فيه جواب القسم، تقديره: والله ليوسف ﴿ وَأَخُوهُ ﴾ بنيامين ﴿ أَحَبُ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَا وَنَعْنُ عُصْبَةً ﴾ جماعة (٣) [37/ب] وكانوا عشرة (٤). والعصبة: ما بين الواحد إلى العشرة.

وقيل: إلى الخمسة عشر (٥).

وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين (٦).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «البسيط» للواحدي (۱۰۱ب)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٨٢.

<sup>(</sup>۲) فصلت: ۱۰.

وكقوله تعالىٰ: ﴿ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١] أي: والبرد.

 <sup>(</sup>٣) قال ابن زيد، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٦٣، وابن أبي حاتم
 في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٠٥.

وقاله الطبري والنحاس والمبرد. أنظر: «جامع البيان» ١٥/ ٥٦٢، «معاني القرآن» ٣٩/ ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤) قال السدي أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥٦٣/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٠٥. وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٣٠٠.

<sup>(</sup>ه) قاله مجاهد كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ١٨٣/٤، «النكت والعيون» للماوردي ٣/ ١٠.

<sup>(</sup>٦) قاله ابن عباس كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ١٨٣/٤. وقاله قتادة، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٠٥، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٢/٤.

ولا واحد لها من لفظها كالنفر والرهط (١) . ﴿ إِنَّ آَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ خطأ بين (٢) من إيثاره يوسف وأخاه علينا (٣).

### ﴿ أَقَنُلُوا يُوسُفَ ﴾

ٱختلفوا في قائل<sup>(٤)</sup> هٰذا القول.

فقال وهب: قاله شمعون. وقال كعب: دان. وقال مقاتل:

وقاله جماعة من أهل اللغة منهم أبو عبيد وابن قتيبة.

انظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٢/ ٤٥ (عصب)، «معاني القرآن» للنحاس ٣٩ ٣٩٩، «الصحاح» للجوهري ١/ ١٨٢ (عصب).

(۱) أنظر: «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٣٦٤، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٦٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٣٠.

(٢) في (ن): مبين.

(٣) قاله ابن زيد كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ١٨٣/٤، والكلبي كما في «البسيط» للواحدي (١٠١ب)، ونحوه عن السدي، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٠٥.

واختاره الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٦٣.

وقال مقاتل: الضلال هنا بمعنى الشقاء- يعني: شقاء الدنيا- واحتج بقوله: ﴿إِنَّ اَلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ۞﴾ [القمر: ٤٧].

قلت: واتفق أهل التفسير أنهم لم يريدوا ضلال دينه، إذ لو أرادوه لكانوا كفارًا. انظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٩٣، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٣٩٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٣١.

قال ابن عطية: وكان حب يعقوب ليوسف الله وبنيامين لصغرهما وموت أمهما، وهذا من «حب الصغير من فطرة البشر». أنظر: «المحرر الوجيز» ٧/ ٤٤٠.

(٤) في (ن): تأويل.

روبيل<sup>(۱)</sup>.

﴿ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا ﴾ في أرض ﴿ يَغُلُ لَكُمْ ﴾ يخلص ويصف لكم. ﴿ وَجَهُ أَيِكُمْ ﴾ عن شغله بيوسف فإنه قد شغله عنا، وصرف وجهه إليه عنا (٢) . ﴿ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ ، من بعد قتل يوسف ﴿ قَوْمًا صَلِحِينَ ﴾ تائبين (٣).

وقال مقاتل: يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم (٤).

CAC CARC CARC

<sup>(</sup>۱) أنظر: هانيه الأقوال في «تفسير ابن حبيب» (١١٦ب)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٣١.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٥٦٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٤٢.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس كما في «تفسير ابن حبيب» (١١٦ب)، «البسيط» للواحدي (٣) . (أ)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٨٤.

وقاله السدي، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٦٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٠٥.

وهو قول عامة أهل التفسير، واختاره الطبري، والنحاس وابن عطية وغيرهم. انظر: «جامع البيان» للطبري ٥١/٤٠٥، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٤٠٠، «البسيط» للواحدي (١٠٠أ)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٤٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسيره» (١٥١أ)، وحكاه عنه في «البسيط» للواحدي (١٠٢أ)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤٤٣/٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/٤٤٣.

# ﴿ قَالَ قَآبِلٌ مِنْهُمْ ﴾

1.

وهو روبيل وهو ابن خالة يوسف، وكان أحسنهم فيه رأيا، نهاهم عن قتله (۱).

وقال لهم: ﴿لَا نَقَنُلُواْ يُوسُفَ﴾ فإن قتله عظيم ﴿وَأَلْقُوهُ فِي غَينَبَتِ اللَّهُومُ فِي غَينَبَتِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

وقال قتادة: في أسفله (٣).

والغيابة: كل شيء غيَّب شيئًا، وأصلها: من الغيبوبة (٤).

(۱) قاله قتادة، أخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ۲/ ۳۱۷، والطبري في «جامع البيان» ۱۰/ ۵۶، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۲/ ۲۱۰. وقاله أيضًا ابن إسحاق، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ۵۶۰، وحكاه عنه ابن عطية في «المحرر الوجيز» ۲/ ٤٤٣.

وقيل: شمعون. قاله مجاهد، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٠٦/٧. وانظر: «النكت والعيون» للماوردي ٣/ ١١.

وقيل: يهود. قاله ابن عباس، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥٦٦/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٠٦/٧.

وقاله أيضًا السدي، أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٣/ ١١.

واختاره الألوسي أنظر: «روح المعاني» ١٩٢/١٢. وقال ابن حبيب في «تفسيره» (١١٦ب): بلا خلاف. وفيه ما فيه كما رأيت.

- (٢) من (ن)، (ك).
- (٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥٦٦/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/٢٠٠٧.
- (٤) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/١، «معاني القرآن» للزجاج ٣/٣، «٩٣). «لسان العرب» لابن منظور ١/ ٦٥٥ (غيب).

وقرأ أهل المدينة (غَيَابَاتِ) على الجمع، والباقون ﴿غَيَابَتِ﴾ على الواحد(١).

والجبّ: البئر غير المطوية (٢).

وقال قتادة: هو بئر<sup>(۳)</sup> بيت المقدس<sup>(٤)</sup>. قال وهب: بأرض الأردن<sup>(٥)</sup>.

قال كعب: هو<sup>(٦)</sup> بين مدين وبين<sup>(٧)</sup> مصر<sup>(٨)</sup>. قال مقاتل: علىٰ ثلاث فراسخ من منزل يعقوب<sup>(٩)</sup>.

(۱) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٥)، «التيسير» للداني (١٢٧)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٤)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣٩٢.

(۲) ٱنظر: «تهذیب اللغة» للأزهري ۱۱/۱۰ (جبب)، «معاني القرآن» للزجاج ۲/ ۱۲ (جبب)، «النكت والعیون» للماوردی ۲/ ۱۲.

(٣) في (ك): بين.

(٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٣١٨/٢، والطبري في «جامع البيان» ٥٦/ ١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٠٧/٧.

(٥) أنظر: «البسيط» للواحدي (١٠٢ب)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٨٥.

(٦) ساقطة من (ن).

(٧) ساقطة من (ن).

(A) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٣٣/٩.

(٩) ٱنظر: «تفسيره» (١٥١أ)، «البسيط» للواحدي (١٠٢ب)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٨٥.

وقال ابن عباس: إنها بئر بالشام، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥٦٦/١٥. وقال مجاهد: إنها بئر ببيت المقدس، وأخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن

﴿ يَلْنَقِطُهُ ﴾ يأخذه. قراءة العامة بالياء لأجل البعض.

وقرأ الحسن. (تلتقطه) بالتاء لأجل السيارة (١). والعرب تفعل ذلك في كل خبر [١٥/١] كان غير (٢) مضاف إلى مؤنث (يكون الخبر) عن بعضه خبرًا عن جميعه (٤)، كقول الشاعر (٥):

أرىٰ مَسرَّ السننين أَخَذْنَ مِنْسى

كَسمَا أَخَذَ السِّرَارُ من الهدلالِ

ولم يقل: أخذت.

العظيم» ٣١٨/٢، والطبري في «جامع البيان» ٥٦٦/١٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٠٧/٧.

وقال ابن زيد: إنها بحذاء طبرية، بينها وبينه أميال. أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٠٧/٧. والله أعلم بمكانه.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣٦/٢، «السبعة» لابن خالويه ١/ ٣٠١، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٦٧، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (٢٦٣).

وهي قراءة قتادة وابن أبي عبلة ومجاهد وأبي الرجاء. أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٤٤٤/، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/٤٤٤.

<sup>(</sup>٢) في (ن): عن.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٣٦/٢.

<sup>(</sup>٥) البيت لجرير، وهو في «ديوانه» (٣٤١)، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٢٨، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٣٧، «المقتضب» للمبرد ٤/ ٢٠٠. والسرار: آخر ليلة من الشهر يستتر فيها الهلال، أي: يختفي. أنظر: «إعراب ثلاثين سورة من القرآن» لابن خالويه (٢١٠). والبيت في الديوان: رأت.

وقال الآخر(١):

## إِذَا مَاتَ مِنْهُم سَيدٌ قَامَ سَيدٌ

#### فَدَانَتْ لَهُ أَهلُ القُرىٰ والكَنَائِس

﴿ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ ﴾ بعض ماري الطريق (٢) من المسافرين، يذهب به اللي ناحية أخرى، فتستريحون (٣) منه ﴿ إِن كُنْتُمُ فَعِلِينَ ﴾ ما أقول لكم. قيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ فقال: ما أَنْسَاكَ بني (٤) يعقوب (٥)!. ولهذا قيل: الأب جَلَّاب، والأخ سَلَّاب (٢).

#### ﴿قَالُوٓأَ﴾



فعند ذلك أجمعوا على التفريق (٧) بينه وبين والده (٨) بضرب من الاحتمال.

<sup>(</sup>۱) البيت في «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٣٧، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٦٨، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٤٤.

ولم أهتدِ لقائله، ولكن قال الفراء: وأنشد الكسائي. ثم ذكره.

<sup>(</sup>٢) قاله ابن عباس، كما في «البسيط» للواحدي (١٠٢ب)، «زاد المسير» لابن الجوزى ١٨٣/٤.

وقاله الضحاك، كما في «النكت والعيون» للماوردي ٣/١٢. وقاله الطبري في «جامع البيان» ٥٦٧/١٥.

<sup>(</sup>٣) في (ن): فتستريحوا.

<sup>(</sup>٤) في (ك): ببني.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٣٨/٩.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٦ب).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>۸) في (ن): واحدة.

AY

فقالوا ليعقوب: ﴿ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأَمَّنَا عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ قرأ أبو جعفر بجزم النون (١).

وقرأ الباقون باشمام النون الضمة (٢)، واختاره أبو عبيد وأبو حاتم (٣)؛ لأن أصله تَأْمَنُنَا بنونين، فأدغمت إحداهما في الأخرى.

﴿ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ ﴾ نحوطه (٤) ونحفظه حتى نرده إليك.

قال مقاتل (٥): في الكلام تقديم وتأخير؛ وذلك أن إخوة يوسف قالوا لأبيهم:

#### ﴿ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدُا﴾ الآية .

فقال أبوهم: ﴿ إِنِّى لَيَحُرُنُنِيَ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ ِ ﴾ الآية. فحينئذ قالوا: ﴿ مَا لَكَ لَا تَــاْمُنَـاً عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لِنَسِمِحُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (۲٤٤)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «التبصرة» (٥٤٥)، «التيسير» للداني (١٢٧)، «الغاية في القراء العشر» لابن مهران (٢٨٥).

والإشمام: ضم الشفتين كمن يريد النطق بضمة، إشارة إلى أن الحركة المحذوفة ضمة، من غير أن يظهر لذلك أثر في النطق. أنظر: «التيسير» للداني (١٢٧)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (٢٦٢)، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>٣) ٱنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٦ب).

<sup>(</sup>٤) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٥٦٨/١٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٣٨/٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسيره» (١٥١أ)، «تفسير ابن حبيب» (١١٦ب)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٣٨.

﴿أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا﴾ إلى الصحراء ﴿يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ ﴾ قرأ أبو عمرو وابن عامر (١) بالنون فيهما (٢).

قال هارون (۳)، فقلت لأبي عمرو: كيف تقرأ نَلْعَبْ وهم أنبياء فقال: لم يكونوا يومئذ أنبياء (٤).

وقرأ أهل الكوفة كلاهما بالياء (٥). أي: ينعم ويأكل ٢٠٥/ب]، ويلهو وينشط (٦).

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٦)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٥)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢٩٣/٢، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (٢٦٢).

<sup>(</sup>٣) في (ن): إبراهيم. ولم أعرفه.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٤٠١، «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالویه ١/٣٠٣، «الحجة» لابن زنجلة (١٥٥)، «الموضح» لابن أبي مريم ٢/ ٢٧٢.

قلت: لم يقم دليل على أنهم أنبياء، بل إن أفعالهم مع يوسف العلى تدل على عدم نبوتهم، وأما لعبهم فإنه ليس من اللعب الصاد عن ذكر الله، بل هو من مكارم الأخلاق، فهو استباق وانتضال بدليل قوله تعالى: ﴿إِنَّا ذَهَبَّنَا نَسْتَبِقُ﴾.

انظر: «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٤٠٢، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٨٥، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢/ ٤٤٠، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٤٨.

<sup>(</sup>ه) ٱنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٦)، «التبصرة» (٥٤٥)، «التيسير» للداني (١٢٨).

<sup>(</sup>٦) قاله ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٧٠-٥٧١) في عبارات متقاربة. وينظر «الحجة» لابن زنجلة (٣٥٦).

يقال: رَتَعَ فُلانٌ فِي مَالِهِ إذا نعم (١) وأنفقه في شهواته (٢).

قال القَطَامي<sup>(٣)</sup>:

أَكُفْ رًا بعد رَدِ المَوْتِ عَنِّي

بَعْدَ عَطَائِكِ المِائِةَ الرِّتَاعَا

وقال ابن زيد: معناه يرعىٰ غنمه وينظر ويعقل<sup>(٤)</sup>، فيعرف ما يعرف الرجل<sup>(٥)</sup>.

وقرأ يعقوب (نَرْتَعْ) بالنون، [ويَلْعَبْ] بالياء (٦)، فردَ اللعب إلىٰ يوسف، والرتوع إلىٰ إخوته.

وقرأ أهل الحجاز (نَرْتَع) بكسر العين (٧) من الأرتعاء، أي:

(١) في (ك): أنعم.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٢/ ٢٦٨ (رتع)، «الصحاح» للجوهري ٣/ ١٢١٦ (رتع).

<sup>(</sup>٣) البيت في «ديوانه» (٤١) «والشعر والشعراء» لابن قتيبة ٢/٢٣، «الخزانة» للبغدادي ١/ ٣٩١، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٤٧.

<sup>(</sup>٤) في (ن): يفعل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٧١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٠٨/٧.

<sup>(</sup>٢) هَلْذِه رواية روح عن يعقوب، ورواية رويس عنه يرتع بالياء كقراءة عاصم وحمزة: أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٥)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣٧٢.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٥)، «التيسير» للداني (١٢٨).

نتحارس(١)، ويحفظ(٢) بعضنا بعضًا ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَـفِظُونَ﴾.

قال لهم يعقوب:

## ﴿ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُواْ بِهِ ﴾



وذلك أنّ يعقوب رأى في منامه، كأن الذئب قد شدَّ على يوسف فكان يَحْذَرُهُ (٤)، فمن ثَمَّ قال هذا، فلقنهم العلّة، وكانوا لا يدرون (٥).

<sup>(</sup>۱) قاله مجاهد، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۵/ ۵۷۲، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۷/ ۲۱۰۷. وانظر: «النكت والعيون» للماوردي ۳/ ۱۱.

<sup>(</sup>۲) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) من (ك)، (ن).

<sup>(</sup>٤) قاله ابن عباس كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ١٨٨/٤.

وقاله أيضًا الكلبي كما في «البسيط» للواحدي (١٠٤)، «النكت والعيون» للماوردي ٣/٣٤.

والقول الثاني: أن أرضهم كانت كثيرة الذئاب قاله مقاتل. ٱنظر: «تفسيره» (١٥١أ)، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٨٨/٤.

والقول الأول ضعيف؛ لأن يعقوب لو رأى ذلك لكان وحيًا، ورؤيا الأنبياء حق، ويوسف لم يصبه الذئب. أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٥٠، «روح المعانى» الألوسى ١٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) قاله أبو مجلز، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٠٨/٧. ونسبه ابن حبيب إلى أهل الإشارة. أنظر: «تفسيره» (١١٦ب).

12

10

# فِ ﴿ قَالُواْ لَهِنَّ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصَّبَةً ﴾

عشرة رجال ﴿ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴾ ضعفة عجزة مغبونون (١).

### قوله ﷺ ﴿فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِۦ﴾

في الكلام إضمار واختصار، تقديره: فأَرْسَلَهُ معهم ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَلَمْ عَلَمْ اللَّهُ معهم ﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ عَلَمْ مَا فَي الْكِلَّ مَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ اللللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

(۱) قاله مقاتل: أنظر: «تفسيره» (١٥١أ)، ونقله في «البسيط» للواحدي عن مقاتل وجعله نظير قوله تعالىٰ: ﴿وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا يَثْلَكُمُ لِإِنَّا لَخَاسِرُونَ ۗ ﴾ [المؤمنون: ٣٤].

والقول الثاني: الخاسرون: الجاهلون بما يعرف فضله من البر والصلة، قاله الكلبي

انظر: «البسيط» للواحدي (١٠٤ب)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي / ١٤١.

قلت: والأول أظهر لمناسبة السباق.

(٢) هَٰذَا عَلَىٰ مَذَهِبِ الْكُوفِيينِ، وأن جُوابِ (لما) لا يقتضي واوًا.

انظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٥٧٥، «تفسير ابن حبيب» (١١٦ب).

وذهب أهل البصرة: إلى أن جواب (لما) محذوف، والتقدير: فلما ذهبوا به وأجمعوا عظمت فتنتهم، أو أن التقدير: جعلوه فيها. بدليل قوله: ﴿أَن يَجْعَلُوهُ﴾ وهذا القول نصره ابن عطية فقال: ليس في القرآن شيء لغير معنىٰ.

انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٥٢، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٨٧، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٤٥٣.

- (٣) في (ن): وأوصينا.
- (٤) الصافات: ١٠٢، ١٠٤.

قال آمرؤ القيس (١):

### فَلَمَّا أَجَزْنَا سَاحَةَ الحيِّ وانْتَحيىٰ

### بنا بَطْنُ خَبْت ذِي قِفَافٍ عَقَنْقَلِ

أراد: ٱنتحلى بنا<sup>(۲)</sup>.

﴿ لَتُنَبِّنَنَهُم بِأَمْرِهِمْ هَلَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ يعني: أوحينا إلى يوسف (٣) المتصدقنَّ رؤياك، ولتخبرنَّ إخوتك بصنيعهم (٤) هذا، وما فعلوه بك، وهم لا يشعرون بوحي الله إليه، وإعلامه إياه ذلك، وهذا معنى قول مجاهد (٥).

<sup>(</sup>۱) البيت في «ديوانه» (٢٤١)، «القصائد العشر» (٨٦)، والطبري في «جامع البيان» ٥١/ ٥٧٥، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٨٨، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ن)، (ك).

<sup>(</sup>٣) كون الموحىٰ إليه يوسف هو الذي عليه الأكثر من المفسرين، وهو ٱختيار الطبري وابن عطية. أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٥٧٥، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٥٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٢/ ٤١٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩١/٤.

والقول الثاني: أن الضمير عائد إلى يعقوب. آنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٥٣.

والأول أظهر لتأييد السياق له. ويدل عليه قوله في آخر السورة: ﴿قَالَ هَلَ عَلِمْتُمُ مَّا فَعُلْتُمُ مَّا فَعُلْتُمُ بِيُوسُفَ﴾ آية ٨٩.

<sup>(</sup>٤) في (ن): بصنعهم.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٧٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٠٠٩، وابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ١٤.

وقيل معناه: وهم لا يشعرون أنك يوسف(١).

قال ابن عباس: لما دخل الإخوة على يوسف فعرفهم وهم له منكرون، دعا بالصواع فوُضِع على يده، ثم نَقَرَهُ فَطَنَّ، فقال: إنه ليخبرني هذا الجام<sup>(۲)</sup> أنه كان لكم أخ من أبيكم، يقال له يوسف يدنيه دونكم، وإنكم أنطلقتم به فألقيتموه في غيابة الجب، ثم أتيتم أباكم، فقلتم: إن الذئب أكله، وبِعْتُموه بثمن بخس، فذلك قوله: ﴿ لَتُنْبِتُنَهُم بِأَمْرِهِم هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴾ (٣).

قال السدي: أرسل يعقوب يوسف عليهما السلام معهم، فأخرجوه وبه عليهم كرامة، فلما برزوا إلى البرية أظهروا له العداوة، وجعل أخوه يضربه، فيستغيث بالآخر فيضربه، فجعل لا يرى منهم رحيمًا(٤)، فضربوه حتى كادوا يقتلونه، فجعل يصيح ويقول(٥): يا أبتاه! يا يعقوب! لو تعلم ما يَصْنَعُ بابنك بنو الإماء،

وقاله قتادة أيضًا أخرجه عنه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/٣١٨، والطبري في «تفسير القرآن العظيم» والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٧٦، وابن أبي حاتم في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٤.

<sup>(</sup>١) أي: لا يشعرون أنك يوسف حين تخبرهم بفعلهم هذا.

<sup>(</sup>٢) الجام: إناء من فضة، وهو لفظ عربي صحيح. أنظر: «المحكم» لابن سيده ٧/ ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» 10/ ٥٧٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ١٥. وضعفه أحمد شاكر في تعليقه على الطبري في «جامع البيان» 10/ ٥٧٧.

<sup>(</sup>٤) في (ك): رحمًا.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ك).

فلما كادوا أن يقتلوه، قال لهم يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقًا لا(1) تقتلوه؟ فانطلقوا به إلى الجُبِّ ليطرحوه، فجعلوا يدلونه في (٢) البئر؛ فربطوا يديه ونزعوا قميصه؛ فقال: يا إخوتاه! فيتعلق بشفير البئر؛ فربطوا يديه ونزعوا قميصه؛ فقال: يا إخوتاه! رُدّوا عليَّ القميص أَتَوارئ به في الجبَّ. فقالوا: أدع الشمس والقمر والأحد عشر كوكبًا تؤنسك. قال: إني لم أر شيئًا. فدلوه في البئر ماء حتىٰ إذا (٣) بلغ نصفها ألقوه؛ إرادة أن يموت، فكان في البئر ماء فسقط فيه، ثم آوىٰ إلىٰ صخرة فيها فقام عليها، فلما [٢٦/ب] ألقوه في الجبِّ جعل يبكي، فنادوه، فظن أنها رحمة أدركتهم فأجابهم، فأرادوا أن يرضخوه بالحجارة (٤) فيقتلوه، فقام يهوذا فمنعهم، وقال: قد أعطيتموني موثقًا (ألا تقتلوه) (٥). وكان يهوذا يأتيه بالطعام (٢٠).

<sup>(</sup>١) في (ن): أن لا.

<sup>(</sup>٢) في (ن): في به.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) في (ن): بصخرة.

<sup>(</sup>٥) في (ك): أن تقتلوه.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٧٤ بتمامه، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١١٠.

قال ابن حيان: ذكر المفسرون أشياء تتضمن كيفية إلقائه في غيابة الحبِّ، ومحاورته لهم بما يلين الصخر، وهم لا يزدادون إلا قساوة، ولم يتعرض القرآن الكريم ولا الحديث الصحيح لشيء منها. أنظر: «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/٢٨٧. قلت: وهاذِه من الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل.

ويقال: إن الله تعالى أمر الصخرة حتى ارتفعت من أسفل البئر فوقع يوسف عليها وهو عربان، وكان إبراهيم الخليل الله حين أُلْقِي في النار جُرِّد من ثيابه وقذف في النار عربانًا، فأتاه جبريل بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه، فكان ذلك القميص (١) عند إبراهيم، فلما مات ورثه إسحاق، فلما مات إسحاق ورثه يعقوب، فلما شب يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في تعويذ وعلقه (٢) في عنقه، وكان لا يفارقه، فلما ألقي في البئر عربانًا جاءه جبريل وكان عليه ذلك التعويذ - فأخرج القميص منه (٣)، فألبسه إياه (٤).

قال ابن عباس: ثم ذبحوا سخلة (٥)، وجعلوا دمها على قميص يوسف (٦).

<sup>(</sup>١) من (ن).

<sup>(</sup>٢) في (ن): وجعله.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) ذكر في «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٠/٤ عن كعب نحوه.

<sup>(</sup>٥) ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وضعه ذكرًا كان أو أنثل. انظر: «القاموس المحيط» للفيروزآبادي (١٣١٠) (سخل)، «مختار الصحاح» للرازي (١٢٢) (سخل).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٨١٧، والطبري في «جامع البيان» ٥/ ٥٨٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١١١٧. وقاله مجاهد، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥/ ٥٧٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١١١، ونسبه في «البسيط» للواحدي (٢٠١أ): لعامة المفسرين.

# ﴿وَجَآءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَآءُ يَنكُونَ ۞﴾



ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار وترويج ما مكروا<sup>(۱)</sup>. فقد قيل: لا تطلب الحاجة بالليل؛ فإن الحياء في العينين، ولا تعتذر بالنهار من ذنب؛ فتلجلج في الاعتذار فلا تقدر على إتمامه (۲).

وقيل: أُخَّروا المجيء إلى وقت العشاء الآخرة؛ ليدلسوا على أبيهم.

قال السدي: فلما سمع أصواتهم فزع، وقال: ما لكم يا بني، هل أصابكم في غنمكم شيء؟ قالوا لا. قال: فما أصابكم، وأين يوسف؟ (٣)

## ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا ۚ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ



أي: نترامي (١٤).

<sup>(</sup>۱) نسبه في «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٩١: إلى المفسرين، وانظر: «البسيط» للواحدي (١٠٥أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٢٢٢، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٦/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/٨٥١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١١٠.

<sup>(</sup>٤) قاله ابن عباس، كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩١/٤، وعزاه في «البسيط» للواحدي لأكثر المفسرين (١٠٦أ)، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٧أ).

وهو أختيار الطبري والزجاج والنحاس والواحدي. أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٥٧٧، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٢٩٥، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٢٠٥،

دليله قراءة عبدالله (نَنْتَضِلُ)(١). [١/٦٧].

وقال السدي<sup>(۲)</sup> وابن حيان<sup>(۳)</sup>: نشتد.

﴿ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنَّ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ ﴾ بمصدق (٤)(٥) ﴿ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَدِقِينَ ﴾ لسوء ظنك بنا وتهمتك لنا (٦) ، وهذا قميصه ملطخ بالدم، فذلك قوله تعالى:

## ﴿ وَجَآءُو عَلَىٰ قَمِيصِهِ عَ بِدَمِ كَذِبٍّ ﴾

أي: بدم هو كذب() الأنه لم يكن دم يوسف، وإنّما كان دم شاة، وهنذا كما يقال: الليلةُ الهلال.

وقيل معناه: بدم مكذوب فيه، فوضع المصدر موضع الأسم كما

<sup>«</sup>البسيط» للواحدي (١٠٥٠).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۷أ)، «البسيط» للواحدي (۱۰٥ب)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/١٤٥. وهي قراءة شاذة.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٧أ)، «البسيط» للواحدي (١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٧أ)، «البسيط» للواحدي (١٠٥ب)، قلت: والمعنى على هذا القول: نستبق بالأقدام. أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٢/٤.

<sup>(</sup>٤) نسبه في «البسيط» للواحدي (١٠٥ب): لعامة المفسرين، ولأصحاب المعاني. وانظر: «جامع البيان» للطبري ٥٧٨/١٥، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٢/٤، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢/٣٠، «معانى القرآن» للزجاج ٣/٣٠.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٦) من (ن)، (ك).

<sup>(</sup>۷) أنظر: «معاني القرآن» للأخفش ٢/ ٣٦٤، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٨٢، «تهذيب اللغة» للأزهري ١٦/ ١٦٠.

يقال: مَالَه عَقْلٌ ولا مَعْقُول (١).

وقرأت عائشة رضي الله عنها (بِدَمٍ كَذِبٍ) بالدال غير معجمة (٢) أي: طري (٣).

فبكى يعقوب الطّيّة عند ذلك، وقال لبنيه: أروني قميصه فأروه. فقال: تالله (٤) ما رأيت كاليوم ذئبًا أحلم من هذا! أكل ابني ولم يخرق عليه قميصه (٥)!.

فحينئذ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَلَتُ ﴾ زَيَّنَت (٦) ﴿ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمُرًّا فَصَبْرُ ﴾ أي (٧):

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٣٨، «معاني القرآن» للزجاج ٩٦/٣، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٤٠٤، «تهذيب اللغة» للأزهري ١٦٧/١٠.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۷).

وهي قراءة ابن عباس، والحسن، وابن أبي العالية.

انظر: «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٣٥، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (٢٦٣)، «زاد المسير» لابن الجوزى ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١٧)، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٤) في (ك): بالله.

<sup>(</sup>٥) هذا معنى ما نقل عن جماعة من المفسرين منهم: ابن عباس والسدي والحسن. انظر: «جامع البيان» للطبري ١٥/ ٥٨٠-٥٨١، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٣٨، «معاني النحاس» ٣/ ٤٠٣، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٣/٤.

<sup>(</sup>٦) قاله قتادة، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٨٣. وحكاه في «البسيط» للواحدي (١٠٠٦) عن ابن عباس وعامة المفسرين. وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٩٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٥١.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ن).

فمنِّي أو فَعَلَيَّ (١) صبرٌ. وقيل: فصبري صبرٌ جميل (٢).

وقرأ أشهب العقيلي فَصَبْرًا جَمِيْلًا على المصدر (٣)، أي: فلأصبرن صبرًا جميلًا، وهو الصبر الذي لا جزع ولا شكوى فيه (٤)(٥).

- (٣) أنظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٢/ ١٢٩، "تفسير ابن حبيب" (١١٧). وهي قراءة أبي وأنس وابن مسعود وأبي صالح وأبو المتوكل وعيسى بن عمر. انظر: "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٣٩، "إعراب القرآن" للنحاس ٢/ ١٢٩، "زاد المسير" لابن الجوزي ٤/ ٣٣، "الدر المصون" للسمين الحلبي ٦/ ٤٥٨.
- (٤) قاله مجاهد، كما في «تفسيره» ١/٣٩٣، وأخرجه الثوري في «تفسيره» (١٣٨)، والطبري في «تفسير القرآن العظيم» والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٨٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» //٢١١٢.

وأخرج الطبري ١٥/ ٥٨٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١١٢ عن حبان بن أبي جَبَلة قال: سئل رسول الله ﷺ عن قوله: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ قال: صبر لا شكوي فيه.

قلت: وحبان تابعي ثقة، فالحديث مرسل.

انظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم ٢٦٩/٣، «تهذيب الكمال» للمزي ٢/ ١٧١، «تقريب التهذيب» لابن حجر (١٠٧٩).

(٥) في (ن): لا جزع فيه ولا شكوىٰ.

<sup>(</sup>۱) هذا التقدير قاله أبو عبيد: كما في «البسيط» للواحدي (۱۰٦ب)، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٨٥، وانظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٤٥٨.

<sup>(</sup>٢) هذا التقدير قاله قطرب. أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٩٣، «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ١٢٩، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٣/٤.

وقدّر الخليل: فشأني صبر جميل، وقدّر الفراء: فهو صبر جميل. أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٣٣ وقيل: غير ذلك، والمعنىٰ متقارب.

وقيل معناه (۱): لا أعاشركم على كآبة الوجه، وعبوس الجبين، بل (أكون في المعاشرة)(۲) معكم جميلًا كما كنت.

وروى عبد الرزاق (٣) عن الثوري (١) عن حبيب بن أبي ثابت (٥): أنّ يعقوب النبي الكليلا كان قد سقط حاجباه على عينيه، فكان يرفعهما بخرقة، فقيل له: ما هذا؟ فقال: طول الزمان وكثرة الأحزان، فأوحى الله تعالى إليه يا يعقوب أتشكوني؟ [١٧٠] قال: يا رب! خطيئة أخطأتُها، فاغفرها لى (١)!.

﴿ وَأَللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ من الكذب.

قالوا: وكان يوسف حين أُلقي في الجبِّ ابن ثماني عشرة سنة (٧). وقيل: ابن سبع عشرة سنة (٨).

#### التخريج:

<sup>(</sup>١) أنظر: «البسيط» للواحدي ١٠٦ب وقد نسبه لأهل المعاني.

<sup>(</sup>٢) في (ن): أعاشركم.

<sup>(</sup>٣) الصنعاني، ثقة، حافظ، عمى في آخر عمره فتغير، وكان يتشيع.

<sup>(</sup>٤) ثقة، حافظ، إمام، حجة، كان ربما دلس.

<sup>(</sup>٥) أبو يحيى الكوفي، ثقة فقيه جليل، كان كثير الإرسال والتدليس.

<sup>(</sup>٦) إسناده صحيح إلىٰ حبيب بن أبي ثابت.

أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣١٩، والطبري في «جامع البيان» ١٥/ ٥٨٦. وهو من أخبار بني إسرائيل.

<sup>(</sup>V) قاله الكلبي حكاه عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/١٤٢، وابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ١٩٠.

<sup>(</sup>A) قاله الحسن، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٢٧٤، وابن أبي حاتم في

وقيل: ابن أثنتي عشرة سنة (١). ومكث فيه ثلاثة أيام (٢).

## ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةً ﴾

أي: رفقة مارة (٣) من قبل مدين (٤) يريدون مصر، فأخطئوا الطريق، فانطلقوا يهيمون على غير الطريق حتى نزلوا قريبًا من الحبّ، وكان الجبُّ في قفر بعيد (٥) من العمران، إنما هو للرعاة والمجتازة، وكان ماؤه ملحًا (٢)، فعذب حين ألقى فيه يوسف.

فلما نزلوا أرسلوا رجلًا من العرب من أهل مدين، يقال له: مالك ابن ذعر (٧)؛

<sup>«</sup>تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢٢٠٢، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ١٩٠. وضعفه ابن عطية، ورجح ما روي أنه كان ابن سبع سنين لقوله ﴿ هَٰذَا غُلَمْ ﴾ فإنه ما بين الحولين إلى البلوغ. أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٦١. قلت: ليس فيه شيء يعتمد عليه، ونقف على وصفه بأنه غلام.

<sup>(</sup>١) من (ن)، (ك).

<sup>(</sup>۲) قاله أبو بكر بن عياش، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۷/ ۲۱۰۷، وقاله الضحاك، كما في «النكت والعيون» للماوردي ۳/ ۱۷. وانظر: «معاني القرآن» للأخفش ۲/ ۳۲۵، «تفسير ابن حبيب» (۱۱۷)، «زاد المسير» لابن الجوزي ۱۹۳/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٦٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٢٢٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ن): في قفزة بعيدة، وفي (ك): قعر.

<sup>(</sup>٦) في (ك): مالحًا.

<sup>(</sup>٧) مالك بن ذعر من العرب العاربة، قاله أهل التفسير. آنظر: «النكت والعيون»

ليطلب لهم الماء (١) فذلك قوله تعالى: ﴿ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ ﴾ والوارد: الذي يتقدم الرفقة إلى الماء فيهيئ الأرشية والدِّلاء (٢).

فوصل إلى البئر ﴿فَأَدُكَ فيها ﴿دَلُومُ أِي: أرسلها، يقال: أَذْلَيْت الدَّلو في البئر إذا أرسلتها فيها، ودَلَوتها دلوًا إذا أَخْرَجْتها منها (٣).

فتعلق يوسف السلام بالحبل (٤)، فلما خرج فإذا هو بغلام أحسن ما يكون من الغلمان. قال النبي على: «قد أوتي (٥) يوسف شطر (٦)

للماوردي ٣/ ١٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٥٢، وينظر «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٦١، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٤/٣/٤.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٣/ ١٧، «معالم التنزيل» للبغوي ٢٢٣/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الأرشية: جمع رشا، وهو: الحبل الذي يكون رسنًا للدلو. أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٢٢٣/١ (رشا)، «لسان العرب» لابن منظور ٥/٢٢٣ (رشا).

 <sup>(</sup>٣) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١٧١/١٤ (دلو). وهو قول عامة أهل اللغة،
 أنظر: «البسيط» للواحدي (١٠٦ب).

<sup>(</sup>٤) قاله ابن عباس، كما في «البسيط» للواحدي (١٠٧أ)، «زاد المسير» لابن الجوزي 14٤/٤.

وقاله قتادة، أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٣٠٢/٢، والطبري في «جامع البيان» ٢١١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١١١٠. وقاله السدي، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/١، وذكره عنه القرطبي في «الجامع الأحكام القرآن» ٢٥٣/٩.

<sup>(</sup>٥) في (ن)، (ك): أعطى.

<sup>(</sup>٦) في (ك): شعرًا.

الحسن، والنصف الآخر لسائر الناس »(١).

قال كعب الأحبار (٢): كان يوسف حسن الوجه، جعد الشعر، ضخم العين، مستوي الخلق، أبيض اللون، غليظ الساقين والساعدين والعضدين، خميص البطن، صغير السرة، وكان إذا تبسم رأيت النور من (٣) ضواحكه، وإذا تكلم رأيت من كلامه شعاع النور (يبتهر بين) ثناياه (٥)، ولا يستطيع أحد وصفه، وكان حسنه كضوء النهار [٨٦/١] عند الليل، وكان يشبه آدم النهار ومؤره ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية.

ويقال: إنه ورث ذلك الجمال من جدته سارة، وكانت قد أعطيت

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في الإيمان، باب الإسراء برسول الله على 180/1 من حديث أبي هريرة وفيه: «فإذا أنا بيوسف على أذا هو قد أعطى شطر الحسن».

وأخرجه أحمد في «المسند» ٣/ ٢٨٦، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٧/ ٢٦٨، وأبن وأبو يعلى في «مسنده» ٢/ ١٠٠، والطبري في «جامع البيان» ١/ ١٠٠، وابن عدي في «الكامل» ١/ ٢٦١، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٥٧٠ جميعهم من حديث أنس دون قوله: «والنصف الآخر لسائر الناس» وإسناده صحيح.

وأخرجه الطبري في «جامع البيان» بسنده عن الحسن: أن النبي ﷺ قال: «أعطي يوسف وأمه ثلث حسن أهل الدنيا، وأعطى الناس الثلثين ...» الحديث .

قلت: وهانده رواية ضعيفة، فالحسن تابعي، وفيه أيضًا سليمان بن أرقم، أبو معاذ البصري، ضعيف. أنظر: «تقريب التهذيب» لابن حجر (٢٥٤٧).

<sup>(</sup>٢) ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٥٣/٩.

<sup>(</sup>٣) في (ن): في.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ن)، وفي (ك): يبتهر ما بين.

<sup>(</sup>٥) في (ن): عن ثناياه.

سدس الحسن (١).

فلما رآه مالك بن ذعر (٢) قال: ﴿قَالَ يَـٰكِشُرَىٰ هَلَـٰدَا غُلَامٌ ﴾ واختلفت القراءة في قوله ﴿ يَكُشُرَىٰ ﴾.

فقرأ أهل الكوفة بسكون الياء (٣)، وقالوا: نادى المُسْتَقِي رجلًا من أصحابه أسمه بُشرى، فقال: يا بشرى! كما تقول: يا زيد! وهو في محل الرفع على النداء المفرد (٤) وهذا قول السدي (٥).

وهذا القول ضعيف، ضعفه النحاس، وابن كثير وغيرهما؛ لأن معنى القراءة على هذا النحو يرجع إلى القراءة الأخرى، ويكون قد أضاف البشر إلى نفسه، وحذف ياء الإضافة كقولهم: يا نفس أصبري، ويا غلام أقبل، بحذف حرف الإضافة فيجوز الكسر والرفع.

انظر: «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٤٠٥، «الحجة» لأبي علي الفارسي ٤/ ٤١١، «الحجة» لأبي علي الفارسي ٤/ ٤١١، «الحجة» لابن كثير ٢/ ٤٧٢، «الحجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٣/٩.

<sup>(</sup>١) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٣/٩.

<sup>(</sup>٢) في (ن): ذغر.

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي. أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٧)، «النشر في «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٥)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/٣٧٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ٢٠٦/١، «الحجة» لابن زنجلة (٣٥٧).

<sup>(</sup>ه) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٣/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١٩/١، وكذلك قاله الأعمش، أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٤٠٥.

وقرأ الباقون يا بُشْرَايَ بالألف وفتح الياء (١) على الإضافة، وقالوا: بَشَّر المُسْتَقِى أصحابه بأنه أصاب عبدًا.

﴿ وَأَسَرُّوهُ ﴾ وأخفوه ﴿ يِضَاعَةً ﴾ نصب على الحال (٢).

قال مجاهد: أسره مالك بن ذعر وأصحابه من التجار الذين معهم، وقالوا لهم: هو بضاعةٌ ٱستبضَعَنَاها بعضُ أهلِ الماء إلى مصر؛ خِيْفَةَ أن يطلبوا منهم فيه (٣) الشركة إن علموا بثمنه (٤).

وقال عطية عن ابن عباس: يعني بذلك إخوة يوسف أسرُّوا شأن يوسف أن يكون أخاهم، وقالوا: هو<sup>(٥)</sup> عبد لنا (أَبَقَ مِنَّا)<sup>(٢)(٧)</sup>.

قال الله تعالىٰ: ﴿وَأَلَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٧)، «التيسير» للداني (١٢٨)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (٢٦٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٩٨، «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ١٣٠، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١١٤، وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطى ١٨/٤.

وهو قول السدي، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١١٤. واختار هاذا القول الطبري في «جامع البيان» ٧/١٦.

<sup>(</sup>٥) في (ن): هذا.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ن).

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٦/١٦، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٨/٤، وانظر: «البسيط» للواحدي (١٠٧).

فأتى يهوذا يوسف بالطعام (فلم يجده في البئر، فأخبر (بذلك إخوته)<sup>(۱)</sup>، فطلبوه فإذا هم بمالك وأصحابه نزول، فأتوهم)<sup>(۲)</sup> فإذا هم بيوسف، فقالوا: هذا عبد أبق منا<sup>(۳)</sup>.

وقال وهب: كان يهوذا منتبذًا من بعيد، ينظر ما يطرأ<sup>(3)</sup> على يوسف، فلما أخرجوه رآه فأخبر الآخرين، فأتوا مالكًا وقالوا: هذا عبدنا، وكتم يوسف شأنه؛ مخافة أن يقتله إخوته، فقال مالك: أنا أشتريته منكم فباعوه منه [7٨/ب]<sup>(6)</sup>.

وذلك.





أي: باعوه (٢).

<sup>(</sup>١) في (ك): أخوته بذلك.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١/١٦، وذكره عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/١٥٣.

<sup>(</sup>٤) في (ك): يطري.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٧ب). وكون الذين باعوه هم أخوته هو قول عامة المفسرين، انظر: «بحر العلوم» للسمرقندي ٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ١٦/٩، وانظر: «معاني القرآن» للنحاس ٣/٧٠٤.

وقاله أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ٢٠٤/١، واختاره الطبري في «جامع البيان» 1/ ١٦، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٧٢.

والقول الثاني: أنها على بابها، ويكون الضمير عائدًا على السيارة، وهو مروي

قال ابن مفرغ الحميري(١):

وَشَرِيْتُ بُرْدًا ليتَني مِنْ

بَـعْـدِ بُـردِ كُـنْـتُ هَـامَـهُ

أي: بعتُ بردًا، وهو غلامه.

﴿ بِشَمَنِ بَغَنِينَ ﴾ ناقص، وهو مصدر وضع موضع الأسم (٢). قال قتادة: ظلم (٣).

عن قتادة، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٠/١٦، وانظر: «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢/ ٤٧٢.

(۱) البيت في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢٠٤/١، «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ١/١٢، «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (١٨٨)، «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام ٢/ ٦٨٩، «جامع البيان» للطبري ٢١/٨، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٥٥.

وبرد: ٱسم غلام ندم علىٰ بيعه. أنظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة (١٨٩)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٦٥.

(۲) أنظر: «جامع البيان» للطبري ۱۱/۱٦، «معاني القرآن» للنحاس ۴/٢٠٦، «تفسير ابن حبيب» (۱۱۷ب).

فهو مبخوس، أي: منقوص البركة لأنه حرام، أو لقلته عن ثمن مثله، أو منقوص القيمة لأنه زيف. أنظر: «البسيط» للواحدي (١٠٧ب)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/٤٦٦.

(٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣٢٠، والطبري في «جامع البيان» ١٢/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١١٦/، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطى ١٨/٤.

قال الضحاك<sup>(1)</sup> ومقاتل<sup>(۲)</sup> والسدي<sup>(۳)</sup>: حرام؛ لأن ثمن (الحر حرام)<sup>(3)</sup>.

قال عكرمة (٥) والشعبي (٦): قليل.

قال ابن حيان: زيف(٧).

﴿ دَرَهِمَ ﴾ بدل من الثمن ﴿ مَعْدُودَةً ﴾ وذكر (^) العدد عبارة عن القلة ، أي: باعوه بدراهم معدودة قليلة غير موزونة ، ناقصة غير وافية ؛ لزهدهم فيه (٩).

وقال قوم: إنما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۱/۱٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١١٥، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٨/٤.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «تفسيره» (۱۵۲أ)، «تفسير ابن حبيب» (۱۱۷ب).

<sup>(</sup>٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٧ب)، «البسيط» للواحدي (١٠٧ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٢٧٤، والقرطبي ٩/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) في (ن): الحرام حرام.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٢/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١١٥، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٩/٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن جرير وابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٨/٤. وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٢٢٤، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٦٥.

<sup>(</sup>٧) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٧ب)، «البسيط» للواحدي (١٠٨أ).

<sup>(</sup>٨) في (ن): وذكره.

<sup>(</sup>٩) وما ذكره المصنف هو الراجح، وهو الذي آختاره الطبري في «جامع البيان» ١٥/١٦.

ما كان وزنه أقل من أربعين درهمًا، إنما (كانوا يعدونها) (١) عدا، فإذا بلغ أوقية وزنوه؛ لأن أقل أوزانهم وأصغرها (كان يومئذ) (٢) أوقية، والأوقية أربعون درهمًا (٣).

واختلف العلماء في مبلغ عدد الدراهم التي باعوه بها:

فقال ابن مسعود (٤) وابن عباس (٥) وقتادة (٦) والسدي عشرون درهمًا فاقتسموها درهمين درهمين (٨).

وقال مجاهد: آثنان وعشرون درهما (١٠)(٩).

<sup>(</sup>١) في (ن): كان يعدونه.

<sup>(</sup>٢) في (ن): يومئذ كانت.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس، حكاه عنه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/١٥٦. وقاله ابن إسحاق، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٩/١٩٦.

ونحوه قاله الفراء، أنظر: «معاني القرآن» ٢/ ٤٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٣/١٦، وابن أبي شيبة وابن المنذر والحاكم كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٨/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١١٦/٧، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٩/٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣٢٠، والطبري في «جامع البيان» ١٦/٤، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٨/٤.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٤/١٦.

<sup>(</sup>٨) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٩) من (ن)، (ك).

<sup>(</sup>١٠) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن

قال عكرمة: أربعون درهمًا(١).

﴿ وَكَانُواْ ﴾ يعني: إخوة يوسف ﴿ فِيدِ ﴾ أي: (٢) في يوسف ﴿ مِنَ اللهُ ، ولا منزلته عنده (٣).

ثم أنطلق مالك بن ذعر (3) وأصحابه بيوسف، وتبعهم إخوته، يقولون لهم (3): أستوثقوا منه لا يأبق فذهبوا به (7) حتى قدموا به (7)

العظيم» ٢١١٦/٧، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي 19/٤.

(۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۹/۱، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۲۱۱٦/۷، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٩/٤. قلت: والأظهر أن يقال: إنها دراهم معدودة غير موزونة، ولا دليل على تحديدها، بل لا فائدة في الدين بالعلم بمقدارها. أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢١/٥٠.

(٢) من (ن).

(٣) قاله الضحاك، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١١٧/٧، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٩/٤.

وقاله ابن جريج، حكاه عنه في «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٧/٤. واختاره الفراء والنحاس وابن عطية وابن كثير. أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٤٠، «معانى القرآن» للنحاس ٣/ ٤٠٧، «المحرر الوجيز» لابن عطية

٧/ ٤٦٦، «تفسير القرآن العظيم» لأبن كثير ٤/ ٢٧٤.

- (٤) في (ن): ذغر.
- (٥) ساقطة من (ن).
- (٦) من (ن)، (ك).
- (٧) ساقطة من (ن).

مصر، فاشتراه قطفیر. قاله $^{(1)}$  ابن عباس $^{(1)}$ .

وقيل<sup>(۳)</sup>: آطفير بن روحيب<sup>(٤)</sup> وهو العزيز، وكان على خزائن مصر وكان الملك يومئذ بمصر [۱/٦٩] ونواحيها، الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشه<sup>(٥)</sup> بن قازان<sup>(٢)</sup> بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح.

وقيل: إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتبع يوسف النا على دينه، ثم مات ويوسف بعد حي، فملك بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلوان<sup>(۷)</sup> بن كاذان<sup>(۸)</sup> بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح. وكان كافرًا فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى أن يقبل<sup>(۹)</sup>.

قال ابن عباس: لما دخلوا مصر تلقى قطفير مالك بن ذعر، فابتاع

<sup>(</sup>١) في الأصل: قال، والتصويب من (ن)، (ك).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧/١٦، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) قال ابن إسحاق، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٧/١٦. وانظر: «البسيط» للواحدي (١٠٨ب)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٨/٩.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: زوحيب، و(ك): زوجيب، والتصويب من (ن) والمصادر.

<sup>(</sup>٥) في (ن): أراثيه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل: فازان، والتصويب من (ن)، (ك).

<sup>(</sup>٧) في (ن): السلواس، وفي (ك): البيلوا.

<sup>(</sup>٨) في الأصل: فاران، (ك): قاران.

<sup>(</sup>٩) أنظر: «تاريخ الرسل والملوك» للطبري ٢/ ٣٣٦.

يوسف منه بعشرين دينارًا، وزوج نعل، وثوبين أبيضين (١).

وقال وهب بن منبه: قدمت السيارة بيوسف مصر، فدخلوا به السوق يعرضونه للبيع، فترافع الناس في ثمنه وتزايدوا حتى بلغ ثمنه وزنه مِسْكًا ووَرِقًا وحريرًا، فابتاعه قطفير من مالك بهاذا الثمن (٢).

#### فذلك

وله تعالى ﴿وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَكُهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ ٱكْرِمِ مَثْوَلُهُ ﴾ فإن قيل: كيف أثبت الله تعالى الشراء في قوله: ﴿وَشَرَوْهُ ﴾ و﴿ الشُّتَرَكُ ﴾ ولم ينعقد عليه البيع؟

فالجواب: إن الشراء هو المماثلة، فلما ماثله بمال من عنده جاز أن يقال: ٱشتراه على التوسع (٣)(٤)، كقوله ﴿إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ اللَّهُ الشَّمَ اللَّهَ الشَّمَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللَ

فلما أشتراه قطفير وأتى به منزله، قال لامرأته واسمها راعيل بنت

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۷ب)، «البسيط» للواحدي (۱۰۸ب)، «زاد المسير» لابن الجوزي ۱۹۸۶. وقاله مقاتل، أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٣/ ١٩، «البسيط» للواحدي (۱۰۸ب).

<sup>(</sup>۲) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۷ب)، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٨/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٥٨/٩.

<sup>(</sup>٣) بمعنىٰ أن ذلك أستبدال إذا لم يكن عقدًا مثل قوله تعالىٰ: ﴿وَقَالُوا التَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدَا اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ وَلَدُا اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَدُوا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>٤) في (ك): التوسعة.

<sup>(</sup>٥) التوبة: ١١١.

عاميل (١)، قاله محمد بن إسحاق بن يسار (٢).

[۱۵۰۱] وأخبرني ابن فنجويه (۳). حدثنا ابن شنبة (۱۵۰۱) وأخبرني ابن فنجويه (۳). حدثنا أبو حامد المستملي (۲)، قال: اسم امرأة العزيز التي فتنها يوسف فكاء بنت نبوش (۸).

﴿أَكْرِمِي مَثْوَنَهُ ﴾ منزله ومقامه (٩).

فيه الرفاعي ليس بالقوي.

التخريج:

لم أجده.

<sup>(</sup>١) في (ن): عاجيل، وفي (ك): رعاميل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/٢١١٧، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٣) هو الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الله الثقفي، أبو عبد الله الدينوري، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: شيبة وفي (ن): ابن أبي شبه، والتصويب من (ك) والمصادر.

<sup>(</sup>٥) عبيد الله بن محمد بن شنبه، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٦) أحمد بن جعفر، لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>Y) محمد بن يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة العجلي، قاضي المدائن وبغداد، قال ابن معين والعجلي: لا بأس به، وقال البخاري: رأيتهم مجتمعين على ضعفه، وضعفه أيضًا النسائي، وقال الحافظ: ليس بالقوي، روى له مسلم، وأبو داود، وابن ماجه، مات سنة (٢٤٨هـ)، آنظر: "تهذيب الكمال" ٢٢/ ٢٢، "سير أعلام النبلاء" ١/ ١٥٣، "التقريب" (٢٤٠٢).

<sup>(</sup>٨) في (ك): ينوش.

<sup>(</sup>٩) [١٥٠١] الحكم على الإسناد:

قال قتادة<sup>(١)</sup> وابن جريج<sup>(٢)</sup>: منزلته.

﴿ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ ﴾ فيكفينا إذا بلغ [٦٩/ب] وفهم من (٣) الأمور بعض ما نحن بسبيله (٤) من أمورنا (٥) ﴿ أَوْ نَنَخِذَهُ وَلَدَأَ ﴾ أي: نتبناه (٦).

وقال ابن إسحاق: كان قطفير لا يأتي النساء، وكانت آمرأته راعيل حسنة (٧) ناعمة طاعمة في ملك ودنيا (٨).

[١٥٠٢] (وحدثنا أبو بكر)(٩)، قال أخبرنا(١٠) أبو العباس

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٣٠٤، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٢٠٤، «الصحاح» للجوهري ٢/ ٢٩٦ (ثويٰ).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/٢١٢٢، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٩/٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٨/١٦.

<sup>(</sup>٤) ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٥) في (ك): نسنبيله.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٩/١٦، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٦/ ٢٦، « «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٧) قاله ابن عباس، حكاه عنه في «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٨/٤، والنحاس في «معانى القرآن» ٣/ ٤٦٨، وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>A) في (ن)، (ك): حسناء.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦، وحكاه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ١٩/١٦ عن ابن عباس.

<sup>(</sup>١٠) في (ك): أخبرنا أبو بكر الجوزقي. وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني، ثقة.

الدغولي (۱) ، حدثنا علي بن الحسن الهلالي (۲) ، حدثنا أبو نعيم (۳) ، حدثنا زهير (٤) ، عن أبي إسحاق (٥) ، عن أبي عبيدة (١) ، عن عبد الله (٧) قال: أفرس الناس ثلاثة: العزيز حين تفرَّسَ في يوسف ، فقال لامرأته: ﴿أَكُوبِ مَثُوبُهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَا ﴾ ، والمرأة التي أتت موسى فقالت لأبيها: ﴿يَتأَبَتِ ٱسْتَغَجِرُهُ ﴾ (٨) . وأبو بكر حين استخلف عمر (٩) .

(٩) [١٥٠٢] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي عبيدة، وأبيه، وزهير سمع من السبيحي بعد الأختلاط.

#### التخريج:

أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرىٰ» ٣/ ٢٧٣. والطبري في «جامع البيان» ١١٨/١٦، والحاكم في «المستدرك» ١١١٨، والحاكم في «المستدرك» ٣/ ٩٠ جميعهم من طريق أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن أبيه به. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه.

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله، أبو العباس السرخسي الدغولي، الإمام، الحافظ، المجود.

<sup>(</sup>٢) علي بن الحسن بن موسى بن ميسرة الهلالي، أبو الحسن الخراساني، ثقة.

<sup>(</sup>٣) الفضل بن دكين، ثقة، ثبت.

<sup>(</sup>٤) زهير بن معاوية، أبو خيثمة الكوفي، ثقة. ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخه ه.

<sup>(</sup>٥) السبيعي، ثقة، مكثر، عابد، أختلط بأخرة.

<sup>(</sup>٦) ابن عبد الله بن مسعود الهذلي، الكوفي ثقة ولكنه لم يسمع من أبيه.

<sup>(</sup>٧) ابن مسعود، صحابي، مشهور.

<sup>(</sup>۸) القصص: ۲٦.

﴿ وَكَذَالِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ ﴾ أي: وكما أنقذنا يوسف من أيدي إخوته وقد هموا بقتله، وأخرجناه من الجب بعد أن ألقي فيه، فصيرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز مصر (١). كذلك مكنا ليوسف (٢) ﴿ فِي الْأَرْضِ ﴾ أي: أرض مصر (٣)، فجعلناه على خزائنها.

قال أهل الكتاب: لما تمَّ ليوسف (٤) ثلاثون سنة اَستوزره فرعون مصر.

﴿ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ أي: ولكي نعلمه من عبارة الرؤيا مكنا له في الأرض (٥).

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» 18/ ٥٧٤، والطبري في «جامع البيان» 1/ ١٩، والطبراني في «المستدرك» / ١٩٥، والحاكم في «المستدرك» / ٢٥ جميعهم من طرق عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عوف بن مالك، عن ابن مسعود. والثوري إن كان حفظه فإسناده صحيح، فعوف بن مالك ثقة. أنظر: «تهذيب الكمال» للمزي ٢٢/ ٤٤٥.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ١٦/ ٢٠، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ٩٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٩٨/، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٨/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: له.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس كما في «البسيط» للواحدي ١٠٩ أونسبه للمفسرين، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٨/، وابن كثير ٢/ ٤٧٣، «معالم التنزيل» للبغوي ٢/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) في (ن)، (ك): تمت.

<sup>(</sup>ه) علىٰ هٰذا التقدير تكون الواو اَستئنافية، وهو مذهب أكثر العلم بالعربية كقوله تعالىٰ: ﴿إِنَّا زَبَّنَا اَلتَّمَاءَ اللَّنَيَا بِزِينَةٍ اَلْكَوَكِ ۞ وَجِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطُنِ مَارِدٍ ۞﴾ [الصافات: ٦، ٧] والتقدير: وحفظًا زيناها.

﴿ وَٱللَّهُ عَالِبٌ ﴾ (اختلف العلماء (١١)» في هاذِه الكناية.

فقال قوم: هي راجعة إلى الله تعالى (٢)، وتقدير الكلام: لا يغلب الله شيء بل هو غالب على أمره، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.

وقال الآخرون: هي راجعة إلىٰ يوسف (٣)، ومعنى الآية: والله (٤) مستولٍ علىٰ أمر يوسف، يسوسه ويحوطه ويدبر أمره، فلا يكله إلىٰ غيره.

﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [١٧٠] ما الله بيوسف صانع، وإليه (٥) يوسف من أمره صائر، حتى زهدوا فيه وباعوه بثمن بخس، وفعلوا به ما فعلوا.

قالت الحكماء في هلَّذِه الآية: ﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ حَيثُ أَمْرِهِ عَلَىٰ أَمْرِهِ عَلَىٰ أَمْرِهِ عَلَىٰ إخوته، فغلب يعقوب يوسف عليهما السلام بأن لا يقص رؤياه علىٰ إخوته، فغلب أمره حتىٰ أمر الله حتىٰ قصّ، ثم أراد يعقوب أن لا يكيدوا، فغلب أمره حتىٰ

انظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ١٣١، «البسيط» للواحدي (١٠٩أ)، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٦٨.

<sup>(</sup>١) في (ن): ٱختلفوا.

<sup>(</sup>٢) قاله مجاهد، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٢٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١/ ٢٠، وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٠/٤.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس، أنظر: «البسيط» للواحدي (١٠٩أ)، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٠٤أ، وينظر «تفسير ابن حبيب» (١١٧ب).

<sup>(</sup>٤) لفظ الجلالة (الله): لا يوجد في: (ك).

<sup>(</sup>٥) في (ك): وما يكون إليه.

كادوا، ثم أراد إخوة يوسف قتله، فغلب (أمر الله)(١) حتى (لم يقتلوه، ثم أرادوا أن يلقوه في الجب ليلتقطه بعض السيارة فيندرس أسمه، فغلب أمره الله حتى لم يندرس أسمه وصار مذكورًا مشهورًا (٢)، ثم باعوه ليكون مَمْلُوكًا، فغلب أمره حتى صار مَلِكًا وسجدوا بين يديه، ثم أرادوا أن يخلو لهم وجه أبيهم فغلب أمره حتىٰ)(٣) ضاق عليهم قلب أبيهم، ثم تدبروا أن يكونوا من بعده قومًا صالحين تائبين فغلب أمره حتى نسوا الذنب وأصروا حتى أقروا بين يدي يوسف في آخر الأمر بعد أربعين سنة، وقالوا ﴿وَإِن كُنَّا لَخَنطِعِينَ ﴾ (٤)(٥) وقالوا لأبيهم: ﴿إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ﴾ (٦) ثم أرادوا أن يَغُرُّوا أباهم بالقميص (والدم والبكاء)(٧)، فغلب أمره حتى لم ينخدع (٨) وقال: ﴿ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمَرًّا ﴾ ثم أحتالوا أن تذهب محبته من قلب أبيه، فغلب أمره حتى أزداد في المحبة والشوق في قلبه، ثم تدبر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقى، فغلب

<sup>(</sup>١) في (ن): أمره.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٤) ﴿ وَإِن كُنَّا لَخَنطِينَ ﴾: ساقط من (ن)، وفي (ك): إنا كنا خاطئين.

<sup>(</sup>٥) يوسف: ٩١.

<sup>(</sup>٦) يوسف: ۹۷.

<sup>(</sup>٧) في (ن): والبكاء والدماء.

<sup>(</sup>٨) في (ن): لم يخدع.

77

أمره حتى نسي الساقي ذكر يوسف ولبث في السجن بضع سنين، ثم احتالت أمرأة العزيز أن تزيل المراودة عن نفسها حيث قالت: ﴿مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءًا ﴾ الآية. فغلب [٧٠/ب] أمره حتى شهد شاهد (١٠/ب) من أهلها (٢).

## قوله تعالىٰ ﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُۥ﴾

أي: منتهلي شبابه وشدته وقوته (٣).

قال مجاهد: ثلاثًا وثلاثين سنة (٤).

قال الضحاك: عشرين سنة (٥).

وروي عن ابن عباس (أنه قال)(٦): ما بين ثماني عشرة إلى ثلاثين

(١) في (ن): الشاهد.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «بحر العلوم» للسمرقندي٢/١٥٦، «البسيط» للواحدي (١٠٩ب)، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٩/، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦١/٩.

<sup>(</sup>٣) قاله أبو عبيدة في «مجاز القرآن» ١/ ٣٠٥، ونسبه إلى العرب، وانظر: «جامع البيان» للطبري ١٢١/١٦، «النكت والعيون» للماوردي ٣/ ٢٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/١٦، وعلقه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١١٨/٧.

وقاله أيضًا ابن عباس، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٢/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١١٨/٧.

ورجحه ابن عطية. أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٢٣، وانظر: «النكت والعيون» للماوردي ٢٢/ ٢٠.

وضعفه ابن عطية. أنظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٦٩.

<sup>(</sup>٦) ساقط من (ن).

سنة(١).

وقيل: إلى أربعين (٢) سنة (٣).

وقيل: إلى ستين (٤).

والأشد: جمع شَدِّ، مثل: قد وقد، وسرّ وأسرّ<sup>(٥)</sup>، وضرّ وأضر<sup>(١)</sup>.

(۱) ذكره الطبري في «جامع البيان» ٢٣/١٦ وقال- قبله-: روي عن ابن عباس من وجهٍ غير مرض.

قلت: وقاله سعيد بن جبير، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١١٩، وانظر: «النكت والعيون» للماوردي ٣/ ٢١.

(٢) أخرج ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١١٨ عن الحسن قال: أربعين سنة.

وقال الزجاج: من سبع عشرة سنة إلىٰ نحو أربعين. وقال النحاس: والأكثر أنه من تسع عشرة إلى الأربعين.

انظر: «معانى القرآن» للزجاج ٣/ ٩٩، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٤٠٩.

(٣) من (ك): سنة.

(٤) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢١/١٦، «النكت والعيون» للماوردي ٣/ ٢١. واختار الطبري: أنها ٱنتهاء قوته وشبابه، وأنه لا دليل على تعيين سنّ لذلك. انظر: «جامع البيان» ٢٣/١٦.

واختار ابن كثير: أنها أستكمال العقل وتمام الخلق. أنظر: «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٥٧٣.

(٥) في (ن)، (ك): شر وأشر.

(٦) قاله الفراء ويونس وغيرهما. آنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٢٦٦/١١ (شد)، «البسيط» للواحدى (١٠٩ب)، «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ٢٣٢ (شد).

قال الشاعر(١):

هَلَ غَيْرُ أَنْ كُنُتَ الأشَدَّ وأَهْلَكتْ

حَرْبُ السمُلُوكِ أَكَابِرَ الأَقْوَامِ

وقال حميد(٢):

وَقَد أَتَىٰ لَوْ يعتِبُ (٣) العَوَاذِلُ

بَعْدَ الأشدِّ أَرْبَعْ كَوامِلُ

﴿ الله عَلَمُ الله عَلَمًا وَعِلْماً ﴾ قال مجاهد: (العقل والعلم (٤). وقيل: النبوة) (٥)(١).

وقال أهل المعاني: يعني إصابة في القول، وعلمًا بتأويل الرؤيا،

(۱) البيت عند الطبري في «جامع البيان» ٢٦/٢٦ ولم أجده عند غيره .

والبيت في (ك):

هل غير أن كثر الأشر وأهلكت حرب الملوك تكاثر الأقوام وفي (ن): أكاثر الأموال.

- (٢) البيت عند الطبري في «جامع البيان» ١٧٧/١٢، ولم أجده عند غيره.
  - (٣) في (ك): لو تعزل، وفي (ن): لو تعتب.
- (٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٦/ ٢٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١١٩. وهو أختيار الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٢٣.
  - (٥) وفي (ن): العقل والعلم والنبوة، وفي (ك): العقل والعلم وقبل النبوة.
- (٦) قاله السدي، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٠، وحكاه عنه في «النكت والعيون» للماوردي ٣/ ٢١.

وقاله الكلبي أيضًا كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ • ٢٠، وهو ٱختيار ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٧٣.

ومصادر الأموال ومواردها(١).

﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ قال ابن عباس: المؤمنين (٢). وعنه أيضًا المهتدين (٣).

وقال أبو روق عن الضحاك: يعني: الصابرين على النوائب كما صبر يوسف<sup>(٥)</sup>.

وقال محمد بن جرير: هذا وإن كان مخرج ظاهره على كل محسن فإن المراد به محمد على، يقول كما فعلت هذا بيوسف بعدما لقي من إخوته ما لقي أ، وقاسى من البلاء ما قاسى، فمكنته في الأرض ووطًات له البلاد، وآتيته الحكم والعلم، فكذلك أفعل بك، أنجيك من مشركي قومك، الذين يقصدونك بالعداوة، وأُمكن

<sup>(</sup>۱) أنظر: «النكت والعيون» للماوردي ٣/ ٢٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٢٢٧، «روح المعاني» للألوسي ٢١/ ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٨أ)، «البسيط» للواحدي (١١١٠)، وفيه: الموحدين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٢٤، وانظر: «النكت والعيون» للماوردي ٢٢/٣.

<sup>(</sup>٤) في (ن): قيل: المؤمنين، وقيل المهتدين.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١٨أ)، «البسيط» للواحدي (١١١٠)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٦٢، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٢٢٧.

أبو روق: عطية بن الحارث الهمداني الكوفي، صدوق صاحب تفسير.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٧) في (ك): وأنجيتك.

لك في الأرض، وأزيدك الحلم والعلم، فإن ذلك جزائي لأهل الإحسان [٧١] في أمري ونهيي (١).

# ﴿ وَرَوَدَنَّهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَّفْسِهِ ـ ﴾

۲۳

يعني: آمرأة العزيز طلبت منه أو يوافقها ويواقعها (٢) . ﴿وَغَلَقَتِ الْأَبُورَبَ﴾ وكانت سبعة (٣).

﴿ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ ﴾ ٱختلف القراء فيه:

فقرأ ابن عباس<sup>(٤)</sup> والسُّلمي<sup>(۵)</sup> وأبو وائل<sup>(٦)</sup> وقتادة<sup>(٧)</sup>: (هئت لك)

(۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٤/١٦.

(۲) أنظر: «جامع البيان» للطبري ۲۱/۱۲، «معاني القرآن» للزجاج ۹۹/۳، «البسيط» للواحدي (۱۱۱)، «زاد المسير» لابن الجوزي ۲۰۱۶.

(٣) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١٨)، «البسيط» للواحدي (١١٠٠)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٣/٩.

(٤) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٠٤، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٤١٠، «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٣٧، والطبري في «جامع البيان» ٢٨/١٦.

(٥) أنظر: «المحتسب» لابن جني ١/٣٣٧، والطبري في «جامع البيان» ٢٨/١٦. عبد الله بن حبيب أبو عبد الرحمن السلمي الكوفي. مقرئ ثقة.

(٦) أنظر: «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٣٧، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٧٤.
 شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفى، ثقة مخضرم.

(۷) أنظر: «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٣٧، والطبري في «جامع البيان» ٢٩/١٦. وقرأ بها أيضًا علي بن أبي طالب وعكرمة ومجاهد وطلحة بن مصرف، وهي رواية هشام عن ابن عامر.

انظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٧)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري / ٢٠٠٠، أنظر: «معانى القرآن» للنحاس

بكسر الهاء وضم التاء مهموزًا، يعني: تهيأت لك.

وأنكرها أبو عمرو. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: شهدت أبا عمرو وسئل عن قراءة من قرأ هئت لك بكسر الهاء وهمز الياء (١٠)؟ فقال أبو عمرو: ما أصل فعلها؟

فقلت: تَهَيَّأْتُ.

قال: فاذهب فاستعرض العرب حتى تنتهي إلى اليمن هل تعرف أحدًا يقول هأذا<sup>(٢)</sup>.

وقال الكسائي أيضًا: لم يُحك هِنْتُ عن العرب(٣).

وقرأ عكرمة (هُيِّيْتُ)(٤) أي: زُيِّنْتُ وحُسِّنْتُ، وهي قراءة غير مرضية.

٣/ ٤١٠، «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٣٧، «المحرر الوجيز» لابن عطية / ٢٣٧.

<sup>(</sup>١) في (ن): التاء.

<sup>(</sup>۲) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٣٠٥، والطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٢٩، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٦٤، «معالم التنزيل» للبغوي ٢٢٧/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٤١٠، والطبري في «جامع البيان» ٢٩/١٦، والطبري في «جامع البيان» ٢٢٧، وخالفهما أهل «البسيط» للواحدي (١١١١أ)، «معالم التنزيل» للبغوي ٢٢٧، وخالفهما أهل البصرة: بأن لها وجهًا جيدًا في العربية وأن هِئتُ مثل: جئتُ. فهو من الهيئة كأنها قالت: تهيأت لك.

انظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ١٠٠، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٤١٠، «مشكل إعراب القرآن» لمكى ١/ ٣٨٣، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>٤) عزا هٰذِه القراءة في «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٣٧، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٧٥ لابن عباس. وأن قراءة عكرمة هِئتُ، وكذلك أشار إليها ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٠.

وقرأ نصر (۱) بن عاصم ويحيى بن يعمر وعبد الله بن أبي إسحاق: (هَيْتِ لك) بفتح الهاء (۲) وكسر التاء (۳).

وقرأ يحيىٰ بن وثاب (هِيْتُ) بكسر الهاء وضم التاء (٤).

وقرأ ابن كثير: بفتح الهاء وضم التاء (٥).

وأنشد لطرفة (٦):

لَيْسَ قَوْمِي الأَبْعَدينَ (٧) إذا مَا

### قَالَ دَاع مِنَ العَشِيْرَةِ هَيْتُ

(١) في (ك): نضر.

(٢) في الأصل الياء، والتصويب من (ن)، (ك) والمصادر.

(٣) أنظر: «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٣٧، «مختصر في شواذ القرآن» لابن خالويه
 (٣). وهي قراءة ابن عباس - في إحدى الروايات عنه - وقراءة الحسن وأبي
 الأسود وعيسى الثقفي وغيرهم.

انظر: «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٣٧، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٧٥، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٩٤.

- (٤) أخرجها عنه، ابن المنذر وأبو عبيد وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ١٦٣، وانظر: «النشر ١٦٣، وانظر: «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٩٤.
- (٥) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٧)، «التبصرة» (٥٤٦)، «تلخيص العبارات» لابن بيلمة (١٠٥)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٥).
- (٦) البيت في «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ١٠٠، «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٣٧، «جامع البيان» للطبري ١٦٤/٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٦٤، ولم أجده في «ديوانه».
  - (V) في (ن)، (ك): بالأبعدين.

وقرأ أهل المدينة والشام بكسر الهاء وفتح التاء(١).

وقرأ الباقون بفتح الهاء والتاء (٢)، وهي قراءة النبي على واللغة المعروفة عن العرب.

[۱۵۰۳] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن بامُويه (۲) الأصفهاني (غ) بقراءتي عليه في المحرم سنة تسع وثمانين وثلاثمائة، أخبرنا أبو رجاء محمد بن حامد بن محمد التميمي المُقْرئ (قراءة عليه) (۲) بمكة، سنة أربعين وثلاثمائة، حدثنا (۲) أبو عبد الله [۲۷/ب] محمد بن الجهم بن هارون السُمَّري (۱۱کاتب (۸)، حدثني الفراء (۹)، قال حدثني ابن أبي (۱۰) يحيل (۱۱).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٧)، «التبصرة» (٥٤٦)، «تلخيص العبارات» لابن بيلمة (١٠٥)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٥).

<sup>(</sup>۲) هي قراءة عاصم وأبو عمرو وحمزة والكسائي. أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (۳٤٧)، «التبصرة» (٥٤٦)، «تلخيص العبارات» لابن بيلمة (١٠٥)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) في (ن): ياموته، وفي (ك): عامويه.

<sup>(</sup>٤) ثقة. (٥) مقرئ، متصدر، ثقة.

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٧) في (ك): أخبرنا.

<sup>(</sup>٨) ثقة، صدوق.

<sup>(</sup>۹) يحيى بن زياد، صدوق.

<sup>(</sup>١٠) ساقطة من الأصل، ومثبت في (ك)، والمصادر.

<sup>(</sup>١١) إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، أبو إسحاق المدني، متروك .

(قال ابن) (۱) الجهم: وحدثنا أبو توبة (۲)، عن الكسائي (۳)، عن ابن أبي يحيى (۱) عن ابن أبي حبيب (۱) عن الشعبي (۱) عن ابن أبي عن الله بن مسعود (۸) أنه قال: أقرأني النبي ﷺ ﴿هَيْتَ لَكُ (۹).

THE CAR STATE

إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه ابن أبي يحيى متروك.

#### التخريج:

<sup>(</sup>١) في الأصل ثنا أبو والتصويب من (ك).

<sup>(</sup>٢) الربيع بن نافع أبو توبة الحلبي، ثقة، حجة، عابد.

<sup>(</sup>٣) علي بن سليمان الكيساني، إمام، فاضل، جليل القدر، قال أحمد: كان من الإسلام بمكان، كان من أهل العلم والفضل، توفي سنة (٣٠٠هـ).

انظر: «الجرح والتعديل» ٢/ ١٧٣، «الأنساب» للسمعاني ٣/ ٣٨٣، «تاريخ الإسلام» للذهبي ١٦/ ٩٠.

<sup>(</sup>٤) متروك.

<sup>(</sup>٥) في (ك): عن أبي حبيب ولم أجده. وعند الفراء: أبي حبيب، وعند أبي عمر الدوري: حبيب. فالله أعلم.

<sup>(</sup>٦) عامر بن شراحيل، ثقة، مشهور، فقيه، فاضل.

<sup>(</sup>V) ما بين القوسين ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>۸) صحابي، مشهور

<sup>(</sup>٩) [١٥٠٣] الحكم على الإسناد:

أخرجه الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ٤٠، وأبو عمر الدوري في «قراءة النبي ﷺ» (١١٤).

[١٥٠٤] وأخبرنا عبد الله(١)، أخبرنا أبو رجاء(٢)، حدثنا محمد بن الجهم(٣)، حدثنا خلف(٤)، عن الخفاف(٥)، عن شعبة(٢)، (عن الجهمش)(٧)، عن أبي وائل(٨) عن ابن مسعود(٩) أنه قرأ ﴿هَيْتَ لَكَ ﴿ فَيْلَ لَهُ : هَيْلَ لَهُ : هَيْلُ الله : هَيْتَ لَكُ . فقال ابن مسعود: إنَّما نقرأها كما عُلِّمْناها(١٠٠).

انظر: «الجرح والتعديل» ٣/ ٣٧٠، «تهذيب الكمال» ٨/ ٢٧٦، «سير أعلام النبلاء» ١٢٧٦، «التقريب» (٨٢٧).

(ه) عطاء بن مسلم الخفاف، أبو مخلد الكوفي، ضعيف. دفن كتبه فلا يحتج به، توفي سنة (١٩٠هـ).

انظر: «تهذيب الكمال» ٧/ ١٨٩، «التقريب» (٤٥٩٩).

(٦) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، ثقة، حافظ متقن باتفاق.

(٧) من (ن)، (ك). وهو سليمان بن مهران، ثقة، حافظ، لكنه مدلس.

(٨) شقيق بن سلمة الأسدي، ثقة، مخضرم.

(۹) صحابی، مشهور.

(١٠) [١٥٠٤] الحكم على الإسناد:

إسناده صحيح.

التخريج:

أخرجه البخاري ٨/٣٦٣ الفتح في كتاب التفسير، باب قوله ﴿وَرَاوَدَنْهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ

<sup>(</sup>١) ابن بامويه الأصفهاني، ثقة.

<sup>(</sup>٢) محمد بن حامد التميمي، مقرئ متصدر، ثقة.

<sup>(</sup>٣) ابن هارون السمري، ثقة، صدوق.

<sup>(</sup>٤) خلف بن تميم بن أبي عتاب، أبو عبد الرحمن الكوفي نزيل المصيصة، عابد صدوق، وثقه أبو حاتم، ويعقوب بن شيبة، وقال ابن معين: صدوق. توفي سنة (٢١٣هـ).

ومعناها جميعًا: هلّم وأقبل وادن (١). قال الشاعر لعلي الله السُلط أُمُسِيسِن السَّمُسِومِسنسيسِن

أخَسا السعسراق إذا أتَسيْتَ ا

عُنُقُ إِلَيْكَ فَهَيْتَ هَيْتَا (٢)

أي: أقبل أقبل!

وقال السدي: هي بالقبطية هلم لك(٣).

وقال الحسن: هيت لك، كلمة بالسريانية، أي: عليك(٤).

بَيْتِهَا﴾، وعبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣٢٠، والطبري في «جامع البيان» ١٦١/ ٣٠ - ٣١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢١.

<sup>(</sup>۱) هو قول أهل التفسير، وأهل اللغة. أنظر: «جامع البيان» للطبري ۲۹/۱۲، «تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم ٧/ ٢١٢١، «البسيط» للواحدي (١١٠ب)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٦٤.

وانظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٠٤، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٣٠٥، «تهذيب اللغة» للأزهري ٦/ ٣٩٢ (هيت).

<sup>(</sup>۲) البيتان في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٣٠٥: وفيه وأنشدني أبو عمرو. وانظر: «الخصائص» لابن جني ١/ ٢٧٩، «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٧٧، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ١٠٠، «لسان العرب» لابن منظور ٢/ ٢٠١ (هيت). وعنق إليك: جماعة إليك. أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١١٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/١٦، وعلقه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٢١/٧.

وقاله ابن عباس، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» معلقًا ٧/ ٢١٢١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٧/١٦.

قال أبو عبيد: كان الكسائي يقول: هي لغة لأهل حوران وقعت إلى الحجاز، معناها: تعال(١).

قال أبو عبيد: سألت شيخًا عالمًا من حوران فذكر أنَّها لُغَتُهُم (٢). وبه قال عكرمة (٣).

وقال مجاهد<sup>(۱)</sup> وغيره: هي لغة عربية<sup>(۱)</sup> تَدْعُوه بها إلى نفسها، وهي كلمة حث وإقبال على الشيء.

وأصلها: من الجلبة والصياح (٦)، تقول العرب: هَيَّت فُلانٌ بِفُلانٍ

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٨/١٦، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٤٠، «تهذيب اللغة» للأزهري ٦/ ٣٩٢ (هيت)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٦٤. حوران: مدينة من أعمال دمشق من جهة القبلة. وهي موجودة الآن تابعة للجمهورية السورية. أنظر: «معجم البلدان» لياقوت ٢/ ٣١٧، «الأطلس الجغرافي الحديث» (٥١).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٣٠٥، والطبري في «جامع البيان» ٢٨/١٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٦٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري معلقًا، ووصله عبد ابن حميد كما في «الفتح» ٨/ ٣٦٤، وانظر: «البسيط» للواحدي (١١١١)، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢/ ٤٧٤. وقاله ابن عباس، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٦/١٦ من طريق عكرمة عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٦/ ٢٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢١، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢١/٤.

<sup>(</sup>٥) وقع في الأصل و(ن): غريبة، وفي (ك) والمصادر: عربية، وهي الصواب.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «غريب القرآن» لابن قتيبة (٢١٥)، «تهذيب اللغة» للأزهري ٦/ ٣٩٥ (هيت)، «لسان العرب» لابن منظور ٢/ ٣٤٨ (هيت).

إذا دعاه وصاح به.

قال الشاعر(١):

قَدْ رَابَني (٢) أنَّ الكَرىٰ أَسْكَتَا

لَوْ كَانَ مَعنيًا (٣) به لَهَيَّتا

أي: صاح به.

وقال أستاذنا أبو القاسم بن حبيب: رأيت في بعض التفاسير ﴿هَيْتَ لَكَ ﴾ تقول: هل لك رغبة في حُسْني وجَمَالي (٤).

وذكر [٧٢١] أبو عبيدة: أنّ العرب لا تُثني هيت ولا تجمع ولا تؤنث، وأنها بصورة واحدة في كل حال، وإنّما يتميز بما بعده وبما قبله (٥)(٦).

قلت: قال الحافظ ابن حجر: والجمهور على أنها عربية معناها الحث على الإقبال، أنظر: "فتح الباري» ٨/٣٦٤.

<sup>(</sup>۱) البيت في "تهذيب اللغة" للأزهري ٦/ ٣٩٥ (هيت)، "لسان العرب" لابن منظور ٢/ ١٩٥ (سكت)، والشطر الثاني في «الصحاح» للجوهري ١/ ٢٧١، "معجم مقاييس اللغة" لابن فارس ٢٣٦، «المخصص» لابن سيده ٢/ ١٣٤. ولم أعرف قائله.

<sup>(</sup>٢) في (ك): رابنا.

<sup>(</sup>٣) في (ك): معينًا.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٨أ).

<sup>(</sup>٥) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ٢٠٥/١، وانظر: «معاني القرآن» للفراء ٢٠٠/٢.

<sup>(</sup>٦) في (ن): بما قبله وبما بعده.

﴿ قَالَ ﴾ يوسف النَّا عند ذلك: ﴿ مَعَاذَ اللَّهِ ﴾ أعتصم بالله (١) وأستجير بالله مما تدعونني إليه، وهو مصدر تقديره: عيادًا بالله (٢).

﴿إِنَّهُ رَبِّ ﴾ يعني: إنَّ زوجك قطفير سيدي . ﴿أَحْسَنَ مَثْوَايُّ ﴾ أي: (٣) منزلتي. على هذا أكثر المفسرين (٤).

وقال (بعض المفسرين) (٥)(٦): الهاء مردودة إلى الله سبحانه ﴿ أَحْسَنَ مَثُواَى ﴾ أي: آواني، ومن بلاء الجب عافاني.

﴿إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴾ يعني: إن فعلت هذا فخنته في أهله بعدما

(١) في (ن): ٱعتصم بالله واستجير بالله.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ١٠١، والطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٣٢، «زاد المسير» لابن الجوزي ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) في (ك): أي منزلتي.

<sup>(</sup>٤) قال مجاهد وابن أبي نجيح والسدي وابن إسحاق، أخرجها عنهم الطبري في «جامع البيان» ٢٦/ ٣٢ ولم يحك غيره.

وانظر: «تفسير ابن أبي حاتم» ٢١٢٢/٧، «البسيط» للواحدي ١١٢ب وعزاه لأكثر المفسرين.

وقال ابن الجوزي: لا يجوز أن يكون ﴿ إِنَّهُ رَبِّحَ ﴾ يعني: الله ﷺ .

انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٢٠٣/٤، ونحوه قاله تقي الدين ابن تيمية أنظر: «الفتاوى ١٦٥/١٥، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/١٦٥.

<sup>(</sup>٥) في (ن): بعضهم.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٨أ) وصوبه الواحدي في «البسيط» (١١٢ب)، ونسبه للزجاج، وكذلك القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/١٦٥.

قلت: والذي في «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ١٠١ يوافق الجمهور.

حيث قال: أي: إنّ العزيز ربي. فلعله في كتاب آخر، وانظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٧٥.

4 5

أكرمني وائتمنني وأحسن مثواي، فأنا ظالم ولا يفلح الظالمون (١)، وقيل: الزناة (٢).

## ﴿ وَلَقَدُ هُمَّتُ بِهِ ۗ وَهُمَّ بِهَا ﴾

معنى الهم بالشيء: حديث المرء نفسه به ولما (٣) يفعل ذلك، كقول الشاعر (٤):

# هَمَمْتُ، وَلَمْ أَفْعَل، وكِدْتُ وَلَيْتَنِي

تَرَكْتُ عَلَىٰ عُثْمَانَ تَبْكي حَلائِلُه

فأما ما كان من هم يوسف بالمرأة، وهم (٥) المرأة به فإن أهل العلم ٱختلفوا في ذلك.

فروى سفيان بن عيينة (٦)، عن عبيد الله بن أبي يزيد (٧) قال:

<sup>(</sup>۱) قاله ابن إسحاق، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱٦/ ٣٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٢.

<sup>(</sup>۲) قاله الكلبي، أنظر: «البسيط» للواحدي (۱۱۲ب)، واختاره ابن حبيب، أنظر: «تفسيره» (۱۱۸أ)، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ۲۰۳/۶.

<sup>(</sup>٣) في (ن): لم.

<sup>(</sup>٤) هو ضابئ بن الحارث البرجمي، شاعر كثير الشر، خبيث اللسان، جاهلي أدرك الإسلام، توفي سنة (٣٠هـ)، والبيت من قصيدة له في السجن، وكان قد أعد حديدة يريد أن يغتال بها عثمان . أنظر «الحماسة» للبحتري (١١)، «خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي ٩/ ٣٢٣، «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ١/ ٣٨٥، «لسان العرب» لابن منظور ٥/ ١٢٥ (قبر).

<sup>(</sup>٥) في (ن): وهمساها.

<sup>(</sup>٦) ثقة، حافظ، إمام، حجة، تغير حفظه بأخرة، وكان ربما دلس عن الثقات.

<sup>(</sup>٧) عبيد الله بن أبي يزيد المكي، مولى آل قارظ بن شيبة، ثقة كثير الحديث. مات سنة

سمعت ابن عباس<sup>(۱)</sup> (رضي الله عنهما يقول: قد)<sup>(۲)</sup> سئل ما بلغ من هم يوسف؟ قال: حلَّ الهِمْيَان<sup>(۳)</sup> وجلس منها مجلس الخائن<sup>(٤)(٥)</sup>.

وروى ابن جريج<sup>(٦)</sup> عن ابن أبي مُلَيْكَة<sup>(٧)</sup>، قال: سألت ابن عباس<sup>(٨)</sup> ما بلغ من همِّ يوسف؟ قال: ٱسْتَلْقَتْ له على قفاها، وقعد بين رجليها ليِنْزع ثيابه<sup>(٩)</sup>.

- (۱) صحابی، مشهور.
  - (٢) من (ك).
- (٣) الهميان: ما يشد به السراويل. أنظر: «لسان العرب» لابن منظور ٦/٦٠٤٠.
  - (٤) في (ن): الخاتن، وفي (ك): المجامع.
    - (٥) [\*] الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات.

#### التخريج:

أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ٥/ ٣٨٧، والطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٣٥.

- (٦) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، ثقة، فقيه، فاضل، كان يدلس ويرسل.
  - (٧) عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني، ثقة، فقيه.
    - (۸) صحابي، مشهور.
    - (٩) الحكم على الإسناد:

رجاله ثقات.

#### التخريج:

أخرجه سعيد ابن منصور في «سننه» ٥/ ٣٨٦، والطبري في «جامع البيان» ٢١٢٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٢.

<sup>(</sup>۱۲۱هـ) روى له الجماعة. انظر: «الجرح والتعديل» ٥/ ٣٣٧، «تهذيب الكمال» (۱۲۸هـ) «التقريب» (٤٣٥٣).

وقال سعيد بن جبير: أطلق تكة سراويله (١).

وقال مجاهد: حلَّ السراويل حتىٰ بلغ الإليتين، وجلس منها مجلس الرجل من آمرأته (٢).

وقال الضحاك: جرى الشيطان فيما بينهما، فضرب بيده إلى جيد يوسف، وباليد الأخرىٰ [٢٧/ب] إلى جيد المرأة، حتىٰ جمع بينهما (٣).

قال السدي<sup>(3)</sup> وابن إسحاق<sup>(6)</sup>: لما أرادت أمرأة العزيز مراودة يوسف عن نفسه، جعلت تذكر له محاسن نفسه وتشوقه إلى نفسها، فقالت له: يا يوسف ما أحسن شعرك! فقال: هو أول ما ينثر من جسدي. قالت له: يا يوسف ما أحسن عينيك! قال: هي أول ما يسيل إلى الأرض من جسدي. قالت: ما أحسن وجهك! قال: هو للتراب يأكله<sup>(7)</sup>. فلم تزل تطمعه<sup>(۷)</sup> مرة وتخيفه أخرى، وتدعوه إلى

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۲۱/۳۷، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۷/ ۲۱۲۵.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق ٢/ ٣٢١، والطبري في «جامع البيان» ٢٦/١٦، وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٢/٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٢٢٨/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٣٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٣٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٢١٢٣، والمصنف لم يفصل بين كلاميهما.

<sup>(</sup>٦) هنا ينتهي كلام السدي، ويبدأ كلام ابن إسحاق.

<sup>(</sup>٧) في (ك): تطعمه.

اللذة، وهو شاب مستقل<sup>(۱)</sup> يَجِدُ من شَبَقِ الشباب ما يجد الرجل، وهي حسناء جميلة حتى لان لها مما يرى من كَلَفِهَا<sup>(۲)</sup> به، ولما يتخوف منها، حتى خلوا في بعض البيوت وهَمَّ بها.

فهاذِه أقاويل المفسرين من السلف الصالحين.

وقال جماعة من المتأخرين (٣): لا يليق هذا بالأنبياء عليهم السلام فأولوا (٤) الآية بضروب من التأويل.

فقال بعضهم: وهمَّ بالفرار منها (٥). وهذا لا يصح؛ لأن الفرار مذكر وليس له في الآية ذكر.

وقيل: وهَمَّ (بضربها ودفعها)<sup>(٦)(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (ن): مستقبل.

<sup>(</sup>٢) في (ك): كلها.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٨/١٦، «تفسير ابن حبيب» (١١٨ب)، وفيه: وغير هذا أولى بالأنبياء لمكانهم من الله .

<sup>(</sup>٤) في (ن): وأولوا، وفي (ك): فأول.

<sup>(</sup>ه) آنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٨ب)، وضعفه بما ضعفه به المصنف. وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤/ ٢٠٧: وهو قول مرذول، أَفَتَراه أراد الفرار منها فلما رأىٰ برهان ربه أقام عندها!؟

<sup>(</sup>٦) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٢٦/ ٣٨ وضعفه، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٧٧ وضعفه أيضًا، «النكت والعيون» للماوردي ٣/ ٢٤ ونسبه لبعض المتأخرين، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٢٠٦ ونسبه لابن الأنباري، وينظر «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢/ ٤٧٤، «إعراب القرآن» لأبي القاسم الأصبهاني (١٦٩).

<sup>(</sup>٧) في (ك): يضربها ويدفعها.

وقيل: وهَمَّ بمخاصمتها ورفعها إلىٰ زوجها(١).

وقيل: وهَمَّ بالطاعة. كناية عن غير مذكور (٢).

وقيل: تم الكلام عند قوله: ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ اللهِ عَلَى النَّهِ عَلَى التقديم يوسف فقال: ﴿ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَنَ رَبِّهِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ على التقديم والتأخير، تقديرها: لولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بها، ولكنه رأى البرهان فلم يهمَّ. كقوله عَلَى: ﴿ وَلَوْلَا فَضَّلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ لَا تَبَعَتُهُ السَّمِطُنَ ﴾ (٣) .

وهذا فاسد عند أئمة اللغة (٤)؛ لأن العرب لا تقدم جواب لولا قبلها. لا تقول: لَقُمْتُ [٧٠] لَوْلا زَيدٌ، وهو يريد: لولا زيد لقمت. قال جويبر (٥) عن الضحاك (٢)، عن ابن عباس (٧) قال: همَّت

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۸ب).

وقال عقبه: هذا قول حسن.

<sup>(</sup>۲) ٱنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۸ب).

<sup>(</sup>٣) النساء: ٨٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ١٠١، «إعراب القرآن» للنحاس ١٣٤/٢، «أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣٨/١٦، «أعراب القرآن» للنبط» «جامع البيان» للطبري ٢٨/١٦، «تفسير ابن حبيب» (١١٨)، «النكت والعيون» للماوردي ٣/ ٢٤، «زاد المسير» لابن المجوزي ٢/ ٢٤، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>٥) الأزدي، ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٦) ابن مزاحم، صدوق، كثير الإرسال.

<sup>(</sup>V) الصحابي المشهور.

بيوسف (أن يفترشها) $^{(1)}$ ، وهمَّ بها يوسف يعني: تمناها أن تكون له زوجة $^{(7)}$ .

وهانده التأويلات التي حكيناها كلها غير قوية ولا مَرْضيَّة (٣)؛ لمخالفتها أقوال القدماء من العلماء الذين يؤخذ عنهم التأويل، وهم قد أخذوا عن الذين شهدوا التنزيل.

ولما رُوي في الخبر الصحيح أن يوسف الطَّيِّة لما دخل على الملك وأقرت المرأة، وقال يوسف: ﴿ وَالِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنَهُ بِٱلْغَيْبِ ﴾ قال له جبريل الطَّيِّة: ولا حين هممت بها يا يوسف! فقال يوسف (عند ذلك) (٤): ﴿ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِى ۚ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ الْإِللَّهَ عِلَى الآية (٥).

#### التخريج:

انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٢٠٥، وذكره البغوي في «معالم التنزيل» ٤/ ٢٢٩- بغير نسبة - وكذلك القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/ ١٦٦، وابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٤٧٤.

<sup>(</sup>١) في (ن): ليفترشها.

<sup>(</sup>٢) [\*]الحكم على الإسناد:فيه جويبر ضعيف جدًّا.

<sup>(</sup>٣) وكذلك ضعفها جماعة منهم. الطبري في «جامع البيان» ٣٨/١٦، وجعلها من التأويل بالرأي، وكذلك ضعفها ابن حبيب (١١٨ب)، والواحدي في «البسيط» (١١٢ب)، وابن الجوزي كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٢٠٥، وابن الأنباري في «الأضداد» (٤١١-٤١٤)، «الوقف والابتداء» لابن الأنباري /٧٠٠.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٤٣/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن

فأما أهل الحقائق فإنهم قالوا- في وجه هٰذِه الآية-: إن<sup>(١)</sup> الهمّ همّان<sup>(٢)</sup>:

هم مقيم ثابت، وهو إذا كان معه عزم وعقد ونية ورضى، مثل: هم آمرأة العزيز، والعبد مأخوذ به.

وهمٌّ عارض وارد وهو الخطرة (٣) والفكرة وحديث النفس، من غير اختيار ولا عزم، مثل هم يوسف النفلا والعبد غير مأخوذ بها (٤) ما لم

العظيم» ٧/ ٢١٥٨، والبيهقي في شعب الإيمان، والفريابي وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٤٢ من طريق سماك عن عكرمة، عن ابن عباس. وأخرج الطبري في «جامع البيان» ١٤٥ / ١٤٣ نحوه عن سعيد بن جبير وأبي الهذيل والحسن وقتادة وعكرمة، وانظر: «الدر المنثور» للسيوطي ٤٢/٤.

(١) من (ن).

(۲) قاله ثعلب، أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٥/ ٣٨٢ (همم)، وقاله أبو العباس أحمد بن يحيئ كما في «الوسيط» للواحدي ٣/ ٢٠٨، «البسيط» له (١١٣أ). وانظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٨ب)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٢٠٣٤، «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ١٣٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٦٧/٩ وعزاه للحسن، وحسنه.

وقد نبه ابن عطية إلىٰ أن يوسف لم يكن نبيًّا في وقت هٰذِه النازلة؛ فإن ذلك لم يصح ولا تظاهرت به رواية، وإن كان ذلك فهو مؤمن قد أُتِيَ حكمًا وعلمًا، ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء دون مواقعته. ثم قال: وإن فرضناه نبيًّا - في ذلك الوقت - فلا يجوز عليه عندي إلا الهم الذي هو الخاطر، ولا يصح عليه شيء مما ذكر من حل التكة ونحو ذلك؛ لأن العصمة مع النبوة.

انظر: «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/ ٤٧٧.

- (٣) في الأصل النظرة، والتصويب من (ن).
  - (٤) في (ك): به.

يتكلم به أو يفعله، يدل عليه ما:

رُوي عن ابن المبارك قال: قلت: لسفيان أيؤخذ العبد بالهَمَّة؟ قال: إذا كانت عزمًا أُخذ بها.

[10٠٥] وقد أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل [ $^{(1)}$ , ن محمد ابن إسحاق المزكي  $^{(1)}$ , (قراءة عليه في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثمانين وثلاث مائة فأقر به) $^{(1)}$ , أخبرنا جدي أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة $^{(1)}$ , حدثنا محمد بن رافع $^{(2)}$ , حدثنا أبو الحسن علي بن حفص المدائني $^{(3)}$ , حدثنا ورقاء بن عمر $^{(7)}$ , عن أبي الزناد $^{(1)}$ , عن عبد الرحمن الأعرج $^{(1)}$ , عن أبي هريرة $^{(1)}$ .

[١٥٠٦] وأخبرنا (١٠) أبو سعيد محمد بن عبد الله [١٧٤] بن

<sup>(</sup>۱) في (ن): الزكي وهو خطأ. وهو محدث، ثقة، لكن تغير عقله قبل موته بثلاث سنوات، وما سمع أحد منه بعد تغيره.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) ٱتفق في وقته أهل الشرق أنه إمام الأئمة.

<sup>(</sup>٤) القشيري، أبو عبد الله النيسابوري، ثقة.

<sup>(</sup>٥) صدوق.

<sup>(</sup>٦) أبو بشر اليشكري، الكوفي، صدوق.

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني، ثقة فقيه.

<sup>(</sup>٨) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أبو داود المدني، ثقة ثبت.

<sup>(</sup>۹) صحابی، مشهور.

<sup>(</sup>۱۰) في (ن)، (ك): حدثنا.

(۱۰) وحدثنا أبو سعيد محمد بن موسى (۹) بن الفضل (۱۰) وحدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد الأصفهاني، أخبرنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي (۱۱)، حدثنا يحيى بن أيوب (۱۲)، أخبرنا إسماعيل بن جعفر (۱۳)، قال:

<sup>(</sup>۱) أبو سعيد النيسابوري، العالم، الزاهد، الصالح، لم يذكر بجرح أو تعديل، ووثقه المصنف.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ن). (٣) ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٤) ثقة حافظ، جليل.

<sup>(</sup>٥) أبو محمد النيسابوري، ثقة.

<sup>(</sup>٦) أبو الحسن النيسابوري، ثقة، حافظ.

<sup>(</sup>٧) ثقة، ثبت، فاضل.

<sup>(</sup>۸) ثقة.

<sup>(</sup>٩) من (ن).

<sup>(</sup>١٠) الثقة، المأمون.

<sup>(</sup>١١) ابن أبي الدنيا، صدوق، حافظ، صاحب تصانيف.

<sup>(</sup>۱۲) يحيى بن أيوب المقابري، أبو زكرياء البغدادي، ثقة عابد. توفي سنة (۲۳٤هـ). انظر: «تهذيب الكمال» ۱۸۸/۱۱ «التقريب» (۲۰۵۷).

<sup>(</sup>١٣) ابن أبي كثير الأنصاري، الزرقي مولاهم، ثقة ثبت.

أخبرني العلاء (۱) عن أبيه (۲) عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «يقول الله على: إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة (۲) فإن عملها كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف، وإذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه، فإن عملها كتبتها عليه سيئة واحدة (٥)، فإن تركها من أجلى كتبتها له حسنة »(١).

والقولُ (ثابتٌ (٢) بأن مِثْل) هاذِه الزلات (٨) والصغائر على الأنبياء

أسانيده الثلاثة صحيحة.

#### التخريج:

الحديث أخرجه مسلم في الإيمان، باب إذا هم العبد (١٣٠)، وأبو يعلى في «مسنده» (١٣٠، وابن حبان في «صحيحه» «مسنده» (١٠٠/، وابن حبان في «صحيحه» ٢/٢٠، وابن منده في «الإيمان» (٣٧٧) كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه به.

وأخرجه البخاري في في التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿يريدون أن يبدلوا كلام الله ﴾ (٧٠١)، ومسلم في الإيمان، باب إذا هم العبد (١٢٨٣)، والترمذي في التفسير، باب ومن سورة الأنعام (٣٠٧٣)، وأحمد في «مسنده» ٢/ ٢٤٢. كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج به.

<sup>(</sup>١) العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي، أبو شبل المدنى، صدوق ربما وهم.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن يعقوب الحُرَقي، المدني، ثقة.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) في (ن): كتبت.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٦) [١٥٠٥-١٥٠٥] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٨) في (ن): بإثبات.

صلوات الله عليهم غير محظور، لضروب من الحكمة (١):

أحدها: ليكونوا من الله تعالىٰ علىٰ وجل إذا ذكروها فيجدُون<sup>(٢)</sup> في طاعته إشفاقًا منها، ولا يتكلون علىٰ سعة رحمة الله تعالىٰ.

والثاني: ليُعَرِّفهم موقع نعمته سبحانه عليهم (٣) بصحفه عنهم.

والثالث: ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء رحمه الله تعالى وترك الإياس من عفوه وفضله (٤).

[۱۵۰۸] وقد أخبرني ابن فنجويه (۵)، حدثنا الفضل [۱۷۱] بن الفضل (۲)، حدثنا لُوَيْن (۹)، الفضل (۲)، حدثنا لُوَيْن (۹)، حدثنا إسماعيل بن زكريا (۱۰)،

<sup>(</sup>۱) أنظر: «جامع البيان» للطبري ٣٨/١٦، «المحرر الوجيز» لابن عطية ٧/٤٧٦، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/١٦٧.

<sup>(</sup>٢) في الأصل فيحدرون، والتصويب من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ن): رحمته عليهم.

<sup>(</sup>٤) هذا المعنى قاله الحسن ووافقه عليه أبو عبيد، أنظر: «البسيط» للواحدي (١١٧٣)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٢٠٧٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/١٦٧.

<sup>(</sup>٥) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٦) الفضل بن الفضل بن العباس الكندى، صدوق.

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٨) على بن إسحاق بن على بن زاطيا المخرمي، صدوق لا بأس به.

<sup>(</sup>٩) محمد بن سليمان بن حبيب الأسدى الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>١٠) ابن مرة الخُلقاني الأسدي، صدوق، يخطئ قليلًا.

عن محمد بن عون (١) الخراساني (٢) ، عن عكرمة (٣) ، عن ابن عباس (٤) قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من أحد إلا يَلْقَىٰ الله تعالىٰ قَد هَمَّ بخطيئة أو عملها ، إلا يحيىٰ بن زكريا عليهما السلام فإنّه لم يهم بها ولم يعملها »(٥).

[۱۵۰۹] أخبرنا ابن فنجويه (۲)، حدثنا طلحة (۷) وابن البَوَّاب (۸)، قالا: حدثنا (۹)

(٥) [١٥٠٨] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًّا؛ لأجل محمد بن عون.

#### التخريج:

أخرجه البزار (٢٣٥٩) «كشف الأستار» من طريق محمد بن عون عن عكرمة به. ومحمد بن عون متروك. وأخرجه أحمد في «المسند» ١/ ٢٩٥، وابن أبي شيبة في «المصنف» ١١/ ٢٦٥، والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٩٣٣)، والحاكم في «المستدرك» ٢/ ٥٩١ كلهم من طريق علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ٣/ ٥٩١ عن الحسن مرسلًا. فالحديث لا يصح.

- (٦) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
- (٧) طلحة بن محمد بن جعفر المقرئ، أبو القاسم الشاهد البغدادي، يعرف بغلام مجاهد. سيء الحال في الحديث، وضعفه الأزهري.
  - (A) عبيد الله بن أحمد بن يعقوب، أبو الحسين بن البواب المقرئ، ثقة.
    - (٩) في (ك): أخبرنا.

<sup>(</sup>١) في (ك): بن عيون.

<sup>(</sup>٢) محمد بن عون أبو عبد الله الخراساني، متروك الحديث.

<sup>(</sup>٣) مولى ابن عباس، ثقة، ثبت، عالم بالتفسير.

<sup>(</sup>٤) صحابي، مشهور.

ابن مجاهد<sup>(۱)</sup>، حدثنا ابن أبي خَيْثَمَة<sup>(۲)</sup>، حدثنا مصعب بن عبد الله<sup>(۳)(٤)</sup>، حدثني مصعب بن عثمان<sup>(٥)</sup> قال: كان سليمان بن يسار<sup>(٢)</sup> من أحسن الناس وجهًا، فدخلت عليه أمرأة تستفتيه فسامته نفسه، فامتنع عليها وذَكَّرها<sup>(۲)</sup>، فقالت له: إن لم تفعل لأشهرنَّك ولأصيحنَّ بك. قال: فخرج وتركها، فرأىٰ في منامه يوسف النه، فقال له: أنت يوسف. قال: أنا يوسف الذي هممت وأنت سليمان (الذي لم تهم)<sup>(۸)(۹)</sup>.

<sup>(</sup>١) أحمد بن موسى بن العباس، أبو بكر البغدادي، النحوي المقرئ، ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن زهير أبي خيثمة، ثقة، حافظ، متقن.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٤) مصعب بن عبد الله بن ثابت بن عبد الله الأسدي، أبو عبد الله الزبيري، صدوق، عالم بالنسب.

<sup>(</sup>٥) مصعب بن عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير بن العوام، لم يذكر بجرح أو تعديل. أنظر «جمهرة أنساب العرب» لابن حزم (ص١٢٤).

<sup>(</sup>٦) سليمان بن يسار الهلالي المدني، ثقة فاضل.

<sup>(</sup>V) في (ك): فكرهها.

<sup>(</sup>٨) في (ن): الذي يهم. وهذا خبر غير جيد.

<sup>(</sup>٩) [١٥٠٩] الحكم على الإسناد:

فيه شيخ المصنف كثير الرواية للمناكير، وطلحة المقرئ ضعيف، ومصعب بن عثمان لم أجد فيه جرحًا أو تعديلًا، والرؤيا لا تقوم بها حجة، والله أعلم. التخريج:

ذكره القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» ٩/ ١٦٩، وقال: لا يصح؛ لأن هأذا يقتضي أن تكون درجة الولاية أرفع من درجة النبوة، وهأذا محال.

(وأما البرهان الذي رآه يوسف اللَّهِ فإن العلماء ٱختلفوا فيه)(١).

[۱۵۱۰] أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى (۲)، حدثنا أبو العباس الأصم (۳)، حدثنا الحسن بن علي (٤)، حدثنا حسن بن عطية (٥)، عن إسرائيل (١)، عن أبي (٧) حصين (٨)، عن سعيد (٩)، عن ابن عباس (١٠): ﴿لَوْلَا أَن رَّءَا بُرُهُكَنَ رَبِّهِ عَلَى قال: مثل له يعقوب فضرب بيده في صدره، فخرجت شهوته من أنامله (١١).

<sup>(</sup>١) في (ك): أختلف العلماء في البرهان الذي رأى يوسف.

<sup>(</sup>٢) ثقة.

<sup>(</sup>٣) محمد بن يعقوب النيسابوري، ثقة.

<sup>(</sup>٤) الحسن بن علي بن عفان العامري، صدوق.

<sup>(</sup>ه) الحسن بن عطية بن نجيح القرشي، أبو علي الكوفي البزار، قال أبو حاتم: صدوق، وكذلك قال الحافظ، مات سنة (٢١١هـ) أو نحوها، وروى له الترمذي حديثًا واحدًا.

انظر: «الجرح والتعديل» ٣/ ٢٧، «تهذيب الكمال» ٦/ ٢١٣، «التقريب» (١٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني، أبو يوسف الكوفي، ثقة.

<sup>(</sup>٧) في (ك): ابن.

<sup>(</sup>A) عثمان بن عاصم بن حصين الأسدي، أبو حصين الكوفي، ثقة، ثبت، سني، وربما دلس.

<sup>(</sup>٩) ابن جبير، ثقة، ثبت، فقيه.

<sup>(</sup>۱۰) صحابي، مشهور.

<sup>(</sup>١١) [١٥١٠] الحكم على الإسناد:

فيه الحسن بن علي والحسن بن عطية كلاهما صدوق، وبقية رجاله ثقات. التخريج:

وقال الحسن (۱) وسعيد بن جبير (۲) وحميد بن عبد الرحمن (۳) ومجاهد (۱) وعكرمة (۱) وابن سيرين (۱) وأبو صالح (۷) وشِمْر بن عطية (۸) والضحاك (۱۹): ٱنفرج له سقف البيت، فرأى يعقوب عاضًا

- (۱) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣٢١، والطبري في «جامع البيان» ٢/ ٢١٢٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٤، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٣/٤.
- (٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٣)، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٤.
  - (٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦ (٣).
  - حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، المدني محدث جليل، ثقة.
- (٤) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣٢١، والطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٤، وابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٣/٤.
- (٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٥.
- (٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٥٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/٢١٢، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٣/٤. وهو محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم.
- (٧) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٦/١٦، وابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٣/٤.
  - (A) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢٦/١٦.
- (٩) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ١١/٥/١٧.

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٣/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٢٣/٧ من طريق إسرائيل بن يونس.

على إصبعه.

قال ابن جبير: فكل ولد يعقوب ولد له أثنا عشر ولدًا إلا يوسف [٧٤] صورة أبيه فاستحيا منه (١).

قال قتادة: (صور له)<sup>(۲)</sup> يعقوب الطّينين، فقال له: يا يوسف تعمل عمل السفهاء وأنت مكتوب في الأنبياء (٣)!

وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: نودي يا يوسف! أتزني فتكون كالطير وقع ريشه فذهب يطير<sup>(٤)</sup> ولا ريش له<sup>(٥)</sup>!

قال السدي: (نودي يا يوسف تواقعها!؟ إنما مثلك)(٢) ما لم تواقعها مثل (طير في جو السماء)(٧) لا يطاق، ومثلك إن واقعتها مثله إذا مات وقع(٨) في الأرض لا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يعمل عليه، ومثلك

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/٦٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٥، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٢) في (ك): رأى صورة يعقوب الطيخ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٥، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٤، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٣/٤.

<sup>(</sup>٤) في (ك): ليطير.

<sup>(</sup>ه) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٢.

<sup>(</sup>٦) في (ك): رأى يعقوب الكلا قائمًا في البيت يقول يا يوسف إنما أنت مثلك.

<sup>(</sup>٧) في (ن): الطير في السماء.

<sup>(</sup>٨) في (ك): ووقع.

إن واقعتها مثل الثور حين يموت فيدخل النمل في أصل قرنيه فلا يستطيع أن يدفع عن نفسه (١).

قال (٢) أبو مَوْدُود (٣) عن محمد بن كعب القُرظي (٤) قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف البيت حين همّ، فرأى (٥) كتابًا في حائط البيت ﴿وَلَا نَقْرَبُواْ الزِّنَةُ إِنَّهُمْ كَانَ فَحِشَةٌ وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿ (١) .

وقال أبو مَعْشَر (٧) عنه: لولا ما رأىٰ في القرآن من تحريم الزنا وتعظيمه (٨).

وأراد القُرَظِي بالقرآن: صُحُف إبراهيم الطِّيلًا.

[۱۵۱۱] وأخبرنا عبد الله بن حامد (بن محمد)<sup>(۹)</sup> الوَزّان<sup>(۱۰)</sup>، أخبرنا أحمد بن محمد بن يزيد السكري<sup>(۱۱)</sup>، حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٥.

<sup>(</sup>٢) في (ك): وروىٰ.

<sup>(</sup>٣) بحر بن موسى، أبو مودود، لين من الخامسة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/٧٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٥.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>T) Iلإسراء: TY.

<sup>(</sup>٧) نجيح بن عبد الرحمن السدي، أبو معشر المدني، ضعيف.

<sup>(</sup>A) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٤٨، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٥.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>١٠) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>١١) لم أجده.

إبراهيم بن خالد (١)، حدثنا عمر بن حفص البصري (٢)، ببغداد، حدثنا أبو الهيثم خالد بن يزيد البصري (٣)، حدثنا جرير (٤)، عن ليث (٥)، عن مجاهد (٢)، عن ابن عباس (٧) في قول الله ﷺ ﴿وَلَقَدُ هُمَّتَ بِهِ وَهُمَّ مِجاهد أَهُ عَن ابن عباس (٧) في قول الله ﷺ (وَلَقَدُ هُمَّتَ بِهِ وَهُمَّ بِهَا قال: حل سراويله، وقعد منها مقعد الرجل من آمرأته، فإذا بكف قد بدت فيما بينهما ليس فيها عَضُدٌ ولا مِعْصم (مكتوب فيه ﴿وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَنوظِينَ ﴿ كَرَامًا كَنينِينَ ﴿ يَعَامُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (٨) فقام هاربًا وقامت، فلما ذهب عنهما الرعب عادت وعاد، فلما قعد منها مقعد الرجل من آمرأته، فإذا بكف قد بدت فيما بينهما ليس فيها عَضُدٌ ولا مِعْصم) (٩) مكتوب فيه (١٠) ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ عَضُدٌ ولا مِعْصم) (٩) مكتوب فيه (١٠) ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ عَضُدٌ ولا مِعْصم) (٩) مكتوب فيه (١٠) ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ عَضُدٌ ولا مِعْصم) (٩) مكتوب فيه (١٠) ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ عَضُدٌ ولا مِعْصم) (٩) مكتوب فيه (١٠) ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ عَضُدُ ولا مِعْصم) (٩) مكتوب فيه (١٠) ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَةُ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا الْرَبُهُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْصَمُ اللَّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>۱) محمد بن إبراهيم بن خالد بن مخلد، أبو بكر المقرئ، حدث عن محمد بن أيوب الرازي، روىٰ عنه المعافي بن زكريا الجريري، ولم يذكر بجرح أو تعديل. ث«تاريخ بغداد» ١/ ٤١١ (٣٩٨).

<sup>(</sup>٢) صدوق.

<sup>(</sup>٣) صدوق، مقرئ، له أوهام.

<sup>(</sup>٤) جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي، الكوفي، ثقة، صحيح الكتاب، وقيل كان في آخر عمره يهم من حفظه.

<sup>(</sup>٥) ليث بن أبي سُليم بن زينم القرشي مولاهم، صدوق، ٱختلط جدًّا، ولم يتميز حديث فترك.

<sup>(</sup>٦) ثقة، إمام في التفسير وفي العلم.

<sup>(</sup>V) الصحابي، المشهور.

<sup>(</sup>٨) الأنفطار: ١٠-١٢.

<sup>(</sup>٩) ما بين القوسين ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>۱۰) في (ك): فيها.

وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ الله الما قعام هاربًا وقامت (٢) ، فلما ذهب عنهما الرعب عادت وعاد، فلما قعد منهما مقعد الرجل من أمرأته ، إذا بكف قد بدت فيما بينهما ليس فيها عَضُدٌ ولا مِعْصم مكتوب فيه (٣) بكف قد بدت فيما بينهما ليس فيها عَضُدٌ ولا مِعْصم مكتوب فيه لا ﴿ وَاتَّقُوا يُومًا تُرَجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لا يُظْلُونَ ﴿ وَمَا تُرْجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تُمَ تُوفَى كُلُ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لا يُظْلُونَ ﴿ وَمَا تُرْجَعُوكَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تُمَ الله تعالى عادت وعاد، فلما قعد منها مقعد الرجل من أمرأته قال الله تعالى عادت وعاد، فلما قعد منها مقعد الرجل من أمرأته قال الله تعالى لجبريل المنفِي: يا جبريل (٢) أدرك عبدي قبل أن يصيب الخطيئة. فانحط جبريل عاضًا على كفه أو إصبعه وهو يقول: يا يوسف فانحمل عمل السفهاء، وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء! فذلك قوله أتعمل عمل السفهاء، وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء! فذلك قوله أتعمل عمل السفهاء، وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء! فذلك قوله أتعمل عمل السفهاء، وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء! فذلك قوله

إسناده ضعيف؛ آفته ليث بن أبي سليم، وفيه من لم أعرف.

#### التخريج:

وأخرجه الواحدي في «الوسيط» ٣٠٨/٣ من طريق المصنف به. وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢٠٩/٤.

وأخرج ابن المنذر وأبو الشيخ عن وهب بن منبه نحوه كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٢٤ وهو من المنقول عن بني إسرائيل.

<sup>(1)</sup> الإسراء: TY.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ك): فيها.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) من (ك).

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>V) [1011] الحكم على الإسناد:

الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين البلخي (۲)، حدثنا أحمد بن الليث بن الخليل (۳)، حدثنا عبد العزيز بن منيب (٤) حدثنا حفص (٥) بن يزداد الصفار.

[۱۵۱۳] وأخبرني ابن فنجويه (٢) حدثنا عبيد الله بن محمد بن شنبه (٧) حدثنا علي بن (مروان زاذ) (٨) حدثنا العباس بن الوليد النَّرْسِي (٩) حدثنا هاني أبو (١١) عمرو، حدثني عمارة بن عطية (١١) عن وهب بن منبه (١٢) أنه قال: لما هَمَّ يوسف وامرأة العزيز بما همَّا، خرجت كفّ بلا جسد بينهما مَكْتُوبٌ عليها بالعبرانية ﴿أَفَمَنُ هُو قَآيِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ ﴾ (١٣) ثم أنصرف الكفّ، وقاما مقامهما، ثم رجعت الكف بينهما مكتوبٌ عليها بالعبرانية ﴿وَإِنَّ مقامهما، ثم رجعت الكف بينهما مكتوبٌ عليها بالعبرانية ﴿وَإِنَّ

<sup>(</sup>١) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>٢) لم أجده.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) صدوق.

<sup>(</sup>٥) في (ك): جعفر. ولم أجده.

<sup>(</sup>٦) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٧) لم يذكر بجرح أو تعديل.

<sup>(</sup>A) في (ك): مردا زاد، وفي (ن): بياض. ولم أجده.

<sup>(</sup>٩) ثقة.

<sup>(</sup>١٠) في (ك): هاني بن عمرو: وهو هاني بن عمرو بن سويد الطائي، وثقه ابن حبان.

<sup>(</sup>١١) عمارة بن عطية. لم أجده.

<sup>(</sup>١٢) ثقة.

<sup>(</sup>١٣) الرعد: ٣٣.

عَلَيْكُمْ لَحَنفِظِينَ ﴿ كِرَامًا كَنِينِ ﴿ يَعَلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ (١) [١٧٠] شم أنصرف الكفُّ وقاما (٢) مقامهما، فعادت الكفُّ ثالثة مكتوب عليها ﴿ وَلَا نَقْرَبُوا الزِّنَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا وَاسَصَرِفُ الْكَفُّ، وقاما مقامهما، ثم عادت الكف رابعة مكتوب عليها بالعبرانية ﴿ وَاتَقُوا يُوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ بالعبرانية ﴿ وَاتَّقُوا يُومًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوفَى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ فَا لَيْ يُوسِفُ هاربًا (٥).

وروى عطية عن ابن عباس أن البرهان الذي رآه يوسف أنه رأى تمثال الملك<sup>(٦)</sup>.

وروى محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم: أنه قطفير سيده، حيث دنا من الباب؛ وذلك أنَّه لمَّا هرب منها فاتبعته ألفاه (٧) لدى

<sup>(</sup>١) الأنفطار: ١٠-١٢.

<sup>(</sup>٢) في (ك): أقام.

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٣٢.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) [١٥١٢، ١٥١٢] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًّا. فيه هاني بن عمرو لم أجد من وثقه غير ابن حبان. وفيه من لم أجدهم.

التخريج:

وأخرجه ابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٤/٤، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢٠٩/٤. وهو من المنقول عن بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٤٨/١٦.

<sup>(</sup>٧) في (ك): ألفياه.

الباب(١).

[1018] حدثنا (۲) يعقوب بن أحمد السري (۳) ، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد (٤) ، حدثنا عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي (٥) ، حدثني أبي (٢) ، حدثنا علي بن موسى الرضا (٧) ، حدثني أبي (٨) ، عن أبيه جعفر بن محمد الصادق (٩) ، حدثني أبي (١٠) ، عن أبيه علي بن الحسين (عن الحسين) (١١) . في قوله سبحانه : ﴿لَوُلاَ أَن رَبِّهِ عَلَى بن الحسين (عن الحسين) أمرأة العزيز إلى الصّنم فأظلت دونه بثوب فقال لها يوسف: ما هذا؟ قالت: ٱستحي من الصّنم أن يرانا. فقال يوسف: أستحيين ممن لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه ولا يعرف (ولا يشرب) (١٢)! ولا أستحي ممن خلق الأشياء وعلمها! (١٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطرى ۱۲/۶۹، وذكره ابن الجوزي في «زاد المسير» ۲۰۹/۶.

<sup>(</sup>٢) في (ن)، (ك): أخبرنا.

<sup>(</sup>٣) لم أجده.

<sup>(</sup>٤) محدث أصحاب الرأي لولا مجون كان فيه.

<sup>(</sup>٥) يروي عن أبيه عن أهل البيت نسخة كلها موضوعة.

<sup>(</sup>٦) يروى عن أهل البيت نسخة كلها موضوعة.

<sup>(</sup>٧) صدوق.

<sup>(</sup>٨) موسىٰ بن جعفر بن محمد الهاشمي الكاظم، صدوق، عابد.

<sup>(</sup>٩) صدوق، فقيه، عابد.

<sup>(</sup>۱۰) ثقة، فاضل.

<sup>(</sup>١١) ثقة، ثبت، فقيه، فاضل.

<sup>(</sup>۱۲) من (ن).

<sup>(</sup>١٣) [١٥١٤] الحكم على الإسناد:

وقال جعفر بن محمد الصادق (۱): البرهان النبوة التي أودع الله تعالى صدره، هي التي (7) حالت بينه وبين ما يسخط الله (7).

وقيل: هو ما آتاه الله من العلم والحكم.

وقال أهل الإشارة<sup>(٤)</sup>: إن المؤمن<sup>(٥)</sup> له برهان من ربه في صدره<sup>(٦)</sup> من معرفته، فرأى ذلك البرهان، وهو زاجره.

والبرهان: الآية والحجة.

وجوابُ لولا: محذوف، تقديره: لولا أن رأى برهان ربه لزنا، وحقق الهمة الغريزية بهمته [١/٧٦] الكسبية (٧)، كقوله ﷺ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهُ رَءُونُ اللَّهَ رَءُونُ اللَّهَ رَءُونُ

التخريج:

ولم أجده عند غير المصنف.

- (١) ساقطة من (ن).
- (٢) ساقطة من (ن).
- (٣) أَنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٨٠).
- (٤) أهل الإشارة هم الذين يفسرون الألفاظ بمعاني وجدانية، وهو تفسير صوفي. ٱنظر: «الإتقان» للسيوطي ٦/ ٢٣٠٩.
  - (٥) من (ن)، (ك).
  - (٦) في (ن)، (ك): سره.
- (٧) أنظر: «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٤٦٧، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٥٩٠.
  - (٨) النور: ١٠.

إسناده موضوع، آفته عبد الله بن أحمد الطائي وأبيه.

رَّحِيمٌ ﴾ (١) مجازه: لهلكتم (٢).

وقال أمرؤ القيس<sup>(٣)</sup>:

فلو(٤) أنها نَفْسٌ تَمُوتُ سَويَّةً

ولكِنَّها نَفْسٌ تُسَاقِطُ أَنْفُسَا

أراد: لانقضت وفنيت، أو لهان عليَّ ونحوها.

قال الله تعالى: ﴿كَذَاكِ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوَءَ ﴾ الإثم (٥) ﴿ وَٱلْفَحْشَاءِ ﴾ الدزنا(٦) . ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴾ قرأ أهل مكة والشام (٧) والبصرة بكسر اللام (٨) ، أي: المُخْلِصين التوحيد والعبادة

<sup>(</sup>١) النور: ٢٠. وتمامها ﴿ وَلُولَا فَصْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ تَحِيمٌ ۞ ﴿.

<sup>(</sup>٢) لهلكتم: بياض في (ن).

<sup>(</sup>٣) البيت في «ديوانه» (١٠٧)، «شرح المفصل» لابن يعيش ٨/٩، «لسان العرب» لابن منظور ٨/٤٥ (جمع)، «سر صناعة الإعراب» لابن جني ٢/ ٦٤٨.

<sup>(</sup>٤) في (ك): فلولا.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٢٣٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ١٧٠/٩.

وقيل: القبيح، وقيل: خيانة صاحبه، أنظر: «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ١٠٢، «البسيط» للواحدي (١٠٢أ).

<sup>(</sup>٦) قاله عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أخرجه عنه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٦. وقاله ابن زيد وعطاء كما في «البسيط» للواحدي (١١٣أ).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>A) آنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٦)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٦)، «التيسير» للداني (١٢٨).

لله ﷺ، وقرأ الآخرون بفتح اللام. أي: المختارين للنبوة (١٠).

ودليلها: قوله ﷺ: ﴿إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ﴾ (٢).

[1010] أخبرني ابن فنجويه ( $^{(7)}$ )، حدثنا محمد بن أحمد بن نصرويه ( $^{(3)}$ )، حدثنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي  $^{(6)}$ ، حدثنا سويد بن سعيد ( $^{(7)}$ )، حدثنا الوليد بن محمد المُوقَري ( $^{(8)}$ )، عن حمزة بن عبد الله بن عمر ( $^{(9)}$  أنّ ابن عمر ( $^{(1)}$ ) قال:

«لما استكى النبي على الشكوى الذي توفي فيه، فقال: يصلي بالناس أبو بكر والت عائشة: يا رسول الله أبو بكر رجل رقيق؛ وإنه لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن، فَمُرْ عمر يصلي بالناس. فقال رسول الله على الناس أبو بكر، فراجعته فقال: ليصل

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الحجة» لابن زنجلة (۳۵۸)، «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالویه ۲/۱، «معانی القرآن» للزجاج ۲/۲/۳.

<sup>(</sup>٢) ص: ٤٦.

<sup>(</sup>٣) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) الثقة، المحدث.

<sup>(</sup>٦) صدوق في نفسه، إلا أنه عمي فصار يتلقن ما ليس من حديثه، فأفحش فيه ابن معين القول.

<sup>(</sup>٧) متروك.

<sup>(</sup>٨) محمد بن مسلم بن شهاب، الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وإتقانه.

<sup>(</sup>٩) ثقة، قليل الحديث.

<sup>(</sup>١٠) عبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي، المشهور.

بالناس أبو بكر، فإنكنَّ صواحبات يوسف. قالت عائشة: والله ما حملني على ذلك إلا كراهية أن يكون أول رجل قام مقام رسول الله الله (١٠).

[1017] وأخبرني ابن فنجويه (۲)، حدثنا عبد الله بن محمد بن شنبة (۳)، قال جعفر بن سليمان (٤): سمعت أمرأة في بعض الطرق وهي تتكلم ببعض الرفث، [۲۷/ب] فقال لها رجل: إنكن لصواحبات يوسف، فقالت له المرأة: واعجباه! نحن دعوناه إلى اللذة، وأنتم أردتم قتله، فمن أصحابه؟ نحن أو أنتم؟ وقتل النفس أعظم مما أردنا! (٥).

إسناده ضعيف جدًّا؛ آفته الموقري، لكن الحديث صحيح.

#### التخريج:

أخرجه البخاري في كتاب الآذان، باب أهل العلم أحق بالإمامة (٢٧٩)، ومسلم في كتاب الصلاة (٤١٨)، كلاهما من طريق الزهري به. والحديث أخرجه البخاري من حديث أبي موسى كتاب الأذان، باب أهل العلم أحق بالإمامة (٢٧٨)، وكذلك مسلم في كتاب الصلاة (٢٧٨).

- (٢) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٣) لم يُذكر بجرح أو تعديل.
- (٤) أبو سليمان البصري، صدوق، زاهد، وفيه تشيع.
  - (٥) [١٥١٦] الحكم على الإسناد:

إسناده ضعيف جدًّا؛ فيه من أبهم، وشيخ شيخ المصنف لم يُذكر بجرح أو تعديل، ثم إن فيه اُعتراضًا علىٰ قول النبي ﷺ الذي لا ينطق عن الهوىٰ.

<sup>(</sup>١) [١٥١٥] الحكم على الإسناد:

## قوله تعالى: ﴿ وَأَسْتَبَقَا ٱلْبَابَ ﴾



وذلك أن يوسف النفي لما رأى البرهان قام مبادرًا إلى باب البيت، هاربًا مما أرادت منه، واتَّبعته المرأة، فذلك قوله عَلى: ﴿وَاسْتَبَقَا الْبَابِ، أما يوسف الْبَابِ، أما يوسف ففرارًا من ركوب الفاحشة، وأما المرأة فطلبا ليوسف النفي ليقضي حاجتها التي راودته عليها، فأدركته، فتعلقت بقميصه من خلفه فجذبته إليها مانعة له من الخروج.

﴿وَقَدَّتُ أَي: خرقت وشقت (٢) ﴿قَبِيصَهُ مِن دُبُرٍ ﴾ من خلف لا من قدام؛ لأن يوسف كان الهارب والمرأة الطالبة، فلما خرجا ﴿وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ جَالسًا مع ابن عم لراعيل (٣).

فلما رأته هابته ف﴿ قَالَتِ ﴿ سَابِقَةَ بِالقُولُ لِزُوجِهَا ﴿ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ لِللَّهِ الْمَا رَأَةُ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴾ يِأَمِّلِكَ سُوَّءًا ﴾ تعني: الزنا. ﴿ إِلَّا أَن يُسْجَنَ ﴾ يحبس ﴿ أَوْ عَذَابٌ أَلِيدٌ ﴾

<sup>(</sup>۱) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٨/٨٤ (سبق)، «معاني القرآن» للزجاج / ١٠٢/٣.

<sup>(</sup>۲) قاله ابن عباس كما في «البسيط» للواحدي (۱۱۳ب)، وأخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۸/۱۶ عن ابن إسحاق. وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ۱۸۸۸ (قدد)، «لسان العرب» لابن منظور ۳/ ۳٤٤ (قدد).

<sup>(</sup>٣) قاله السدي، أخرجه عنه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٥١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٨، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٢١١.

تعنى: الضرب بالسياط. قاله ابن عباس(١).

### ﴿ قَالَ ﴾



يوسف بل ﴿ مِن رَودَتْنِي عَن نَفْسِی ﴾ فأبَيْتُ وَفَرَرْتُ منها فأدركتني فشقت قميصي.

قال نوف الشامي (٢): ما أراد يوسف أن يذكره، فلمَّا قالت: ﴿مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهِّلِكَ سُوَءًا﴾ غضِبَ وقال: ﴿هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَفْسِيُّ﴾ (٣).

﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ آختلفوا في هذا الشاهد.

فقال (سعيد بن جبير<sup>(3)</sup> وهلال بن يساف<sup>(٥)</sup> [۱/۷۷] والضحاك<sup>(۲)</sup>: كان صبيًا<sup>(۷)</sup> في المهد أنطقه الله. وهو رواية العوفي عن ابن عباس<sup>(۸)</sup>،

<sup>(</sup>۱) أنظر: «البسيط» للواحدي (۱۱۳ب)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٢١١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل الساسي، والتصويب من (ن)، (ك)، والمصادر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٥٣، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١/٢٧، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٥/٤. ونوف بن فضالة الحميري البكالي، أبو يزيد الشامي، تابعي مفسر.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٥٤، وابن أبي شيبة، وابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٦/٤.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٥٥. هلال بن يساف الأشجعي مولاهم الكوفي، تابعي مفسر ثقة.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٥٥، وعلقه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧١/٨٨، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٦/٤.

<sup>(</sup>v) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>A) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٢٨/٧، وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزى ١٤٧٥/٤، «تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ٢/ ٤٧٥.

وشهر عن أبي هريرة<sup>(١)</sup>.

یدل علیه ما روی عطاء بن السائب<sup>(۲)</sup> عن سعید بن جبیر<sup>(۳)</sup>، عن ابن عباس<sup>(٤)</sup>، عن النبي علیه قال: «تکلم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت فرعون، وشاهد یوسف، وصاحب جریج، وعیسی بن مریم »<sup>(٥)</sup>.

وقيل: (كان ذلك الصبى ابن خال المرأة (٦).

#### التخريج:

أخرجه أحمد في «مسنده» ١/ ٣٠٩، وابن حبان في «صحيحه» ١٦٦٧، وأبو يعلى في «مسنده» ٤/ ٣٩٤، والطبراني في «المعجم الكبير» ١٠/ ٤٥٠، والبزار كما في «كشف الأستار» ١/ ٣٧٠. جميعهم من طريق حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب به.

(٦) قاله مجاهد، أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٩ب)، «زاد المسير» لابن الجوزي 1/٤)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٧٢.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٥٤.

وشهر بن حوشب الأشعري، أبو سعيد الشامي، مولى أسماء بنت يزيد، صدوق كثير الإرسال.

<sup>(</sup>٢) صدوق، أختلط.

<sup>(</sup>٣) ثقة، ثبت، فقيه.

<sup>(</sup>٤) الصحابي، المشهور.

<sup>(</sup>٥) إسناده ضعيف. وعلته أختلاط عطاء، فحماد بن سلمة سمع منه قبل وبعد الأختلاط فلم يتميز حديثه ومع هذا فقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على «المسند» ١/ ٣٠٩، وقال الهيثمي: في «مجمع الزوائد» ١/ ٦٥: فيه عطاء بن السائب، وهو ثقة، ولكنه أختلط.

وقال الحسن (١) وعكرمة (٣) وقتادة (٣) والضحاك (٤) ومجاهد برواية منصور (٥) –: ما كان بصبي، ولكنه كان رجلًا حكيمًا ذا لحية له رأي، فقال برأيه. وهي رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباس، قال (٦): كان من خاصة الملك.

وقال السدي: ابن عمّ راعيل، وكان جالسًا مع زوجها على الباب فحكم بما أخبر الله تعالى عنه (٧): ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلِ ﴾ الآية.

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد (<sup>(۸)</sup>: أن الشاهد قميصه المَقْدُود من دبره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٥٨، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦، وعلقه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٩.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الرزاق في «تفسير القرآن العظيم» ٢/ ٣٢٢، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٢٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٩أ)، «البسيط» للواحدي (١١١٤)، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/١٧٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٥٦/١٦. منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي، أبو عتاب الكوفي، ثقة، حافظ.

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٢٨/٧.

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٥٨. وضعفه لأن الشاهد من أهل المرأة. وضعفه أيضًا ابن الأنباري وابن الجوزي والقرطبي.

· YA :

ومعنى شهد شاهد: حكم حاكم من أهلها. قاله مجاهد. فقال الشاهد: تبيان هذا الأمر في القميص: ﴿إِن كَانَ قَمِيصُهُۥ قُدَّ مِن قُبُلٍ﴾ أي: من قدام ﴿فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ﴾.

٢٧ ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ ﴾.
وخَفَّف ابن أبي إسحاق القُبُل والدُبُر، وثقلهما الآخرون، وهما لغتان (١٠).

فجيء بالقميص فإذا هو قد قُدُّ من دبر.

#### قوله ﷺ ﴿فَلَمَّا رَءًا﴾

قطفير (٢) ﴿ قَمِيصُهُ ﴾ قد ﴿ قُدَ مِن دُبُرِ ﴾ عرف خيانة آمرأته وبراءة يوسف الطّينيٰ فَوْقَالَ ﴾ لها ﴿ إِنَّهُ ﴾ أي: إن هذا الصنيع ﴿ مِن كَيْدِكُنَّ إِلَّا هَا الصنيع ﴿ مِن كَيْدِكُنَّ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ﴾ .

وقيل: إن هذا قول الشاهد (٣).

انظر: «البسيط» للواحدي (١١٤)، «زاد المسير» لابن الجوزي ٢١٢/٤، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/١٧٣.

<sup>(</sup>۱) فيقال دُبْر، ودُبُر. والتثقيل الذي أراده المصنف هو التحريك ويقابله السكون. انظر: «معاني القرآن» للزجاج ۱۰۳۳، «المحتسب» لابن جني ۱/۳۳۸، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۹/۱۷۶، «الدر المصون» للسمين الحلبي ۲/۲۷۲، «معجم المصطلحات النحوية» (۷۲).

<sup>(</sup>٢) أخرج ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٣٠ عن محمد بن إسحاق أنه من قول قطفير، واختاره الواحدي في «البسيط» (١١٤ب).

<sup>(</sup>٣) قاله الكلبي، كما في «البسيط» للواحدي (١١٤ب)، واختاره القرطبي في

#### ثم أقبل قطفير على يوسف فقال:

#### ﴿ يُوسُفُ

يعني (١): يا يوسف، [٧٧/ب] نداء مفرد (٢) ﴿أَعْرِضْ عَنْ هَاذُأَ ﴾ الحديث (٣)، فلا تذكره لأحد.

وقيل: معناه لا تكترث له، فقد بان عذرك وبراءتك(٤).

ثم قال لامرأته ﴿وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ﴾ وقيل: هو من قول الشاهد ليوسف ولراعيل وأراد بقوله ﴿وَاسْتَغْفِرِى لِذَنْبِكِ ﴾ يقول (٥) سلي زوجك أن لا يعاقبك على ذنبك ويصفح عنك، وهذا معنى قول ابن عباس (٦).

<sup>«</sup>الجامع لأحكام القرآن» ٩/ ١٧٥.

والقولين في «جامع البيان» للطبري ١٦/١٦، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٦٠/١٤.

<sup>(</sup>١) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ١٣٧، «معاني القرآن» للزجاج ٣/ ١١٣، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٧٥.

 <sup>(</sup>٣) قاله قتادة، أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٣٠.
 وقاله ابن زيد، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٣٠.

وقاله أيضًا ابن عباس كما في «زاد المسير» لابن الجوزي ٢١٣/٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٩أ)، واستدل له: بأنه أمر المرأة بالاستغفار دون يوسف.

<sup>(</sup>٥) من (ن)، (ك).

<sup>(</sup>٦) أنظر: «البسيط» للواحدي (١١٤ب)، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٦٣/٤.

﴿إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِءِينَ﴾ من المذنبين حين راودت شابًّا عن نفسه وخنت زوجك، فلما ٱستعصم كذبت عليه(١).

يقال: خَطِئ يَخْطَأ خَطَأً، وخَطْئًا، وخِطْئًا إذا أذنب. والاسم منه الخَطِيْئَة (٢). قال الله تعالى: ﴿إِنَّ قَنْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾ (٣).

وقال أمية<sup>(٤)</sup>:(٥)

عِبَادُكَ يُخْطِئون وأنْتَ رَبِّ

# بِكَفَّيْكَ المَنَايَا والحُتُومُ

أي: يذنبون.

فإذا أرادوا أنه لم يتعمد قالوا: أَخْطَأَ خَطَأَ أَيضًا، إلا أن الفعل بالألف. قال الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَئًا ﴾ (٧).

<sup>(</sup>۱) أنظر: «البسيط» للواحدي (١١٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٧/ ٤٩٦ (خطأ)، «لسان العرب» لابن منظور ١٣٣/٤ (خطأ).

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٣١.

<sup>(</sup>٤) في (ك): ذو الرمة.

<sup>(</sup>٥) وهو أمية بن أبي الصلت الثقفي الطائفي، شاعر جاهلي. والبيت: في «ديوانه» (٥٤)، «لسان العرب» لابن منظور ١١٣/١٢ (حتم)، «الصحاح» للجوهري ٥/ ١٨٩٢ (حتم)، «تهذيب اللغة» للأزهري ٧/ ٤٩٨ (خطأ). «المعجم المفصل في النحو» لعزيزة فوال ٧/ ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) في (ك): لأن.

<sup>(</sup>V) النساء: ۹۲.

وإنما قال: ﴿مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴾ ولم يقل من الخاطئات؛ لأنه لم يقصد بذلك قصد الخبر عن النساء، وإنما قصد به الخبر عمن يفعل ذلك، تقديره: من القوم الخاطئين (١) كقوله تعالى ﴿وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَنِيْنِ ﴾ (٢) بيانه قوله سبحانه: ﴿إِنَّهَا كَانَتُ مِن قَوْمِ كَيْفِينَ ﴾ (٣).

### قوله ﷺ ﴿وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ﴾ الآية .

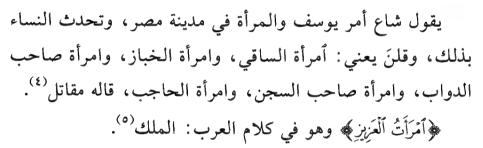

<sup>(</sup>۱) أنظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٧٥، «البحر المحيط» لأبي حيان ٥/ ٨٩٨.

<sup>(</sup>٢) التحريم: ١٢.

<sup>(</sup>٣) النمل: ٤٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسيره» (١٥٣أ)، «البسيط» للواحدي ١١٥أ وقال ابن عباس: إنهن نسوة من أشراف الناس، واختاره الواحدي في «البسيط» (١١٥أ)، وابن كثير ٢/ ٤٧٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١/ ٨٢ (عز)، «الصحاح» للجوهري ٣/ ٨٨٥ (عزز)، والطبري في «جامع البيان» ٦٢/١٦، «البسيط» للواحدي (١١٥أ).

<sup>(</sup>٦) في (ك): أبو دؤاد.

<sup>(</sup>۷) هو أبو داود وقيل: أبو داؤد. جارية وقيل: جويرية بن الحجاج الإيادي، شاعر جاهلي، كان على خيل المنذر بن النعمان. آنظر: «الشعر والشعراء» لابن قتيبة // ٣٣٢، «معجم الشعراء» لياقوت (٩٠).

# دُرَّةٌ غَاصَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ

# جُلِبَتْ عِنْدَ عَزِيْنِ يَوْمٍ طَلَّ

أي: ملك.

﴿ تُرَاوِدُ فَنَاهَا ﴾ عبدها الكنعاني ﴿ عَن نَفْسِةً - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴾ أي: حبته حتى دخل حبه شغاف قلبها، وهو: حجابه وغلافه.

قال السدي: الشغاف: جلدة رقيقة على القلب. يقال: لها لسان القلب<sup>(۱)</sup>.

يقول دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب.

قال النابغة الذبياني (٢):

وقَدْ حَالَ هَمٌّ دُونَ ذَلِكَ دَاخِلٌ دُخُولَ

#### الشنغاف تنبتنغيه الأصابع

والبيت في «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ١/ ٢٤٣، «خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي ٩/ ٥٩٠، والطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٦٦، «النكت والعيون» للماوردي ٣/ ٣٠.

- (۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ۱۲/ ۲۰، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ۲۱۳۱/۷، وانظر: «النكت والعيون» للماوردي ۳/ ۳۰، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ۱۷۲/۹.
- (٢) هو زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني، شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات العشر، لقب بالنابغة لأنه قال الشعر بعد الأربعين. اشتهر بشعر الاعتذار. أنظر: «معجم الشعراء» لياقوت (٣٥٨).

البيت في ديوانه (٣٨)، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٣٠٨، والطبري في «جامع البيان» ١/ ٦٠٨، «أمالي القالي» ١/ ٢٠٥، «خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي 1/ ٢٠٩.

وقال ابن عباس: علقها حبًّا (١).

قال الحسن: بطنها حبًا (٢).

قال قتادة: أستطنها حبها إياه (٣).

قال أبو رجاء: صدقها حبًّا (٤).

قال الكلبي: حجب حبه قلبَها حتى لا تعقل سواه (٥).

وقرأ أبو رجاء العطاردي<sup>(٦)</sup> والشعبي<sup>(٧)</sup> والأعرج<sup>(٨)</sup> شَعَفَهَا بالعين غير معجمة.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٦٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٣١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٦٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٣١، وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/٧٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٦٥، وانظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٩أ).

<sup>(</sup>٤) ٱنظر: «تفسير ابن حبيب» (١٩٩أ).

<sup>(</sup>ه) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٩أ)، «البسيط» للواحدي (١١٦أ)، «معالم التنزيل» للبغوى ٢/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المحتسب» لابن جني ١/٣٣٩، والطبري في «جامع البيان» ٦٦/١٦، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) أنظر: «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٣٩.

<sup>(</sup>٨) أنظر: «المحتسب» لابن جني ١/٣٣٩، والطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦. وهي قراءة علي بن أبي طالب ويحيى بن يعمر وثابت البناني والحسن وابن محيصن وغيرهم. أنظر، «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٥٤، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (٢٦٤).

واختلفوا(١) في معناه.

فقال الفراء: ذهب بها كل مذهب، وأصله: من شعف الجبال، وهو<sup>(۲)</sup> رؤوسها<sup>(۳)</sup>.

وقال النخعي (٤) والضحاك (٥): فتنها وذهب بها.

وأصله: من شغف(٦) الدابة حين تتمرغ(٧).

قال آمرؤ القيس (٨):

أَتَفْتُلني وقد شَعَفْتُ (٩) فُؤَادَها

كَمَا شَعَفَ المَهْنُوءَةَ (١٠) الرَجُلُ الطَّالِي

يقول: ذهبت (١١) بقلب آمرأته، كما ذهب الطَّالي الإبلَ بالقطران

(١) في (ك): آختلف.

(٢) في (ن): وهي.

(٣) أنظر: «معانى القرآن» ٢/٢٤، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٢١٥.

(٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٢١/ ٦٧، وابن أبي شيبة وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٧/٤.

(ه) ٱنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٩أ).

(٦) من (ن)، (ك).

(٧) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١/ ٤٣٩ (شغف)، «لسان العرب» لابن منظور شعف ٩/ ١٧٧ (شغف).

(٨) أمرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي، شاعر جاهلي.

(٩) في (ن): شعف.

(١٠) في (ن): المهتوءة.

(١١) في (ن): ذهب.

يطلي بها<sup>(۱)</sup> بقلوبها<sup>(۲)</sup>، والإبل تخاف من ذلك ثم تستروح<sup>(۳)</sup> إليه. وقال الأخفش: برح بها<sup>(٤)</sup>.

وقال محمد بن جرير: غمرها (٥) الحب (٦).

﴿ إِنَّا لَنَرَىٰهَا فِي ضَكَالٍ ثُمِينٍ ﴾ خطأ بيِّن.

#### قوله تعالىٰ ﴿ فَالْمَا سَمِعَتْ ﴾



راعيل ﴿ بِمَكْرِهِنَّ ﴾ بقولهن وحديثهن قاله قتادة (٧) والسدي (٨).

وقال ابن إسحاق: إنما قُلنَ ذلك مكرًا بها؛ لتريهنّ يوسف، وكان يُوصَفُ لَهنّ [۷۸/ب] حسنه وجماله (۹).

﴿ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ ﴾ قال وهب: ٱتخذت مأدبة (١٠) ودعت أربعين آمرأة

<sup>(</sup>١) من (ن).

<sup>(</sup>٢) ساقط من (ن).

<sup>(</sup>٣) في (ن): تستريح.

<sup>(</sup>٤) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٩ب). ولم أجده في «معاني القرآن» للأخفش.

<sup>(</sup>٥) في (ن)، (ك): عمها. وفي «جامع البيان» للطبري ١٦/٨٦ عموم الحب.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «جامع البيان» ٦٨/١٦.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٦٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٣٢/٧.

<sup>(</sup>A) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦، وانظر: «البسيط» للواحدي (١٦).

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٦٩ وانظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٤١٥.

<sup>(</sup>١٠) في (ن)، (ك): مائدة.

منهن، هاؤلاء اللاتي عيرنها(١).

﴿ وَأَعْتَدَتْ ﴾ وأعدت، وهو أفعلت: من العتاد، وهو العدة (٢) قال الله تعالى: ﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا ﴾ (٣).

﴿ لَمُنَّ مُتَكَا ﴾ مجلسًا للطعام وما يتكثن عليه من النمارق والوسائد. يقال: أَلْقِ إليه (٤) مُتَكاً. أي: ما يتكئ عليه، وهذا معنى قول ابن عباس في رواية على بن أبى طلحة (٥).

وقال سعيد بن جبير<sup>(۲)</sup> والحسن<sup>(۷)</sup> وقتادة<sup>(۸)</sup> وابن إسحاق<sup>(۹)(۱)</sup> وابن زيد<sup>(۱۱)</sup>: طعامًا.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «البسيط» للواحدي (۱۱٦ب)، «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٢٣٧، «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي ٩/ ١٧٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ٢/ ١٩٤ (عتد)، «لسان العرب» لابن منظور ٣/ ٢٨١ (عدد).

<sup>(</sup>٣) الكهف: ٢٩.

<sup>(</sup>٤) في (ن)، (ك): له.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٧٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٣٢.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٦٦/١٦، وابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٤/ ٢٩.

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٧٠، «معالم التنزيل» للبغوي ٢/ ٤٢٣.

<sup>(</sup>A) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٧٣.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٧٣، وانظر: «البسيط» للواحدي (١١٧).

<sup>(</sup>١٠) في (ن): ابن أبي إسحاق.

<sup>(</sup>١١) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٤٧، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/٢١٣٤، وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٨/٤.

قال القتيبي (۱): والأصل فيه: أن من دعوته ليطعم (۲) عندك أعددت له وسادة، أي: متكأ، فسُمِّي الطعام متكاً على الاستعارة، يقال: أتكأنا عند فلان أي: طعمنا (۳)، قال عدي بن زيد (٤):

# فَظَلُنْا (٥) بنِعْمَةِ واتَّكَأْنا

#### فشربنا الحلال من قُلَلِه

وروي عن الحسن أنه قرأ (مُتَّكاء) بالتشديد والمد<sup>(٦)</sup>. وهي غير فصيحة ولا عن الحسن فيما أظن بصحيحة.

وقرأ مجاهد (متكًا) خفيفة غير مهموزة (٧). وروىٰ ذلك عن ابن

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة ١/ ٢٣٥ (١٨١)، «تفسير ابن حبيب» (١١٩أ).

<sup>(</sup>٢) في (ن): لتطعمه.

<sup>(</sup>٣) في (ن)، (ك): أطعمنا.

<sup>(</sup>٤) البيت في «خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي ٢٤/٢، «لسان العرب» لابن منظور ١١/٥٦٥ (قلل)، «شرح شواهد المغني» للسيوطي ٢٦٦٦، «أساس البلاغة» للزمخشري ٢/٣٧٣. وقائله جميل بن معمر هو في «ديوانه» (٥٣)، ونسبه لعدي بن زيد شيخ المصنف ابن حبيب في «تفسيره» (١١٩ب). والله أعلم.

<sup>(</sup>٥) في (ن): تظللنا.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٣٩، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (٢٦٤).

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٦)، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (٢٦٤). وقرأ بها ابن عمر وقتادة والضحاك وغيرهم. أنظر: «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٣٩، والطبري في «جامع البيان» 1/ ٧٢، وابن حبيب في «تفسيره» (١١٩).

عباس(١).

واختلفوا في معناه.

فقال ابن عباس: هو الأترج (٢).

قال عكرمة: هو الطعام<sup>(٣)</sup>.

قال أبو روق عن الضحاك(٤): البز ما ورد(٥)(٦).

وقال علي بن الحكم وعبيد بن سليمان عنه: هو كل شيء يُجَزُّ بالسكين (٧).

قال عكرمة أيضًا: كل شيء يقطع بالسكين (^).

ودليل هذا التأويل قول وهب: أعتدت لهن أترجًا وبطيخًا

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المحتسب» لابن جني ۱/٣٣٩.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٧١، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٣٢، ومسدد وابن المنذر وأبو الشيخ كما في «الدر المنثور» للسيوطى ٤/ ٢٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٣٧.

<sup>(</sup>٤) ساقطة من (ك).

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٧٠، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٣٣، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٤/ ٢٣٧، «زاد المسير» لابن الجوزي ٤/ ٢١٣، «تهذيب اللغة» للأزهري ١٥٧/١٠ (متك).

<sup>(</sup>٦) في (ن): الرماود.

<sup>(</sup>٧) رواية علي بن سليمان أخرجها الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٧٤، وعلقها ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٣٣.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٣٣/٧، وانظر: «معالم التنزيل» للبغوى ٢٢٣٧.

وموزًا<sup>(۱)</sup>.

قال ابن زید: ترنجًا وعسلًا، فكنّ یحززن الترنج بالسكین ویأكلنه بالعسل<sup>(۲)</sup>.

وقال أبو زيد الأنصاري<sup>(٣)</sup>: كُلُ ما حُز بالسكين فهو عند العرب مَتْك، والمتك والبتك<sup>(٤)</sup>: القطع، والعرب تعاقب بين الباء والميم، [١/٧٩] فتقول<sup>(٥)</sup>: سَمَّد رأسَه وسَبَّده، وأَعْمَطَت عليه الحُمَّىٰ وأَعْبَطَت، وضَرْبَةُ لازِبٍ ولازِمٍ<sup>(٢)</sup>. قال الله تعالىٰ: ﴿فَلَيُبَتِّكُنَّ وَاذَاكَ ٱلْأَنْعَامِ﴾

﴿ وَهَالَتَ كُلَّ وَحِدَةٍ مِّنَهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ليوسف ﴿ أَخَرُجُ عَلَيْهِ فَى الْحَرِجِ عَلَيْهِ فَى مجلس غير عليهن يوسف، وذلك أنها كانت قد أجلسته في مجلس غير المجلس الذي كن فيه جلوس، فخرج عليهن يوسف.

<sup>(</sup>۱) ٱنظر: «تفسير ابن حبيب» (۱۱۹ب).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٧٤، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٣٤.

<sup>(</sup>٣) سعيد بن أوس بن ثابت، أبو زيد الأنصاري.

<sup>(</sup>٤) في (ن): المتيك.

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٦) في (ن): لازم ولازب.

<sup>(</sup>۷) النساء: ۱۱۹.

<sup>(</sup>٨) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٩ب)، وانظر: «تهذيب اللغة» للأزهري ١٨٠٠، «الدر المصون» للسمين الحلبي ٦/ ٤٧٩.

<sup>(</sup>٩) ساقطة من (ن)، (ك).

قال عكرمة: وكان فضل يوسف في الحسن والجمال على الناس، كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماء (١).

[۱۵۱۷] أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين (۲)، حدثنا عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين (۳)، حدثنا محمد بن محمد بن محمد بن سليمان البَاغَنْدِي (٤)، حدثنا محمد بن حميد (٥) الرازي (٢)، حدثنا سلمة بن الفضل (۷)، عن محمد بن إسحاق (۸)، عن روح بن (۹) القاسم (۱۱)، قال حدثني عمارة بن جوين (۱۱) وهو أبو هارون العبدي (۱۲)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: «مررت ليلة أُسري بي إلى السماء فرأيت يوسف، فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا يوسف. قال: قال: (۱۳) وكيف رأيته يا رسول

<sup>(</sup>۱) أنظر: «معالم التنزيل» للبغوي ٢٣٧/٤.

<sup>(</sup>٢) ابن فنجويه، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٣) ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٤) لا بأس به.

<sup>(</sup>٥) في الأصل: أحمد، والتصويب من (ن)، (ك) والمصادر.

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله الرازي، حافظ، ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه.

<sup>(</sup>v) صدوق، كثير الخطأ.

<sup>(</sup>٨) صدوق، يدلس، ورُمي بالتشيع والقدر.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: عن، والتصويب من (ن)، (ك) والمصادر.

<sup>(</sup>١٠) أبو غياث البصرى، ثقة، حافظ، حجة.

<sup>(</sup>١١) في الأصل جويبر، وهو خطأ والتصويب من (ن)، (ك)، والمصادر.

<sup>(</sup>۱۲) مُتروك، ومنهم من كذبه.

<sup>(</sup>١٣) في (ن)، (ك): قالوا.

الله؟ قال: (١) كالقمر ليلة البدر »(٢).

[101۸] وأخبرنا الحسين بن محمد ( $^{(7)}$ )، حدثنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شَاذَان ( $^{(3)}$ )، حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ثابت الأُشْنَاني ( $^{(6)}$ )، حدثنا محمد بن حميد الرازي ( $^{(7)}$ )، حدثنا الفضل بن موسى ( $^{(7)}$ )، عن سليمان الطويل ( $^{(A)}$ )، عن زيد بن وهب ( $^{(P)}$ )، عن عبد الله ابن مسعود ( $^{(1)}$ ) عن النبي على قال: «هبط على جبريل فقال: يا محمد إن الله يقول: كسوتُ حُسْنَ وجه يوسف

إسناده ضعيف جدًّا. وآفته عمارة بن جوين متروك، ومحمد بن حميد الرازي ضعيف أيضًا.

التخريج:

أخرجه الحاكم في «المستدرك» ٢/ ٦٢٣، والبيهقي في «دلائل النبوة» وابن مروديه كما في «تخريج الكشاف» للزيلعي ٢/ ١٦٤.

- (٣) ابن فنجويه، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٤) ثقة، ثبت.
  - (٥) كذاب، دجال، وضاع.
- (٦) حافظ، ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه.
  - (٧) ثقة، ثبت، وربما أغرب.
  - (٨) هو سلام بن سليمان الطويل، متروك.
    - (٩) ثقة، جليل.
    - (١٠) صدوق، عابد، قليل الحديث.
      - (١١) الصحابي، المشهور.

<sup>(</sup>١) من (ن).

<sup>(</sup>٢) [١٥١٧] الحكم على الإسناد:

من نور الكرسي، وكسوت نور وجهك من نور عرشي ١١٠٠.

[۱۰۱۹] وأخبرنا الحسين بن محمد (۲)، حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان (۳)، حدثنا أبي (۵)، حدثنا أبي عامر حامد بن سعد (٤)، حدثنا أبي عبد الله يعقوب (۲)، حدثنا الوليد بن مسلم (۷) [۲۷/ب] عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة (۸) قال: كان يوسف الكل إذا صار في أزقة مصر يُرى (۹) تلألؤ وجهه على الجدران كما يُرى نور الشمس والماء على الجدران (۱۰)

الحديث موضوع. وآفته محمد بن عبد الله الأشناني كذاب وضاع، وسلام بن سليمان متروك.

#### التخريج:

أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» ٥/ ٤٣٩، وابن الجوزي في «الموضوعات» / ٢٩١.

- (٢) ابن فنجويه، ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.
  - (٣) ثقة، من شيوخ الدارقطني.
- (٤) حامد بن سعدان بن يزيد، أبو عامر، قال ابن المنادي: مستور، صالح، ثقة.
  - (٥) لم أجد له ترجمة.
  - (٦) يعقوب بن حميد بن كاسب المدنى ثم سكن مكة، صدوق، ربما وهم.
    - (v) ثقة ، كثير التدليس والتسوية.
      - (۸) متروك.
      - (٩) ساقطة من (ن).
    - (١٠) [١٥١٩] الحكم على الإسناد: إسناده ضعيف جدًّا؛ آفته ابن أبي فروة.

<sup>(</sup>١) [١٥١٨] الحكم على الإسناد:

﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُۥ أَكُبُرُنُهُ ﴾ أي: عَظَّمْنَهُ وأَجْلَلَنَهُ (١).

قال أبو العالية: هالهنّ أمره وبهتن (٢).

[۱۵۲۰] وأخبرني ابن فنجويه (۳)، حدثنا هارون بن محمد بن هارون العطار (٤)، حدثنا عبد الله بن محمد بن سنان (٥)، حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي سويد (٢)، حدثنا عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس (٧)، عن أبيه (٨)، عن ابن عباس في قوله ﷺ (أَيْنَهُ أَكْبُرُنَهُ قال: حضن من الفرح (٩)، ثم قال:

إسناده ضعيف جدًّا؛ آفته ابن سنان الرومي.

#### التخريج:

أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٧٦/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٣٥. وابن المنذر كما في «الدر المنثور» للسيوطي ٢٩/٤. كلهم من طريق عبد الصمد بن على وهو ضعيف.

<sup>(</sup>۱) قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وابن زيد، أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان» ۲۱/۷۵-۷۹، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» // ۲۱۳۵، وهو قول أكثر المفسرين قاله الواحدي في «البسيط» (۱۱۷ب).

<sup>(</sup>٢) ٱنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٩ب).

<sup>(</sup>٣) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>٤) لم أجده.

<sup>(</sup>٥) متروك، وكان يضع الحديث.

<sup>(</sup>٦) ضعيف.

<sup>(</sup>v) ليس بحجة.

<sup>(</sup>٨) على بن عبد الله بن عباس، أبو محمد الهاشمي، ثقة، عابد..

<sup>(</sup>٩) [١٥٢٠] الحكم على الإسناد:

### نَأْتِي النِّساءَ لَدى أَطْهَارِهنَّ ولا

# نَـأْتِي النِّساءَ إِذَا أَكْبِرْنَ إِكْبَارا(١)

وعلىٰ هاذا التأويل يكون ﴿ أَكُبَرْنَهُ ﴾ بمعنىٰ: أكبرن له، أي: حضن لأجله من جماله، ووجدن ما يجد النساء في مثل تلك الحال<sup>(٢)</sup>، وهاذا كقول عنترة<sup>(٣)</sup>:

(۱) البيت في "تهذيب اللغة" للأزهري ١٠/ ٢١١ (كبر)، "زاد المسير" لابن الجوزي البيت في "تهذيب اللغة" للأزهري ١٨٠/٨، "البحر المحيط" لأبي حيان ٥/ ٣٠٣، "جامع البيان" للطبري ٢١/ ٧٧ وقال: لا أحسب أن له أصلا، وقال ابن عطية: والبيت مصنوع مختلق. أنظر: "المحرر الوجيز" لابن عطية / ١٩٥٥.

وهاذا القول ضعيف، ولا يصح عن ابن عباس بل الصحيح عنه خلافه، ثم إن البيت الذي اُستشهدوا به لا يصح كما تقدم.

(٢) علىٰ هٰذَا القول، يعود معنىٰ حضن: إلىٰ أعظمنه، أي أعظمنه فحضن. وهو ما حكي عن مجاهد، ومعنىٰ قول أبى عبيدة.

قلت: وهو قول ضعيف، ضعفه الطبري، وابن عطية. أنظر: «البسيط» للواحدي (۱۱۷ب)، «زاد المسير» لابن الجوزي ۲۱۸/٤، «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ۱۸۹۰، «المحرر الوجيز» لابن عطية ۷/ ٤٩٥، «معاني القرآن» للزجاج ٣٠٩/٠.

(٣) البيت: لعنترة بن شداد العبسي، الشاعر الجاهلي المشهور، من أصحاب المعلقات السبع.

وهو في ديوانه (٢٤٩)، «المخصص» لابن سيده ٥/ ٣٤، كتاب «العين» للخليل ٧/٤٦٦، «لسان العرب» لابن منظور ٤١٩/١١ (ظلل)، وغير منسوب في . «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس ٣/ ٤٣٠.

## وَلَقَدْ أَبِيْتُ على الطُّوىٰ وأَظَلُّه

# حَنَّىٰ أَنَالَ بِهِ كَرِيْمَ المَطَعَمِ

أي: وأظل عليه.

قال الأصمعي: وأنشد بين يدي النبي ﷺ هذا البيت، فقال: «مَا مِنْ شاعر جاهلي أحببتُ أنْ أراه دونَ عنترة »؛ لهذا البيت (١)

﴿ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَ ﴾ (يعني: حززن أيديهن) (٢) بالسكاكين التي معهن فتخيلن (وهن يحسبن) (٣) أنهن يقطعن الأترج.

قال قتادة: أبنَّ أيديهنّ حتى ألقينها (٤).

قال مجاهد: فما أحسسن إلا بالدم، وهن لم يجدن من حز الأيدي الألم لشغل قلوبهن بيوسف<sup>(٥)</sup>.

قال وهب: وبلغني أن تسعًا من الأربعين مُثْنَ في ذلك المجلس وجدًا بيوسف<sup>(٦)</sup>.

﴿ وَقُلْنَ حَشَ لِلَّهِ ﴾ أي: معاذ الله (٧). قال أبو عبيدة: له لذِه الكلمة

<sup>(</sup>١) لم أجده عند غير المصنف.

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٣) من (ن)، (ك).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٧٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٧٩، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٢١٣٦/٧.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «تفسير ابن حبيب» (١١٩ب).

<sup>(</sup>V) قاله مجاهد، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/٨٦، وابن أبي حاتم في

معنيان: التنزيه والاستثناء(١) [١٨/١].

وقد آختلف القراء فيهما (٢):

فقرأت العامة ﴿ حَشَ لِلّهِ ﴾ بغير ألف (٣) ، حذفوا الياء لكثرة دورها على الألسن ، كما حذفت العرب الألف من قولهم: لا أَبَ لِغَيْرِكَ ولا أَبَ لِشَانِئك ، وهم يعنون: لا أبا (٥).

واختار أبو عبيد هانيه القراءة، وقال: ٱتباعا للكتاب. وهو الذي عليه الجمهور الأعظم، مع أنّي قرأتها في الإمام مصحف عثمان الله حَشَ لِلّهِ بغير ألف والأحرف مثلها (٢).

وقرأ أبو عمرو (حاشا)<sup>(۷)</sup>

<sup>«</sup>تفسير القرآن العظيم» ٧/٢١٣٦.

وقاله الحسن، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٨٣.

وحكى عن ابن عباس. أنظر: «زاد المسير» لابن الجوزي ١٩٩٤.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) في (ن)، (ك): فيها.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٨)، «التيسير» للداني (١٢٨)، «تلخيص العبارات» لابن بيلمة (١٠٧).

<sup>(</sup>٤) في (ك): لاب.

<sup>(</sup>٥) في (ن)، (ك): أب.

<sup>(</sup>٦) أنظر: «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ١/ ٣٠٩، «الحجة» لابن زنجلة (٣٥٩).

<sup>(</sup>٧) أنظر: «السبعة» لابن مجاهد (٣٤٨)، «التيسير» للداني (١٢٨)، «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران الأصبهاني (٢٤٦)، «تلخيص العبارات» لابن بيلمة

بإثبات الألف(١) على الأصل.

وقرأ ابن مسعود (حاشا الله)(٢) كقول الشاعر:

حَاشًا أَبِي ثَوْبَانَ إِنَّ بِهِ

ضِنّا عَنِ الْمَلْحَاةِ والشَّسْمِ (٣)

﴿ مَا هَاذَا بَشَرًا ﴾ أي: ببشر، نصب بنزع حرف الصفة (٤) وعلى خبر

(١٠٦)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٩٥، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (٢٦٤)، «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ١٩٥/، «الحجة» لابن زنجلة (٣٥٩).

(١) في (ك): الياء.

(٢) أنظر: «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٤٠، «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٤٢، «إعراب القراءات السبع وعللها» لابن خالويه ١/ ٣٠٩.

وهي قراءة أبي بن كعب. أنظر: «المحتسب» لابن جني ١/ ٣٤٠.

(٣) البيت في «مجاز القرآن» لأبي عبيدة ١/ ٣١٠، «شرح المفصل» لابن يعيش ١/ ٢٦٩، «شرح المفصل» لابن يعيش ١/ ٢٦٩، «لسان العرب» لابن منظور ٢/ ٨٩٢ (حشى)، والبيت مركب من بيتين: حاشا أبي ثوبان ليس ليكمة فَدْم حاشا أبي ثوبان ليس ليكمة فَدْم عصرو بن عبد الله إن به ضِنَّا عن الملحات والشتم

نبه على ذلك عبد القادر البغدادي في «خزانة الأدب» ١٨٢/٤، وأبو حيان في «البحر المحيط» ٥/ ٣٠٠. واختلف في قائله.

ففي «المفضليات» للمفضل الضبي (١٠٩)، «الأصمعيات» للأصمعي (٨٠) أنه للجميح، وهو منقذ بن الطماح الأسدي. وفي «لسان العرب» لابن منظور ١٨٢/٤ (حشا)، لسبرة بن عمرو الأسدي، وكذلك في إحدى نسخ «مجاز القرآن» كما أشار إليه المحقق ١/٠١، وغير منسوب في «الإنصاف» لابن الأنباري ١/٠٢٠، «المحتسب» لابن جني ١/١٤٠.

(٤) قال الفراء، في «معاني القرآن» ٢/ ٤٢. وهذا أصطلاح لأهل الكوفة والمراد به حرف الجر. آنظر: «مصطلحات الكوفيين».

ما الجحد(١) كما تقول: ما زيدٌ قائمًا.

وقرأ الأعمش: (ما هذا بشرٌ) بالرفع، وهو لغة أهل نجد (٢)، وأنشد الفراء:

ويَسزْعهمُ حُسسُلٌ أنَّه فرْعُ قَـوْمِهِ مَا خُسيْلُ ولا أَصْلُ (٣)

وأنشدوا (٤) أيضًا:

لَشَتَّان ما أَنْوِي وَينْوي بَنُو أَبي

جَميْعًا، فَمَا هَذَانِ مُسْتَوِيَانِ

تَمَنُّوا لِيَ المَوْتَ الذي (يَسْبِقُ المُنَىٰ)(٥)

وكل شَيءٍ (٦) والموتُ يَلْتَقِيَانِ (٧)

<sup>(</sup>۱) قال الزجاج في «معاني القرآن» ۱۰۷/۳: هذا القول مذهب سيبويه والخليل وجميع النحويين القدماء. وانظر: «إعراب القرآن» للنحاس ۱۳۹/۲. وما الجحد هي: ما النافية: أنظر: «مصطلحات النحو الكوفي» (۱۲۹).

<sup>(</sup>٢) أنظر: «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٤٢، «إعراب القرآن» للنحاس ٢/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) البيت في «معاني القرآن» للفراء ٢/ ٤٣، «الإنصاف» لابن الأنباري ٢/ ٦٩٤، غير منسوب، وانظر: «المعجم المفصل في النحو» لعزيزة فوال ٦/ ٢٣١.

<sup>(</sup>٤) في (ك): وأنشد، وفي (ن): وأنشد الفراء.

<sup>(</sup>٥) في (ن): يشعب الفتى.

<sup>(</sup>٦) في (ن)، (ك): فتي.

<sup>(</sup>۷) البيتان للفرزدق، أنظر: «شرح التصريح» ١/١٨٠، «خزانة الأدب» لعبد القادر البغدادي ٦/٣٨٦، «شرح الأشموني» ١/١٤٥، «المقاصد النحوية» للعيني ١/١٤٥.

[۱۵۲۱] وأخبرني ابن فنجويه (۱)، حدثنا أبو علي بن حُبْشِ البصري (۲)، حدثنا أيوب بن سليم (۳) بن داود الرازي، حدثنا محمد بن الجهم (3).

[10۲۲] وحدثوا<sup>(۵)</sup> عن أبي العباس الأصم<sup>(۲)</sup>، أخبرنا محمد بن الجهم<sup>(۷)</sup>، حدثنا يحيى بن زياد الفراء<sup>(۸)</sup>، أخبرنا<sup>(۹)</sup> دعامة بن رجاء التيمي<sup>(۱۱)</sup>، عن أبي الحويرث الحنفي<sup>(۱۱)</sup>، أنه قرأ (ما هذا بشِریٰ)<sup>(۱۲)</sup>.

<sup>(</sup>١) ثقة، صدوق، كثير الرواية للمناكير.

<sup>(</sup>۲) ثقة، مأمون.

<sup>(</sup>٣) في (ن): سليمان. ولم أجده.

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله السمري الكاتب، ثقة، صدوق.

<sup>(</sup>٥) يريد المصنف: شيوخه.

<sup>(</sup>٦) ثقة.

<sup>(</sup>V) أبو عبد الله السمري الكاتب، ثقة، صدوق.

<sup>(</sup>۸) صدوق.

<sup>(</sup>٩) في (ن): حدثنا.

<sup>(</sup>١٠) لم أجده.

<sup>(</sup>۱۱) لم أجده.

<sup>(</sup>١٢) [١٥٢١، ١٥٢١] الحكم على الإسناد:

فيه من لم أجده.

التخريج:

وأخرج هانيه القراءة الفراء في «معاني القرآن» ٢/ ٤٤، وذكرها ابن جني في «المحتسب» ١/ ٣٤٢، وعزاها للحسن أيضًا.

قال الفراء: يعني: بِمُشْتَرىٰ(١).

﴿ إِنَّ هَنَا﴾ ما هذا [٨٠/ب] ﴿ إِلَّا مَلَكٌ كَرِيرٌ ﴾ من الملائكة.

[۱۰۲۳] (سمعت ابن فورك<sup>(۲)</sup> يقول: إنما قلن ملكٌ كريم لأنه خالف هواه، وأعرض عن الدنيا وزينتها وشهوتها حين عرض عليه، وذلك خلاف الطبائع البشرية)<sup>(۳)(٤)</sup>.

#### ﴿ قَالَتِ ﴾

44

راعيل للنسوة ﴿ فَلَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّنِى فِيهِ ﴾ أي: في حبه وشغفي به، ثم أقرت لهنَّ فقالت: ﴿ وَلَقَدُ رَوَدنَّهُمْ عَن نَفْسِهِ عَ فَاسْتَعْصَمُ ﴾ أي: آمتنع (٥) واستعصى (٦)، فقلن له: أطع مولاتك راعيل (٧).

(۱) أنظر: «معاني القرآن» له ۲/ ٤٤.

ابن فورك لم يذكر بجرح ولا تعديل.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسن بن فورك، أبو بكر الأصبهاني، صاحب تصانيف، وكان رجلا صالحا، ولم يذكر بجرح ولا تعديل.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ن).

<sup>(</sup>٤) [١٥٢٣] الحكم على الإسناد:

<sup>(</sup>٥) قاله ابن عباس أخرجه الطبري في «جامع البيان» ١٦/١٦، وابن أبي حاتم في «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٣٧.

 <sup>(</sup>٦) قاله مجاهد، أخرجه الطبري في «جامع البيان» ٨٦/١٦، وابن أبي حاتم في
 «تفسير القرآن العظيم» ٧/ ٢١٣٧.

والمعنى هو قول المفسرين وأهل اللغة. أنظر: «البسيط» للواحدي (١١٩ب)، «معاني القرآن» للنحاس ٣/ ٤٢٣، «تهذيب اللغة» للأزهري ٢/ ٥٤ (عصم)، «لسان العرب» لابن منظور ٤٠٣/١٢ (عصم).

<sup>(</sup>٧) ساقطة من (ن).

فقالت راعيل: ﴿وَلَهِن لَمْ يَفْعَلْ مَا ءَامُرُهُ ﴾ ولَئن لم يطاوعني فيما أدعوه (١) إليه ﴿ لَيُسْجَنَنَ ﴾ الأذلاء.

ونون التوكيد تثقل وتخفف (٢)، والوقف على قوله: ﴿لَيُسْجَنَنَّ﴾ بالنون؛ لأنها مشددة، وعلى قوله: ﴿وَلَيَكُونًا ﴿ بالألف؛ لأنها مخففة (٣)، وهي شبيهة نون الإعراب في الأسماء، كقولك: رأيت رجلًا، فإذا وقفت قلت: رجلًا، ومثله قوله: ﴿لَسَفَعًا بِٱلنَّاصِيَةِ﴾ (٤) ونحوها الوقف عليها بالألف، كقول الأعشى (٥):

وصَل علىٰ حَيْن العَشِيَّاتِ والضَّحَىٰ

ولا تَعْبُدُ الشَّيْطَانَ والله فاعْبُدا

أراد: فاعبدن، فلما وقف عليه كان الوقف بالألف.

فاختار يوسف الله حين عاودته المرأة في المراودة وتوعدته، السجنَ على المعصية

<sup>(</sup>١) في (ك): دعوته.

<sup>(</sup>٢) في (ن): تخفف وتثقل، وفي (ك): يثقل وتخفف.

<sup>(</sup>٣) أنظر: «معانى القرآن» للأخفش ٢/ ٣٦٥، «جامع البيان» للطبري ١٦/ ٨٦.

<sup>(</sup>٤) العلق: ١٥.

<sup>(</sup>ه) البيت في ديوانه (١٣٧)، «تهذيب اللغة» للأزهري ١٥/ ٦٦٤، «لسان العرب» لابن منظور ٢١/ ٤٢٨، «جامع البيان» للطبري ٢١/ ٨٧.

لكن روايته في الديوان:

وَذَا النَّصُبِ الْمَنْصُوبِ لَا تَنْسُكَنَّهُ وَلَا تَعْبُدِ الأَوْثَانَ والله فَاعْبُدا وصلِ علىٰ حِيْن العِشْيات والضُّحَىٰ وَلَا تَحْمد الشَّيْطَانَ والله فاحمدا قال الأديب محمود شاكر رحمه الله وهذا أجود الروايتين. أنظر: تعليقه علىٰ «جامع البيان» للطبري ١٨٧/١٦.

44.

#### ﴿ قَالَ ﴾

فقال: ﴿ رَبِ ٱلسِّجْنُ أَحَبُ إِلَى ﴾ أي: يا رب، نداء مضاف ﴿ ٱلسِّجْنُ ﴾: المحبس.

قراءة العامة بكسر السين على الأسم، وقرأ يعقوب بفتح السين على المصدر (١) يعنى: الحبس أحب إلى ﴿مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ ﴾.

ثم علم أنه لا يعتصم (٢) إلا بعصمة الله فقال: ﴿وَإِلَّا تَصَمِفْ عَنِي كَالَهُ مُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ﴾ [٨١١] أُمِل (٣) إليهنّ وأُتابِعهنّ، يقال: صَبَا فُلانٌ إليه فَلْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ﴾ [٨١١] أُمِل (٣) إليه وأثناق إليه (٥).

قال يزيد بن ضبة (٦):

السىٰ هِـنْـدِ صَـبَا قَـلْـبِـي وهِـنْـدٌ مِـثْـلُـها يُـصْـبِـي (٧)

﴿ وَأَكُنُّ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) أنظر: «المبسوط في القراءات العشر» لابن مهران (٢٤٦)، «النشر في القراءات العشر» لابن الجزري ٢/ ٢٩٥، «إتحاف فضلاء البشر» للدمياطي (٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) في (ن): يستعصم.

<sup>(</sup>٣) قاله ابن عباس كما في «البسيط» للواحدي (١٢٠أ)، وهو قول الطبري في «جامع البيان» ١٦/ ٨٩، وانظر: «النكت والعيون» للماوردي ٣/٣٤.

<sup>(</sup>٤) من (ك): وفي (ن): يصبو صبوة.

<sup>(</sup>٥) أنظر: «تهذيب اللغة» للأزهري 17/ ٢٥٥ (صبو)، «لسان العرب» لابن منظور \$/ ٤٥١ صبا.

<sup>(</sup>٦) يزيد بن مقسم الثقفي مولاهم، الطائفي، ينسب إلى أمه ضبة.

<sup>(</sup>٧) في (ك): تصبي.

# فهرس المجلد الرابع عشر

| ج/ص         | الآية | السورة | بداية الربع                                                | الربع |  |
|-------------|-------|--------|------------------------------------------------------------|-------|--|
| 0/12        | 94    | التوبة | إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ      | ۸١    |  |
| ٧٠/١٤       | 111   | التوبة | إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ    | AY    |  |
| 141/18      | 177   | التوبة | وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً           | ۸۳    |  |
| 104/18      |       |        | (۱۰) سورة يونس                                             |       |  |
| 140/18      | 11    | يونس   | وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ                | ٨٤    |  |
| 199/18      | 77    | يونس   | لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ               | ٨٥    |  |
| 7 7 T / 1 E | ٥٣    | يونس   | وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي         | ۲۸    |  |
| 101/18      | ٧١    | يونس   | وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحِ                            | ۸٧    |  |
| Y V E / 1 E | ۹.    | يونس   | وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَاثِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ | ۸۸    |  |
| 4.0/18      |       |        | (۱۱) سورة هود                                              |       |  |
| 414/18      | ٦     | هود    | وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا                   | ۸۹    |  |
| 488/18      | 7 2   | هود    | مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ            | ۹.    |  |
| 41/12       | ٤١    | هود    | وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا         | 91    |  |
| 44./18      | 11    | . هود  | وَإِلَى ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اللَّهَ                 | 97    |  |
| £ 4 4 / 1 £ | ٨٤    | هود    | وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا                       | 98    |  |
| ٤٥٧/١٤      | 1 • A | هود    | وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ               | 9 8   |  |
| ٤٧٧/١٤      |       |        | (۱۲) سورة يوسف                                             |       |  |
| ٤٩٥/١٤      | ٧     | يوسف   | لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ                      | 90    |  |
| ٥٨٣/١٤      | ۴.    | يوسف   | وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ     | 47    |  |
|             |       |        |                                                            |       |  |

# تقسيم مجلدات الكتاب

| 14/1        | مقدمة التحقيق                                     |
|-------------|---------------------------------------------------|
| 1/1/1       | تقسيم الرسائل                                     |
| Y 1/1       | الفصل الأول: ترجمة المصنف                         |
| 171/1       | الفصل الثاني: التعريف بكتاب الكشف والبيان         |
| 444/1       | الفصل الثالث: منهج التحقيق والتنسيق والنسخ الخطية |
| 0/4         | إسناد الكتاب                                      |
| <b>V/</b> Y | مقدمة المصنف                                      |
| Y01/Y       | (١) سورة الفاتحة                                  |
| 1 - 1/1     | (1)                                               |

| المجلد      | الآية | السورة   | السورة ورقمها- أو الربع أول                            | جزء     |
|-------------|-------|----------|--------------------------------------------------------|---------|
| والصفحة     |       |          | الجزء                                                  | القر آن |
| 0/4         |       |          | (٢) سورة البقرة                                        | 1       |
| £ £ A/4     | 9 4   | البقرة   | وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ              | 1       |
| 140/8       | 188   | البقرة   | سَيَقُولُ السُّفُهَاءُ مِنَ النَّاسِ                   | ۲       |
| £ •/V       | 704   | البقرة   | تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ                 | ٣       |
| 0/1         |       |          | (٣) سوِرة آل عمران                                     | ٣       |
| £ 9 E/A     | 94    | آل عمران | كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ     | ٤       |
| 0/1.        |       |          | (٤) سورة النساء                                        | ٤       |
| 7.4/1.      | 7 8   | النساء   | وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ                       | ٥       |
| 11/11       | 181   | النساء   | لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ               | 7       |
| 1.4/11      |       |          | (٥) سورة المائدة                                       | 7       |
| 200/11      | ٨٢    | المائدة  | لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً                 | ٧       |
| V/1Y        |       |          | (٦) سِورة الأنعام                                      | ٧       |
| 11/11       | 111   | الأنعام  | وَلَوْ أَنَّنَا نَزُّلْيَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ   | ٨       |
| 227/17      | ٨٨    | الأعراف  | قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا                | ٩       |
| 0/14        |       |          | (٨) سورةِ الأنفال                                      | ٩       |
| 99/14       | ٤١    | الأنفال  | وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ            | ١.      |
| 100/17      |       |          | (٩) سورة التوبة                                        | ١.      |
| 0/18        | 94    | التوبة   | إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَّى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ | 11      |
| 104/18      |       |          | (۱۰) سُورة يونس                                        | 11      |
| 4.0/18      |       | •••••    | (۱۱) سورة هود                                          | 11      |
| £ V V / 1 £ |       | •••••    | (۱۲) سورة يوسف                                         | 17      |
| 80/10       | ٥٣    | يوسف     | وَمَا أَبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ   | ١٣      |
|             |       |          |                                                        |         |

| 194/10       |      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | (۱۳) سورة الرعد                                   | 18   |
|--------------|------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| TEV/10       |      |                                         | (١٤) سورة إبراهيم                                 | 18   |
| 274/10       |      |                                         | (١٥) سورة الحجر                                   | 1 8  |
| V/17         |      |                                         | (١٦) سورة النحل                                   | ١٤   |
| 11/17        |      |                                         | (١٧) سورة الإسراء                                 | 10   |
| <b>v/1v</b>  |      |                                         | (۱۸) سورة الكهف                                   | 10   |
| Y 17/1V      | ٧٥   | الكهف                                   | قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ | 17   |
| 419/14       |      |                                         | (۱۹) سُورة مريمَ                                  | 11   |
| 244/14       |      |                                         | (۲۰) سورة طه ٔ                                    | 17   |
| 91/11        |      |                                         | ا (۲۱) سورة الأنبياء                              | ١٧   |
| YAY/1A       |      |                                         | (۲۲) سورة الحج                                    | 17   |
| £19/1A       |      |                                         | (۲۳) سورة المؤمنون                                | ١٨   |
| 0/19         | •••• |                                         | (۲٤) سورة النور                                   | . 11 |
| 401/19       |      |                                         | (٢٥) سورة الفرقان                                 | 1.4  |
| 47/19        | Y 1  | الفرقان                                 | وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا        | 19   |
| <b>V/Y</b> • |      |                                         | (٢٦) سورة الشعراء                                 | 19   |
| 100/4.       |      |                                         | (۲۷) سورة النمل                                   | 14   |
| Y9A/Y .      | 70   | النمل                                   | فَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا  | ۲.   |
| 479/4 .      |      | J                                       | (٢٨) سورة القصص                                   | 7 .  |
| 0/71         |      |                                         | (٢٩) سورة العنكبوت                                | Y .  |
| 79/71        | 13   | العنكبوت                                | وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا        | 71   |
| 94/41        |      |                                         | (٣٠) سورة الروم                                   | 71   |
| 121/21       |      |                                         | (٣١) سورة لقمان                                   | 71   |
| Y0V/Y1       |      |                                         | (٣٢) سورة السجدة                                  | 71   |
| 4.9/11       |      |                                         | (٣٣) سورة الأحزاب                                 | 73   |
| 17/113       | 71   | الأحزاب                                 | وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ     | 44   |
| 0/44         |      |                                         | (٣٤) سورة سبأ                                     | 77   |
| 124/47       |      |                                         | (٣٥) سورة فاطر                                    | 77   |
| 771/77       |      |                                         | (٣٦) سورة يس                                      | * *  |
| ***/**       | 4.4  | یس                                      | وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ    | 44   |
| 414/11       |      |                                         | (٣٧) سورة الصافات                                 | 77   |
| 289/44       |      |                                         | <b>(۳۸) سورة ص</b>                                | 22   |
| 0/74         |      |                                         | (٣٩) سورة الزمر                                   | 22   |
| 71/15        | 27   | الزمو                                   | فَمَنْ أَظْلَمْ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ      | Y &  |
| 184/44       |      |                                         | (٤٠) سورة غافر                                    | 4 8  |
|              |      |                                         |                                                   |      |

| 750/74                 |           |             | (٤١) سورة فصلت                                 | 4 8 |  |
|------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------|-----|--|
| 411/14                 | ٤٧        | فصلت        | إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ             | 40  |  |
| 414/24                 | • • • • • |             | (٤٢) سورة الشوري                               | 40  |  |
| 2 . 1/24               | • • • • • | •••••       | (٤٣) سورة الزخرف                               | 40  |  |
| 244/24                 | • • • • • |             | (٤٤) سورة الدخان                               | 40  |  |
| 0/4 8                  |           | •••••       | (٥٤) سورة الجاثية                              | 40  |  |
| 04/18                  |           | •••••       | (٤٦) سورة الأحقاف                              | 70  |  |
| 1.0/18                 |           | •••••       | واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه                     | 77  |  |
| 37/171                 |           |             | (٤٧) سورة محمد                                 | 77  |  |
| 0 . 0/7 8              |           |             | إلى (٥١) سورة الذاريات                         | 77  |  |
| 001/18                 | ٣1        | الذاريات    | قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ | **  |  |
| 0/40                   |           |             | (٥٢) سورة الطور                                | **  |  |
| 444/40                 |           |             | إلى (٥٦) سورة الواقعة                          | **  |  |
| 0/77                   |           | •••••       | (٥٧) سورة الحديد                               | **  |  |
| 110/17                 |           |             | (٥٨) سورة المجادلة                             | 4.4 |  |
| 010/77                 | ••••      | •••••       | إلى (٦٥) سورة الطلاق                           | 44  |  |
| 0/44                   | • • • • • |             | (٦٦) سورة التحريم                              | 4.4 |  |
| <b>v</b> v/ <b>r</b> v |           |             | (٦٧) سورة الملك                                | 44  |  |
| 270/77                 | ••••      | •••••       | إلى (٧٣) سورة المزمل                           | 79  |  |
| 0/41                   | ••••      | •••••       | (٧٤) سورة المدثر                               | 44  |  |
| 170/11                 |           |             | إلى(٧٧) سورة المرسلات                          | 44  |  |
| 799/TA                 |           |             | (٧٨) سورة النبأ                                | * . |  |
| £09/YA                 |           |             | إلى (٨١) سورة التكوير                          | ۳.  |  |
| 0/49                   | ••••      |             | (۸۲) سورة الانفطار                             | ٠.  |  |
| 071/79                 |           | •••••       | إلى (٩٤) سورة الشرح                            | ٠.  |  |
| 0/4.                   |           |             | (٩٥) سورة التين                                | 4.  |  |
| 0 8 7/7 .              |           |             | إلى (١١٤) سورة الناس                           | * . |  |
| مجلد ۳۱                |           |             | معجم الأعلام                                   | -   |  |
| مجلد٣٢                 | فرق       | ئىعر-غرىب-  | فهراس القراءات -أحاديث- أثار-                  |     |  |
| 014/47                 | -         |             | دليل موضوعات القرآن                            | ١.  |  |
| مجلد ۳۳                | -         | علام- مصادر | فهرس رجال الإسناد- شيوخ أ                      | 11  |  |
|                        |           |             |                                                |     |  |
|                        |           |             |                                                |     |  |